# الناجالي في المالية الم

## في شكح تكنيه والطَّالِبُ

للإمام الأصوليّ الفقيه المفسّر اللهمام الأصوليّ الفقيه المفسّر السِّربيّنيّ المُخَطّية فِي السِّربيّنيّ وَحَمَهُ الله تعالى وَحَمَهُ الله تعالى

تشرّفَتْ بخدمته والعنابة به اللّجنة العِلْميت بمركز دار المنِعتُ ج للدّراساتُ انتَحْت بن العلميّ



الرّجعة - الإيلاء - الظهار - اللعان - الأيمان العِدَد - الرّضاع - النفقات - الحضانة



الإضكارالاول ـ الطبّعة الاولى 188٣هـ ـ ٢٠٢١م جمَيْع الحُقوق مَحَيْف وُظَة للنَّاشِر

المملكة العربية السعودية \_ جدة

حي الكندرة \_ شارع الملك فهد \_ جانب البنك الفرنسي هاتف رئيسي 00966 12 6326666

المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392

ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 96 - 9



## أسماء أعضاء اللجنة المشاركة في إنجاز هذا الكتاب

اتّحقِيق وَالعناية وَالضّبط

قصييّ بن محمّد نورك الحلّاق الله العبدانيُّد بن عليّ ابن سعيط

لتصجيح والمراجعة

أحمسدبن علىّ الكافس

عليّ بن محت العيدروس 🖁 عبدالله بن أحم الكاف

التّنسِيق وَالمتابَعة

باعيل بن يكسين صين المستحسان بن محمود المعراوي المعمّد بن سقّاف

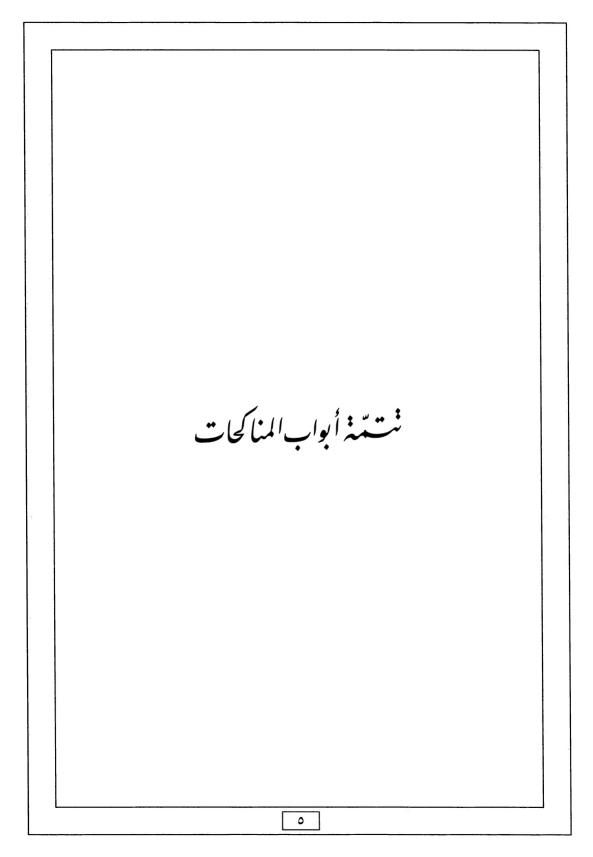



ربع المناكحات/ الرّجعة -

بابالزجعة

## باب الرَّحْبَة

#### ( [ بابُ ] ) (١١) بيان حكم ( الرجعة )

هي بفتح الراء وكسرها ، والفتح أفصح عند الجمهور ؛ وهي لغة : المرَّة من الرجوع ، وشرعاً : رَدُّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائنٍ في العدَّة على وجهٍ مخصوص ؛ كما يُؤخَذ ممَّا سيأتي .

\* # #

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي: في العدَّة ﴿ إِنْ أَرَادُوۤا إِصْلَحَا ﴾ (٢) ؛ أي: رجعةً ؛ كما قاله الشافعي رضي الله عنه (٣) ، وقوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّانًا فِإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ (١) ، والردُّ والإمساك مفسّران بالرجعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: « مُرْهُ فليراجعها » (٥) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (كتاب)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه»، ومن منهج المصنف والشارح في الكتاب كله، وانظر «كفاية النبيه» ( ١٨٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ( ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٥٢٥١ ) ، ومسلم ( ١٤٧١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٤٤٦/٧ ) .

إِذَا طَلَّقَ ٱلْحُرُّ ٱمْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ طَلَّقَ ٱلْعَبْدُ طَلْقَةً بَعْدَ ٱلدُّخُولِ بِغَيْرِ عِوَضٍ . . فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ٱلْعِدَّةُ . . . . . . . . . . .

وطلَّق صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، رواه أبو داوود وغيره بإسنادٍ حسنِ (١).

#### [أركان الرجعة]

وأركانها ثلاثةٌ : زوجةٌ ، ومُرتجِعٌ ، وصيغةٌ ، والطلاق سببٌ لها لا ركنٌ من / أركانها .

#### [الركن الأول: الزوجة]

وقد شرع في بيان الركن الأول \_ وهو الزوجة \_ فقال : (إذا طلَّق الحرُّ امرأته) بعد الدخول بغير عوضٍ (طلقةً أو طلقتينِ ، أو طلَّق العبد) أي : مَن فيه رقٌ (طلقةً بعد الدخول بغير عوض . فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدَّة) لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأُمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (٢) ، والمراد بالأجل هنا : مقاربة انقضاء العدَّة ؛ لأن العدَّة إذا انقضت . فلا إمساك .

#### [ الركن الثاني : المُرتجع ]

والركن الثاني: المُرتجِع، وشرطه: [أهلية] (٢) النكاح بنفسه؛ بأن

1/198

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ۲۲۷۷ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ٤٢٧٥ ) ، والحاكم ( ١٩٧/٢ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أهل ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٤٣٥ ) .

......

يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح ، وتصح رجعة السكران والمُحْرِم ، وكذا العبد والسفيه بلا إذنٍ وإن احتاجا في النكاح إليه ؛ إذ يُغتفر في الابتداء .

ووجه إدخال المُحْرم: أنه أهلٌ للنكاح، وإنَّما الإحرام مانعٌ، ولها ذا لو طلَّق من تحتَه حُرةٌ وأمةٌ الأمةَ.. صحَّت رجعته لها مع أنه ليس أهلاً لنكاحها ؟ لأنه أهلٌ للنكاح في الجملة.

وخرج بذلك : المرتد ؛ كما سيأتي (١) ، والمجنون والمكره ، فلا تصح رجعتهم ، وأما الصبي . . فلا يتصوَّر ذلك في حقِّه ؛ كما صرَّح به الرافعي (٢) ، قال الزركشي : ( ولو عتقت الرجعية تحت عبد . . كان له الرجعة قبل اختيارها ) (٣) .

ولو طلَّق فجُنَّ . . فللولي الرجعة حيث يجوز له تزويجه ؛ بأن يحتاج إليه (۱) ؛ كما مرَّ (۱) .

فإن فُقِد قيدٌ من القيود المذكورة في المتن . . لم يكن له الرجعة ، وسيأتي محترزات بعضها ، ونذكر باقيها .

نعم ؛ لو عاشر الزوج الرجعية بلا وطءٍ معاشرةَ الأزواج في عدَّة أقراءٍ

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ١٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٧٠/٩ ).

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق٣/٣٥) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) أي : بأن يحتاج المجنون إلى النكاح .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ( ١٥/٧ \_ ٦٦ ) .

وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَيُظَاهِرَ مِنْهَا وَيُولِيَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ . . . . . . . . . . . . .

أو أشهرٍ ، وانقضت . . لم يكن له الرجعة ، مع أن عدَّتها لم تنقضِ .

\* \* \*

ولو وطئها الزوج في العدَّة . . استأنفت ، ودخل فيها البقية ، ولا يراجع إلا في الزائد .

ولو طلَّق إحدى زوجتَيهِ وأبهم ، ثم راجع ، أو طلَّقهما جميعاً ، ثم راجع إحداهما . . لم تصح ؛ إذ ليست الرجعة في احتمال [ الإبهام ] (١) كالطلاق ؛ لشبهها بالنكاح ، وهو لا يصح معه .

\* \* \*

ولو قال لغير المدخول بها: (إن وطئتكِ . . فأنتِ طالقٌ) فإذا وطئ . . كان الطلاق رجعياً وله الرجعة ، ولو علَّق طلاقها بالرجعة ؛ كأن قال لرجعية : (متى راجعتُكِ . . فأنتِ طالقٌ) ، أو قال لمن هي في نكاحه : (متى طلقتكِ وراجعتكِ . . فأنتِ طالقٌ) فراجعها . . صح الارتجاع ، وطلقت .

والرجعية حكمها حكم الزوجات في أشياء ، وتخالفهنَّ في أشياء .

#### [ الرجعية كالزوجة إلا في مسائل ]

وقد شرع في القسم الأول فقال : ( وله أن يطلِّقها ) ولو بقوله : ( زوجاتي طوالق ) فإنها تدخل فيهنَّ ، ( ويظاهر منها ، ويولى منها ) ويلاعنها ( قبل أن

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( الإيهام ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (727/7) ، و« مغني المحتاج » (727/7) .

يُرَاجِعَهَا ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُخَالِعَهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا : أَنَّ لَهُ ذَٰلِكَ . وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا . . . وَرثَهُ ٱلْآخَرُ . وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا ٱلِٱسْتِمْتَاعُ بِهَا . . . .

يراجعها ) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة ، للكن لا حكم للظهار والإيلاء حتى يراجع بعدهما ؛ كما سيأتي في بابيهما (١١) .

( وهل له أن يخالعها ؟ فيه قولان ؛ أصحُّهما : أن له ذلك ) لبقاء أحكام الزوجية ، ووجه مقابله :/أن الخلع للتحريم ، وهي محرَّمةٌ عليه ، فعلى هذا : إذا قبلت . . يقع الطلاق رجعياً كالسفيهة .

( وإن مات أحدهما . . ورثه الآخر ) لبقاء آثار الزوجية فيها بصحَّة ما ذُكِر ، وتقدَّم مسألتا التوارث والطلاق في بابيهما (٢) ، وستأتي الإشارة إلى المسائل الثلاثة في أبوابها .

وجمعت هذه المسائل الخمس هنا ؛ للإشارة إلىٰ قول الشافعي رضي الله عنه : ( الرجعية زوجةٌ في خمس آياتٍ من كتاب الله تعالىٰ ) (٣) ؛ أي : آيات المسائل الخمس المذكورة ، وسيأتى في ( النفقات ) وجوبُ نفقتها (١٠) .

[ تخالف الرجعية الزوجة في مسائل ] وقد شرع في القسم الثاني فقال : ( ولا يحلُّ له وطؤها ، ولا الاستمتاع بها )

۱۹۳/ب

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ٨٠/٨ ـ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٤٤٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٥٠٥/٦ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٣٤٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ( ٤٦٠/٨ ) وما بعدها .

ولو بالنظر بلا شهوةٍ ؛ كما اقتضاه كلام « الروضة » (١) ، ( قبل أن يراجعها ) لأنها مفارقةٌ كالبائن ، ( فإن وطئها ) . . فلا حدَّ وإن اعتقد تحريمه ؛ لشبهة اختلاف العلماء في حلِّه ، ولا تعزير إلا إذا تعمَّد معتقِدُ تحريمه ؛ لإقدامه على معصيةٍ عنده ، بخلاف معتقد حلِّه ، والجاهل بتحريمه لعذره ، ومثله في ذلك : المرأة ، وكالوطء في التعزير : سائر التمتُّعات .

杂 袋 茶

وإذا وطئها (ولم يراجعها . . فعليه المهر) لأنه لم يكن له وطؤها ؟ كالمتخلِّفة في الكفر ، (وإن وطئها ثم راجعها . . لزمه المهر) أيضاً (على ظاهر المذهب) المنصوص (٢٠) .

( وقيل : فيه قولٌ مخرجٌ ) من نصِّه فيما إذا ارتدَّت بعد الدخول فوطئها الزوج ، ثم أسلمت في العدَّة . . ( أنه لا يلزمه ) (٣) ، وخُرِّج قولٌ بوجوبه من النص في وطء الرجعية ، والراجع : تقريرُ النصّين ، والفرق : أن أثر الردَّة يرتفع بالإسلام ، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة ، والحلُّ بعدها كالمستفاد بعقدٍ آخر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥٣٣/٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/١٢٩).

وَإِنْ كَانَ ٱلطَّلَاقُ قَبْلَ ٱلدُّخُولِ ، أَوْ بَعْدَ ٱلدُّخُولِ بِعِوَضٍ . . فَلَا رَجْعَةَ لَهُ . . .

ثم شرع في بعض محترزات القيود فقال: ( وإن كان الطلاق قبل الدخول ، وأو] بعد (١) الدخول بعوضٍ) أو بدونه واستوفىٰ عدد طلاقها ، أو لم يستوفِ وانقضت عدَّتها . . ( فلا رجعة [ له ] ) لحصول البينونة فيما ذُكِر ، وكذا من انفسخ نكاحها ؛ لاختصاص الرجعة بالطلاق ، وكالوط في القُبل الوط في الدُّبر ، واستدخال المني المحترم ، وله أن يراجع فيما قبل عدَّته إذا كانت في عدَّة حمل شبهةٍ من غيره ؛ كما سيأتي (٢) ، أو طلَّقها حائضاً أو نفساء ؛ كما مرَّ في ( الطلاق ) (١) .

\* \* \*

ولو علَّق طلاقها على شيء وشكَّ في حصوله فراجع ، ثم علم أنه كان حاصلاً . . ففي صحَّة الرجعة وجهان ؛ أصحُّهما \_ كما قاله شيخ النووي الكمال سلار في « مختصر البحر » \_ : أنها تصح ( ) .

والرجعية \_ على المختار في « أصل الروضة » \_ متردِّدةٌ بين الزوجة والأجنبية ، والترجيح بحسب ظهور دليلٍ لأحدهما تارةً ، [ وللآخر ] (٥٠) أخرى (٢٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وبعد ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سیأتی ( ۳۵٤/۸ \_ ۳۵۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٤٥٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «أسنى المطالب» ( ٣٤٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وللأخرى)، والتصويب من سياق عبارة «روضة الطالبين»، و«الشرح الكبير».

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٥/٤٣٥ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١٨٦/٩ ) .

قال في « الروضة » : ( ونظيره : القولان في أن [ النذر ] (١) يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه ؟ وفي أن الإبراء إسقاطٌ أو تمليكٌ ؟ ) انتهى (٢) ، وتقدَّم تحرير ذلك (٣) .

\* % \*

( وإن اختلفا ) أي : الزوجان ( فقال ) الزوج : ( قد أصبتُكِ / فلي الرجعة ، وأنكرت المرأة . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأن الأصل : عدم الوطء ، بخلاف ما لو ادعى العِنِّين أو المُولي الوطء . . فإن القول قوله ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ('') ؛ لأن المرأة تدَّعي ما يُثبِت لها حقَّ الفسخ ، والأصل : صحَّة النكاح وسلامته ، وها هنا الطلاق قد وقع ، والزوج يدَّعي ما يثبت له الرجعة ، والأصل : عدمه .

وإذا حلفت . . لا عدَّة عليها ولا رجعة له ، ويحرُم عليه أختها وأربعٌ سواها إلى أن تنقضي عدَّتها ، ولا مؤنة لها ولا سكنى ، وأما المهر ؛ فإن كانت قبضته . . لم يرجع عليها بشيء منه ؛ عملاً بإقراره ، وإلا . . استحقَّت نصفه فقط ؛ عملاً بإنكارها ، فلو أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه . . فهل تأخذ النصف الآخر ، أو لا بدَّ من إقرارٍ جديدٍ من الزوج ؟ فيه وجهان ، ومقتضى كلامهم في ( باب

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( البذر ) ، والتصويب من « روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين (٥/٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٥٥٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ٢٠٤/٧ ) .

الإقرار): ترجيح الثاني، ومتى أنكرت الرجعة ثم اعترفت . . قُبِل اعترافها ؛ كمن أنكر حقّاً ثم اعترف به ؛ لأن الرجعة حقٌّ للزوج .

#### [ الركن الثالث: الصيغة]

ثم شرع في بيان الركن الثالث \_ وهو الصيغة \_ فقال : ( ولا تصح الرجعة إلا بالقول ) صريحاً كان أو كناية ؛ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود ، فلم تصح بغير القول مع القدرة عليه كالنكاح ، فلا تحصل بفعل ؛ كوط ومقدّماته وإن نوى به الرجعة ؛ لأن ذلك حرم بالطلاق كما مرّ (١) ، ومقصود الرجعة حِلّه ، فلا تحصل به ، واستُثني منه : وطء الكافر ومقدّماته إذا كان عندهم رجعة وأسلموا أو ترافعوا إلينا ، فنقرُهم كما نقرُهم على الأنكحة الفاسدة ، بل أولى ، قاله في « الخادم » . ولا تحصل بإنكار الزوج الطلاق .

\* \* \*

فمن الصريح: ما ذكره بقوله: (وهو أن يقول: راجعتُها، [أو] ارتجعتُها أو رددتُها) لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة ويلحق بها سائر ما اشتُقَّ من مصادرها ؛ كما صرَّح به المتولي (٣) ؛

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ١١/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وارتجعتها ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١١٠/١٠ ) مخطوط .

ك (أنتِ مراجعةٌ أو مرتجَعةٌ) ولو كان ما ذُكِر بالعجمية وإن أحسن العربية ، ويسنُّ في ذلك الإضافة ؛ كأن يقول : (إليَّ) ، أو : (إلىٰ نكاحي) ، إلا (رددتُكِ) فإنه شرطٌ في صراحتها ، خلافاً لابن الرفعة (١) ؛ لأن المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول ، وقد يُفهَم منه الردُّ إلى الأبوين بسبب الفراق ، فلزم تقييده بذلك ، بخلاف البقية .

\* \* \*

( وإن قال : أمسكتها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يصح ) فيكون صريحاً ؟ كما في « المنهاج » ك « أصله » (٢) ؟ لوروده في القرآن والسنة ، ويسنُّ فيه الإضافة كما مرَّ .

( وقيل : لا يصح ) فيكون كناية ؛ كما جرئ عليه ابن المقري في « روضه » (٣) ، فيحتاج إلى النية ؛ لأنه يحتمل الإمساك في البيت أو باليد .

\* 紫 \*

( وإن قال : تزوجتُها ، أو [ نكحتُها ] ( ، ) . . فقد قيل : لا يصح ) أي : لا

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٩٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٤٣٥ ) ، المحرر ( ١١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٦٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( أنكحتها ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَقِيلَ : يَصِحُّ ، وَٱلْأَوَّلُ أَظْهَرُ . وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ ٱلرَّجْعَةِ عَلَىٰ شَرْطٍ . . . . . .

يكونان [صريحَينِ ] (١) ، فيكونان [كنايتَينِ ] (١) وإن جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول ؛ لعدم استعمالهما في الرجعة .

( وقيل : يصح ) فيكونان [ صريحَينِ ] (") ؛ لأنهما صالحان لابتداء [ الحلِّ ] ( أ ) ، فلأن يصلحا للتدارك أولى ، ( والأول أظهر ) لِمَا مرَّ ، ولأن ما كان صريحاً في بابه . . لا يكون صريحاً في غيره كالطلاق / .

\* \* \*

(ولا يصح تعليق الرجعة على شرط) كالنكاح، فلو قال: (راجعتُكِ إن شئت) . . لم يصح ، بخلاف نظيره في البيع ؛ لأن ذلك مقتضاه ، بخلافه هنا ، ولا يضرُّ : (راجعتُكِ إذ شئت) ، أو : (أن شئت) بفتح الهمزة ؛ لأن ذلك تعليلٌ لا تعليقٌ ، وينبغي ـ كما قال الأذرعي ـ أن يُفرَّق بين النحوي وغيره ، فيُستفسر الجاهل بالعربية (٥) .

والجديد : أنه لا يُشترَط الإشهاد في الرجعة (٢) ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح

۱۹٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( صريحان ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (كنايتان) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( صريحان) ، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الحال ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قوت المحتاج (٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) الأم ( ٦/٣٢٦ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٣٥٣/١٤ ) .

السابق ، والقديم : يُشترَط (١) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَشَّهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ مِّنكُو ﴾ (٢) .

وأُجيب: بحمل ذلك على الاستحباب؛ كما في قوله: ﴿ وَأَشْهِدُوٓا ۚ إِذَا تَبَايَعۡتُدُمۡ ﴾ (٣) ، وإنَّما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش ، وهو هنا ثابتٌ ، فتصح بكناية بناءً على عدم الاشتراط؛ لأنه مستقلٌ بها كالطلاق .

\* \* \*

أما الكتابة بالتاء الفوقية . . فمقتضى كلام الشيخين : أنها كالكناية (i) ، والذي نصَّ عليه الشافعي ، وجرى عليه الجمهور : أنها لا تصح إلا باللفظ من القادر (i) ، i ، i على الزركشي (i) ، ولعلَّ ذلك جريٌ على الغالب ؛ فإن قولهم : ( تصح بالصريح وبالكناية ) صريحٌ في ذلك (i) .

أما الأخرس . . فتصح منه بالإشارة المفهمة ، فإن فهمها كل أحد . . فصريحة ، أو الفَطِنون فقط . . فكناية ، وبالكتابة \_ بالفوقية \_ لعجزه ، فلا يأتي فيه الخلاف المتقدِّم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٣٥٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ١٥/ ٢٨٠) طبعة جائزة دبي الدولية ، روضة الطالبين ( ٥٢٧/٥) ، وهو المعتمد . انظر « مغنى المحتاج » ( ٤٤١/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٦/١٦٢، ٥٦٢).

<sup>(</sup>٦) تكملة كافي المحتاج (ق ٣/١٥٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٧) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغنى المحتاج » ( ٤٤١/٣ ) : ( صريحٌ في الأول ) .

ولا يُشترَط رضا الزوجة ، ولا رضا وليِّها ، ولا سيدها إذا كانت أمةً ، ويسنُّ إعلام سيدها ، ولا تسقط الرجعة بالإسقاط .

\* \* \*

( ولا تصح ) الرجعة ( في حال الردَّة ) منه أو منها أو منهما وإن عاد المرتدُّ بعدُ إلى الإسلام في العدَّة ؛ لأن مقصودها الاستدامة ، وما دام أحدهما مرتداً . . لا يجوز التمتُّع بها .

#### [ اختلاف الزوجين في الرجعة ]

(وإن اختلفا) ولم يتفقا على وقت (فقال: راجعتُكِ قبل انقضاء العدَّة، وقالت: بل انقضت عدَّتي ثم راجعتني ؛ فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدَّة، ثم قال الرجل: كنت راجعتُك) قبل انقضائها.. (فالقول قولها) بيمينها ؛ إذ مدَّعاها سابقٌ، وسقطت دعوى الزوج ؛ لأنه مسبوقٌ لاستقرار الحكم بقولها، ولأنهما قد اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة، والأصل: عدمها، فاعتضدت دعواها بالأصل.

( وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ، ثم ادَّعت هي انقضاء العدَّة . . فالقول قوله ) بيمينه ؛ لِمَا مرَّ ، ولأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في

وَإِنْ أَقَرًا مَعاً . . فَٱلْمَذْهَبُ : أَنَّ ٱلْقَوْلَ قَوْلُ ٱلْمَرْأَةِ . . . . . . . . . . . . .

الانقضاء ، واعتضدت دعواه بالاتفاق ، والأصل : عدم الانقضاء .

وما ذُكِر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق . . جرئ عليه في « الروضة »  $\mathcal{E}$  « الشرح الصغير » (۱) ، و « المنهاج » و « أصله » (۲) ، وقيّده الرافعي في « الشرح الكبير » عن جمع بما إذا تراخئ كلامها عنه ، فإن اتصل به . . فهي المُصدَّقة (۳) ، وظاهر كلامهم \_ كما قال الحضرمي \_ : أن سبق الدعوى أعمُّ من سبقها عند حاكم أو غيره (۱) ، وهو \_ كما قال الزركشي \_ الظاهر (۱) ، خلافاً لابن عجيل اليمني في اشتراط سبقها عند حاكم (۱) .

وما نقله البلقيني عن النصِّ واعتمده / من أن القول قولها إذا سبقها الزوج أيضاً (٧) . . محمولٌ على ما إذا لم يتراخَ كلامها عن كلامه ، فلا ينافي ما مرَّ .

ر وإن أقرًا ) أي : ادَّعيا ( معاً . . فالمذهب : أن القول قول المرأة ) بيمينها ؟

لأن انقضاء العدَّة لا يُعلَم غالباً إلا منها ، والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ،

1/190

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥/٥٣٥ ) ، الشرح الصغير ( ق ٢١/٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٤٣٦) ، المحرر (١١٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٩/١٨٧ ـ ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « عجالة المحتاج » ( 1 MPV/M ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « بداية المحتاج في شرح المنهاج » ( ٢٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « عجالة المحتاج » ( ١٣٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق  $7 \cdot 7 \cdot 7$  ) مخطوط ، وانظر « مختصر المزني » ( ص 777 ) .

وَقِيلَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا . وَإِذَا طَلَّقَ ٱلْحُرُّ ٱمْرَأَتَهُ دُونَ ٱلثَّلَاثِ ، أَوِ ٱلْعَبْدُ . . . . .

ولم يتحقَّق سبق حتى [يتقدَّم] (١) به ، ولأن انقضاء العدَّة تحقَّق ، فهو أصلٌ ، والرجعة ردُّ للنكاح في الماضي ، والأصل : عدمها .

( وقيل : يُقرَع بينهما ) لاستوائهما ، فمن خرجت قرعته . . قُدِّم .

\* \* \*

ولو ادعى رجعة والعدَّة باقيةٌ ، وأنكرت . . صُدِّقَ بيمينه ؛ لقدرته على إنشائها ، أو ادَّعى رجعة فيها وهي منقضيةٌ ولم تنكح غيره ؛ فإن اتفقا على وقت الانقضاء ؛ كيوم الجمعة ، وقال : ( راجعتُ قبله ) فقالت : ( بل بعده ) . . صُدِّقت بيمينها ، فتحلف أنها لا تعلم أنه راجع قبل يوم الجمعة ؛ لأن الأصل : عدم الرجعة إلى ما بعده ، أو اتفقا على وقت الرجعة ؛ كيوم الجمعة ، فقالت : ( انقضت قبله ) وقال : ( بل بعده ) . . صُدِّق بيمينه ، فيحلف أنها ما انقضت قبل يوم الجمعة ؛ لأن الأصل : عدم انقضائها إلى ما بعده .

أما إذا نكحت غيره ، ثم ادعى أنه راجعها في العدَّة ، ولا بينة . . فتُسمع دعواه لتحليفها ، فإن أقرَّت . . غرمت له مهر المثل للحيلولة .

ولو علم الترتيب دون السابق . . فيحلف الزوج ؛ لأن الأصل : بقاء العدَّة وولاية الرجعة .

带 蒜 袋

( وإذا طلَّق الحرُّ امرأته دون الثلاث ، أو ) طلَّق ( العبد ) أو مَن فيه

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( تقدم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70 - 70 ) .

رقٌ (امرأته طلقةً ، ثم رجعت إليه برجعةٍ أو نكاحٍ ) ولو بعد دخول زوجٍ آخر بها . . (عادت) إليه (بما بقي من عدد الطلاق) لِمَا رُوي : أن عمر رضي الله عنه سُئِل عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقةً أو تطليقتينِ ، ثم انقضت عدَّتها وتزوَّجت غيره ثم طلَّقها ، ثم تزوَّجها زوجها ، فقال : (هي عنده على ما بقي ) (۱) ، ورُويَ هنذا القول عن أُبيِّ بن كعبٍ (۱) وعمران بن الحصين (۳) ، وعلي (۱) ، وأبي هريرة (۵) ، ولم يظهر لهم مخالفٌ من الصحابة .

ولو طلَّق الذمِّي زوجته طلقةً ، ثم نقض عهده والتحق بدار الحرب فاستُرِقَ ، ثم نكحها بإذن سيده . . لم يملك عليها إلا طلقةً ، ولو كان قد طلَّق طلقتَينِ والصورة هذه . . ملك عليها أيضاً الطلقة الثالثة .

\* \* \* \*

ولو طلَّق العبد امرأته طلقةً ، ثم عتق . . ملك عليها طلقتَينِ ، ولو كان قد طلَّق طلقتَينِ ثم عتق . . لم ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ١٥٢٥ ) ، وعبد الرزاق ( ١١١٥١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ۱۵۲۷ ) ، وعبد الرزاق ( ۱۱۱۵۵ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ١٥٣٠ ) ، وعبد الرزاق ( ١١١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ١٥٢٨ ) ، وعبد الرزاق ( ١١١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ١٥٢٥ ) ، وعبد الرزاق ( ١١١٥٣ ) .

[ ما يحصل به التحليل بعد استيفاء الزوج ما له من الطلاق]

( وإن طلّق الحرُّ امرأته ثلاثاً ) دفعةً واحدةً أو أكثر ، قبل الدخول أو بعده ، في نكاحٍ واحدٍ أو أكثر ، ( أو طلّق العبد ) أو مَن فيه رقُّ ( امرأته طلقتينِ ) كذلك . . ( حرُمت عليه حتىٰ تنكح زوجاً غيره ، ويطأها في الفرج ) لقوله تعالىٰ : ﴿ فَإِن طلّقَهَا ﴾ أي : الثالثة . . ﴿ فَلَا تَجِلُ لَهُ وَمِنْ بَعَدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيره ، ويطأها في الله عنها : جاءت غيرَهُ ﴾ (١) ، مع خبر « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأةُ رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : كنت عند رفاعة ، فطلّقني فبتَ طلاقي ، فتزوَّجت / بعده عبد الرحمان بن الزَّبِير رفاعة ، فطلَّقني فبتَ طلاقي ، فتزوَّجت / بعده عبد الرحمان بن الزَّبِير فقال : « أثريدين أن ترجعي إلىٰ رفاعة ؟ لا ؛ حتىٰ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته ويذوق عسيلته ويذوق

والمراد بها عند اللَّغويين: اللَّذَة الحاصلة بالوطء، وعند الشافعي وجمهور الفقهاء: الوطء نفسه (٣)؛ اكتفاءً بالمظِنَّة ، سُمِّي بها ذلك تشبيهاً له بالعسل؛ بجامع اللَّذَة ، وقيس بالحُرِّ غيره؛ بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق.

\* \* \*

۱۹۵/ب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>Y) صحيح البخاري (  $\gamma$  (  $\gamma$  ) ، صحيح مسلم (  $\gamma$  ) ، وقد تقدم (  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/١٣٠).

( وأدناه : أن يغيّب الحشفة ) مُمكِنٌ وطؤه ( في الفرج ) أي : القُبل مع افتضاض بكرٍ في نكاحٍ صحيحٍ ، مع انتشار الذكر بالفعل وإن ضعف انتشاره ، أو لم يُنزِل ، أو كان الوطء بحائلٍ ، أو في حيضٍ أو إحرامٍ أو نحوه .

24 045 M

( وإن كان مجبوباً ) بالباء الموحدة ( وبقي من الذكر قَدْرُ الحشفة . . أحلَّها ) لحصول الوطء به ، والمراد : قدر الحشفة من ذلك الرجل ، ولو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها . . كفئ .

وخرج به ( قُبلها ): دبرها ، وبه ( الافتضاض ): عدمه وإن غابت الحشفة ؛ كما في الغوراء ، وبه ( الحشفة ): ما دونها ، وإدخال المني ، وبه ( ممكن وطؤه ): الطفل .

وبه ( نكاح ) : ما ذكره بقوله : ( وإن وطئها رجلٌ بشبهةٍ ، أو كانت ) المطلَّقة ( أمةً فوطئها المولئ ) أي : سيدها . . ( لم تحلَّ ) لأن الله تعالىٰ علَّق الحلَّ علىٰ وطء زوج غيره ، ولم يُوجَد .

وبه (صحيح): ما ذكره بقوله: ( وإن وطئها زوجٌ في نكاحٍ فاسدٍ . . ففيه قولان ؟ أصحُهما: أنها لا تحلُّ ) له ؟ كما لا يحصل به التحصين ، ولأن إطلاق

اسم النكاح ينصرف إلى الصحيح ؛ بدليل أنه لو حلف لا يتزوَّج ، فتزوَّج في نكاح فاسدٍ . . لم يحنث .

والثاني : تحلُّ به ؛ كما يجب به المهر والعدَّة والنسب .

وب ( انتشار الذكر بالفعل ): ما إذا كان فيه الانتشار بالقوة ، أو لم ينتشر لشلل أو غيره ؛ لانتفاء حصول ذوق العسيلة المذكورة في الخبر .

\* \* \*

ويُشترَط عدم اختلال النكاح ، فلا يكفي وطء رجعية ، ولا وطءٌ في حال ردَّة أحدهما وإن راجعها أو رجع إلى الإسلام ؛ وذلك بأن استدخلت ماءه ، أو وطئها في الدُّبر قبل الطلاق أو الردَّة ، وقد مرَّ : أن الحكمة في اشتراط التحليل : التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق (١) ، وأنه لو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلَّق ، أو بانت منه ، أو فلا نكاح بينهما . . بطل النكاح .

ولو نكح بلا شرطٍ وفي عزمه أن يطلِّق إذا وطئ . . كُرِه ، وصحَّ العقد ، وحلَّت بوطئه .

非 縣 雜

( وإن كانت أمةً فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره . . لم يحلُّ له وطؤها بملك اليمين ) لظاهر الآية .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٧٥/٧ ).

وَقِيلَ : يَحِلُّ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَغَابَ عَنْهَا ، فَٱدَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَهَا . تَزَوَّجَهَا . كُرِهَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . تَزَوَّجَهَا .

( وقيل : يحلُّ ) لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك ، فلا يمنع الوطء به ، بخلاف النكاح ، ( والأول أصحُّ ) لِمَا مرَّ .

\* \* \*

(وإن طلَّقها ثلاثاً ، وغاب عنها ، فادَّعت أنها تزوَّجت بزوجٍ أحلَّها له) وكان قد مضى زمنٌ يمكن فيه صدقها ، (ولم يقع في قلبه صدقها) بل وقع في قلبه كذبها . . (كُرِه له أن يتزوَّجها) احتياطاً ، ولا يحرُم ؛ لاحتمال صدقها ،/ ولتعذُّر البينة على الوطء وانقضاء العدَّة ، وهما من جملة شروطه ، وهي مؤتمنةٌ على ذلك ، قال الإمام : (وكيف لا والأجنبية تُنكَح اعتماداً علىٰ قولها : إنها خليةٌ من الموانع ؟!) (۱) .

ويستحبُّ \_ كما قال أبو إسحاق \_ البحث عن الحال  $(^{(1)})$  ، وقال الروياني :  $(^{(7)})$  .

恭 恭 恭

واعلم: أن الأصحاب ذكروا للمسألة صوراً:

إحداها: أن يقع في قلبه صدقها، فلا يكره، قال بعضهم: والورع: ألَّا يتزوجها إلا عن يقين .

1/197

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٣٨٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ٢٢٢/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الشرح الكبير » ( ٥٨٣/٨ ).

......

الثانية : أن يقع في قلبه كذبها . . فيكره ، وقال الفوراني : ( ليس له نكاحها ) (۱) ، وغلَّطه الإمام (۲) .

الثالثة : أن يشكَّ بلا ترجيحٍ ، فالورع : الاجتناب ، وكلام الشيخ إلى هاذه أقرب لولا ما زدته ؛ لأنه لا يلزم من عدم وقوع الصدق في القلب الكذبُ .

ولو قال : ( أعلم أن الثاني لم يدخل بها ) ثم قال : ( علمت أنه أصابها ) . . قال الشافعي : ( فله أن يتزوَّجها ) ( " ) .

ولو ادَّعتِ الدخول ، وأنكر المحلِّل والولي والشهود . . حلَّت للأول ؛ فإن إقرارها بالنكاح مقبولٌ مع تكذيب الولي والشهود ، ولو قال المحلِّل : ( لم أُطلِّق ) . . فالقول قوله .

ولو ادَّعت الدخول ثم ادَّعت عدمه ؛ فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول . . المتنع العقد ، وإن كان بعده . . لم يُقبَل .

## المالية المالية

[ في حكم إنكار غير المجبَرة الإذن في النكاح ] ولو أنكرت غير المجبَرة الإذن في النكاح ، وكان إنكارها قبل الدخول بها ، أو

<sup>(</sup>١) انظر « روضة الطالبين » ( ٧٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٣٨٠/١٤).

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/٥٣٢).

......

بعده بغير رضاها ، ثم اعترفت بأنها كانت أذنت . . لم يُقبَل منها ؛ لأن النفي إذا تعلّق بها . كان كالإثبات ؛ بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البتّ كالإثبات ، وجُدِّد النكاح بينهما ، فلا تحلُّ له بدون تجديدٍ ، وكذا من أقرَّت بنسبٍ أو رضاعٍ مُحرِّم بينها وبين آخر ، ثم رجعت . . لا يُقبَل رجوعها ؛ لأنه رجوعٌ عن الإثبات ، والإثبات لا يكون إلا عن علم ؛ ففي الرجوع عنه تناقضٌ ، بخلافه فيما مرَّ ؛ فإنه رجوعٌ عن النفي ، والنفي لا يلزم أن يكون عن علم .

نعم ؛ لو قال : ( ما أتلف فلانٌ مالي ) ، ثم رجع وادعى أنه أتلفه . . لم تُسمَع دعواه ؛ لأن قوله : ( ما أتلفه ) يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المدَّعى عليه .

茶 蒜 茶

ولو كانت الزوجة المطلَّقةُ رجعياً أمةً ، واختلفا في الرجعة . . كان القول قولها كالحرة ، لا قول السيد على المذهب المنصوص عليه في « الأم » و« البويطي » وغيرهما (١٠) .

张 紫 张

ولو قال : (أخبرتني مطلَّقتي بانقضاء العدَّة فراجعتها مكذِّباً لها) ، أو : (لا مصدقاً ولا مكذِّباً لها) ، ثم اعترفت بالكذب ؛ بأن قالت : (ما كانت انقضت) . . فالرجعة صحيحةٌ ؛ لأنه لم يقرَّ بانقضاء العدَّة ، وإنَّما أخبر عنها (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأم ( ٦٢٧/٦ ) ، مختصر البويطي ( ص ٥٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم الشريف النبوي ) .

ربع المناكحات/ الإيلاء باب الإيلاء

## باب الإياء

......

#### ( باب ) بيان أحكام ( الإيلاء )

وهو لغةً : الحلف ، قال الشاعر : [من الوافر]

وأكذبُ ما يكونُ أبو المثنَّى إذا آلى يميناً بالطَّلاقِ

وكان طلاقاً في الجاهلية ، فغيَّر الشرع حكمه مع عدم استعماله أول الإسلام .

وخصَّه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً ، أو أكثر من أربعة أشهر ؛ كما يُؤخَذ ممَّا سيأتي (١).

# # # #

والأصل فيه: قوله / تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَّآبِهِمْ . . . ﴾ الآية (٢) ، وهو حرامٌ ؛ للإيذاء ، وليس منه إيلاؤه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من نسائه شهراً (٣) .

۱۹٦/ب

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی ( ٤٠/٨ ـ ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٥٢٨٩ ) واللفظ له ، وابن حبان ( ٤٢٧٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : آلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، وكانت انفكّت رجله ، فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة ، ثم نزل ، فقالوا : يا رسول الله ؛ آليت شهراً ؟! فقال : « إن الشهر يكون تسعاً وعشرين » .

كُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ٱلْوَطْءِ . . صَحَّ إِيلَاقُهُ . . . . . . . .

#### [ أركان الإيلاء]

**وأركانه ست**ةٌ : زوجان ، ومحلوفٌ به ، ومحلوفٌ عليه ، ومدَّةٌ ، وصيغةٌ <sup>(١)</sup> .

#### [ الركن الأول : الزوج ]

وقد بدأ الشيخ بشروط الزوج فقال: (كل زوج صحّ طلاقه) ولو كان عبداً أو مريضاً ؛ كما سيأتي ، أو خصيّاً أو كافراً أو سكران ، أو كانت الزوجة أمة أو مريضة ، أو صغيرة يُتصوَّر وطؤها فيما قدّره من المدَّة ، وقد بقي منها قدر مدَّة الإيلاء ، ( وهو قادرٌ على الوطء . . صحّ إيلاؤه ) للآية ، فلا يصح من صبيّ ومجنونٍ ومكرهٍ ، ولا ممَّن شلَّ أو جُبَّ ذكره \_ كما سيأتي \_ ولم يبق منه قدر الحشفة ؛ لفوات قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من وطئها ؛ لامتناعه [ في نفسه ، ولا من غير زوجٍ وإن نكح من حلف على امتناعه من وطئها ، بل ذلك منه ] محض يمين .

#### الركن الثاني : الزوجة

وشرطها: تصوُّر الوطء فيها ، فلا يصح من رتقاء وقرناء ؛ لِمَا مرَّ في المشلول والمجبوب ، وتقدَّم في ( الرجعة ) صحَّة الإيلاء من الرجعية (٢) ، فالمراد: تصوُّر الوطء وإن توقَّف على رجعةٍ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٤٩/٣ ) : ( وأركانه \_ كما قال الشيخان \_ : أربعة : حالف ، ومدَّة ، ومحلوف به ، ومحلوف عليه ، زاد في « الأنوار » : وصيغة ، وزوجة ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۱۰/۸ \_ ۱۱ ) .

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَادِرِ لِمَرَضٍ . . صَحَّ إِيلَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِشَلَلٍ أَوْ جَبٍ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ إِيلَاقُهُ ، وَٱلثَّانِي : لَا يَصِحُّ . وَٱلْإِيلَاءُ : هُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَمِينًا تَمْنَعُ ٱلْجِمَاعَ فِي ٱلْفَرْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . . . . . . .

( وإن كان غير قادر لمرضٍ ) قال في « التتمة » : ( ومنه العِنِّين ) (١٠ . . . ( صحَّ إيلاؤه ) لعموم الاَّية ، ولتحقُّق الإيذاء باللسان ، ولأن الوطء في حقِّه غير مأيوس منه ، فكان الضرر حاصلاً به .

( وإن كان بشللٍ أو جبٍّ ) ولم يبقَ منه قدر الحشفة . . ( ففيه قولان ؟ أحدهما : يصح إيلاؤه ) لعموم الآية ، ولأن عماد الإيلاء الإيذاء باللسان ، وقد تحقّق .

( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يصح ) لأنه يمينٌ على ترك ما لا يقدر عليه بحالٍ ، فلم يصح ؛ كما لو حلف لا يصعد السماء ، أما إذا بقي من الذكر قَدْرُ الحشفة فأكثرَ . . فإنه يصح إيلاؤه .

#### [الركن الثالث: المحلوف به]

( والإيلاء ) المتَّفق عليه و( هو ) الركن الثالث \_ وهو المحلوف به \_ : ( أن يحلف بالله عزَّ وجلَّ ) أو بصفةٍ من صفاته ( يميناً تمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهرٍ ) وإن قلَّتِ الزيادة على الأربعة ؛ بأن كانت لحظةً لا تسع المطالبة .

وفائدته مع هذه اللحظة : الإثم لإيذائها ، وقطع طمعها من الوطء في

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٢١/١٠ ) مخطوط .

المدَّة المذكورة ؛ لأن اليمين تنحلُّ بمضي تلك المدَّة التي لا يتصوَّر في مثلها المطالبة ، وهلذا ما نقله في «أصل الروضة » عن الإمام (١١) ، وجرى عليه ابن المقري في « روضه » (٢) ، وفي كلام الروياني ما يوافقه (٣) .

قال البلقيني: (وهو عجيبٌ لا يُوافق عليه، والذي يقتضيه نصُّ الشافعي في «الأم» و«المختصر»: أنه لا يكون مولياً إلا بالحلف على ما فوق أربعة أشهر بزمانٍ تتأتَّىٰ فيه المطالبة، وصرَّح به الماوردي) (١٠)، وسبقه إلىٰ نحو ذلك أبن الرفعة (٥٠).

والأولى أن يقال: إن كلام الإمام محمولٌ على إثم الإيذاء، وكلام الماوردي على إثم الإيلاء (١٠) ، أَلَا ترى أنه لو قال: ( والله ؛ لا أطؤكِ أربعة أشهرٍ ، فإذا مضت . . فوالله ؛ لا أطؤك أربعة أشهرٍ ) . . فإنه ليس بمولٍ ؛ كما سيأتي (٧) ، مع أنه يأثم بذلك إثم الإيذاء على الراجع في « الروضة » ؟! (٨) .

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ٥/٩٥٥ ) ، نهاية المطلب ( ٣٨٦/١٤ ) ، وانظر « الشرح الكبير »

 $<sup>.(</sup> YY0 _ YY1 / q )$ 

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٦٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (١٠/٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٦/٣ ـ ٧ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) المطلب العالى (ق ٢/٥/٢) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير ( ١٣/ ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر ما سیأتی ( ٤٠/٨ ـ ٤١ ) .

<sup>(</sup>۸) روضة الطالبين (٥/٩٥٥).

1/197

وخرج به (أكثر من أربعة / أشهرٍ) : ما لو قدَّر في يمينٍ أربعة أشهرٍ فأقلَّ . . فليس إيلاءً كما سيأتي ؛ لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهرٍ ، وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقلُّ .

杂 祭 袋

( وإن علَّق بغير الله تعالىٰ ؛ بأن قال : إن وطئتكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً ) مثلاً ، ( أو إن وطئتكِ فعليَّ صومٌ أو صلاةٌ أو عتاقٌ ) أو ما في معنىٰ ذلك ؛ كالحج والصدقة . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد : ( أنه مولٍ ) (() ؛ لأن ما يلزمه في ذلك بالوطء يمنعه منه ، فيتحقَّق الإضرار ، ولأن ذلك يُسمَّىٰ حلفاً ، فشمله [ إطلاق ] آية الإيلاء .

وفي معناه: الظهار؛ كقوله: (أنتِ عليَّ كظهر أمي سنةً) فإنه إيلاء؛ كما سيأتي في بابه (٢٠).

( والثاني : أنه ليس بمولٍ ) وهو القديم (") ؛ لأن المعهود في [ أهل ] الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاقٌ . . الحلف بالله تعالىٰ أو صفةٍ من صفاته ، وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن شِيّاَ إِهِمْ . . . ﴾ الآية (١) .

**张 综 张** 

<sup>(</sup>١) الأم (٢/١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ( ٧٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ٢١٤ / ٣٨٧ ) . ( ٤) سورة البقرة : ( ٢٢٦ ) .

وَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلْجِمَاعِ فِي ٱلدُّبُرِ أَوْ فِيمَا دُونَ ٱلْفَرْجِ . . لَمْ يَكُنْ مُولِياً .

ولو قال لها قبل الدخول بها: (إن وطئتكِ .. فأنتِ طالقٌ) .. فمولٍ ، وتطلق بالوطء طلاقاً رجعياً ؛ لأنه وإن وقع مقارناً للصفة .. فالوطء الجاري يقتضي العدَّة ، فيكون الطلاق مع العدَّة ، وهو مثبتُ للرجعة ، فلا يمنعها ، وقد شبهت هاذه المسألة بما لو قال العبد لزوجته: (إذا مأت سيدي .. فأنت طالقٌ طلقتَينِ ) وقال سيده : (إذا متُ .. فأنت حرُّ ) فمات سيّده .. لا يحتاج في نكاحها إلى محلِّلٍ ؛ لمقارنة الطلقتَين العتق .

张 综 袋

( وإن حلف على ترك الجماع في الدبر ) أو الحيض أو النفاس ، ( أو فيما دون الفرج . . لم يكن مولياً ) بل هو مُحسنٌ ؛ لأنها لا تتضرَّر بذلك ، ولا تطمع في الوطء فيما ذُكِر ، ولأنه ممنوعٌ من الوطء في غير الأخيرة ، فأكَّد الممنوع منه بالحلف .

فإن قال: (والله؛ لا أجامعكِ إلا في الدبر).. فمولٍ، أو: (إلا في الحيض أو النفاس)، أو: (في المسجد).. الحيض أو النفاس)، أو: (في نهار رمضان)، أو: (في المسجد).. فوجهان؛ أوجهُهما: يكون مولياً، قال الإسنوي: (وهو ما جزم به في «الذخائر»، ولا يتَّجه غيره) (۱)، وقال الزركشي: (إنه الراجح، فقد جزم به في «الذخائر») (۲)، وقال في «المطلب»: (إنه الأشبه) (۳)، وبه أفتى

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٢٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ١٥٨/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) المطلب العالى (ق ٢٠/٢٠ ) مخطوط .

البغوي في غير صورة النفاس (١)؛ لأن الوطء حرامٌ في هاذه الأحوال ، فهو ممنوعٌ من وطئها ، وعليها الامتناع ، وتُضرَب المدَّة ، ثم تُطالِب بعدها بالفيئة أو الطلاق ، فإن فاء إليها في هاذه الأحوال . . سقطت المطالبة في الحال ؛ لزوال المضارَّة به ، وتُضرَب المدَّة ثانياً ؛ لبقاء اليمين ؛ كما لو طلَّق المولي بعد المدَّة ثم راجع . . تضرب المدَّة ثانياً .

والوجه الثاني: لا يكون مولياً ، وبه جزم السرخسي في صورتَي الحيض والنفاس (٢) ؛ لأنه لو جامع فيها . . حصلت الفيئة ، فاستثناؤه يمنع انعقاد الإيلاء .

\* \* \*

أو قال : ( لا أجامعكِ إلا جماع سوءٍ ) وأراد الجماع في الدبر ، أو فيما دون الفرج ، أو بدون الحشفة . . فمولي .

وإن أراد الجماع الضعيف ، أو لم يرد شيئاً . . لم يكن مولياً ؛ لأن ضعيف الجماع كقويّهِ في الحكم ، والأصل فيما إذا لم يُرد شيئاً : عدم الحلف على الحال الذي يكون فيه مولياً .

ولو قال : ( لا أجامعكِ جماع سوءٍ ) . . / لم يكن مولياً ؛ كما لو قال : ( لا أجامعكِ في هاذا البيت ) كما سيأتي (٣٠٠ .

۱۹۷/ب

<sup>(</sup>١) فتاوى البغوي ( ص ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المطلب العالى » ( ق ٣١١/٢٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ( ٤٥/٨ ) ، وقال الرافعي رحمه الله تعالىٰ في « الشرح الكبير » ( ٢٣١/٩ ) : ◄ |

#### الركن الرابع: المحلوف عليه

وهو: ترك الجماع فقط ، فالحلف على امتناعه من غير الجماع ليس بإيلاء ؟ كما مرَّ (١).

ومن صريحه: ما ذكره بقوله: (وإن قال: والله؛ لا أنيككِ) بذكري كما قيّده في «المهذب» (٢٠)، أو: (لا أدخلتُ)، أو: (لا أولجتُ)، (أو: لا أُغيّب ذكري) أو حشفتي (في فرجكِ) والمراد من الذكر: قدر الحشفة؛ فإنه لو أراد تغييب جميعه. لم يكن مولياً؛ كما لو قال: (لا أستوفي الإيلاج) كما سيأتي، (أو والله؛ [لا] أفتضُّكِ) بالقاف أو بالفاء (وهي بكرٌ. فهو مولٍ)

 <sup>(</sup> ولو قال : لا أجامعكِ جماع سوء . . لم يكن مولياً ، وكذا لو قال : لا جامعتكِ جماع سوء ؛ لأنه لم يمتنع عن سائر أنواع الجماع ، فصار كما لو قال : لا أجامع في هذا البيت ، أو قال : لا أجامعكِ في القُبل إلا من الدُّبر ، ولو قال : لا أجامعكِ إلا جماع سوء . . رُوجع . . . ) إلىٰ آخره ، وقال الإسنوي رحمه الله تعالىٰ في « المهمات » ( ٧٠/٧٤ ) : ( وهذه المسائل يقع فيها تغيير في النسخ واشتباه : وأما المسألة الأولىٰ . . فإنها مصدَّرة بلام القسم والهمزة ، وعدم الإيلاء فيها واضحٌ ؛ لأنه ليس يخالف علىٰ ترك وطء بالكلية ، بل علىٰ زيادة وطء قد لا يسوغ ؛ ولها ذا لم يعلّله الرافعي ، وأما الثانية . . فإنها مصدَّرة بـ « لا » النافية ، والفعل بعدها ماضٍ اتصل به تاء المتكلم ، ويقع في بعض النسخ : لأجامعك ، وهو صحيحٌ . . . وأما الثالث . . فإنها بـ « لا » و« إلا » الدالان على الحصر ، والتفصيل الذي ذكره الرافعي فيها صحيحٌ . . . )

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المهذب ( ١٣٦/٢ ) .

ظاهراً وباطناً ، إلا في ( لا أفتضك ) فإنه في الظاهر فقط ؛ كما يُعلَم ممَّا سيأتي .

\* \* \*

( وإن قال : والله ؛ لا أجامعكِ ) أو لا أصبتكِ ( أو لا وطئتُكِ . . فهو مولٍ في الحكم ) وإن لم يقل : ( بذكري ) ، أو : ( بحشفتي ) لشيوع استعمالها في الوقاع .

( فإن نوئ غيره ) أي : غير الوطء في الأربعة الأخيرة . . ( دُيِّن ) كأن يريد بالافتضاض والإصابة : بغير الذكر ، وبالجماع : الاجتماع في مكانٍ ، و[ بالوطء ] : الوطء بالقدم ، بخلاف غير الأربعة ممَّا ذُكِر ؛ لأنه يحتمل غيره ، فإن قال : ( بذكري أو بحشفتي ) . . لم يُديَّن ؛ لعدم الاحتمال المذكور .

وما قالوه من صراحة اقتضاض البكر فيما ذُكِر: لا فرق فيها بين الغوراء وغيرها وإن بحث ابن الرفعة فيه وقال: (ينبغي ألَّا يكون مولياً في الغوراء إذا علم بحالها قبل الحلف؛ لأنه يمكنه تغييب الحشفة بغير اقتضاض، وحقُّها إنَّما هو في ذلك [ إلا أن يقال ] (١٠): الفيئة في حقِّ البكر تخالفها في حقِّ الثيب؛ كما يفهمه إيراد القاضى والنص) (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لأن ) ، والتصويب من « المطلب العالى » .

<sup>(</sup>٢) المطلب العالي (ق 7/7 ) مخطوط ، وهذا هو الراجع ؛ كما سيأتي . انظر «مغني المحتاج » (7/7 ) .

( وإن قال : والله ؛ لا باضعتُكِ ، أو : لا باشرتُكِ ، أو : لا لمستُكِ ، أو : لا قربتُكِ ) ، أو : ( لا أتيتُكِ ) ، أو : ( لا غشيتُكِ ) ، أو : ( لا مضيتُ إليكِ ) ، أو : ( لا دخلتُ بكِ ) ، أو : ( لا افترشتُ بكِ ) ، أو نحو ذلك . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : ( أنه مولٍ في الحكم ) (() ، فيكون صريحاً ؛ لكثرة استعمالها فيه ، ( فإن نوى غيره ) أي : الجماع . . ( دُيِّن ) لاحتماله .

( والثاني : أنه ليس بمولٍ ) فيكون كنايةً ( إلا أن ينوي الوطء ) . . فيكون مولياً ، ( وهو الأصح ) الجديد (٢٠ ؛ لأن لهاذه الألفاظ خصائص غير الوطء ، ولم تُشتهر فيه اشتهار الوطء ، فكانت كنايةً فيه .

\* \* \*

( وإن قال : والله ؛ لا اجتمع رأسي ورأسكِ ) على وسادةٍ ، أو تحت سقفٍ . . كان كنايةً في الوطء ؛ لأنه ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسهما على وسادةٍ أو تحت سقفٍ ، ( أو ) قال : ( لتطولنَّ غيبتي ) أو لأبعدنَّ ( عنك ،

<sup>(</sup>١) انظر « مختصر المزنى » ( ص ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ١٩٧ ) .

وما أشبه ذلك ) ك ( لأغيظنَّكِ ) ، أو : ( لأسوءنكِ ) . . كان كناية في الجماع والمدَّة ؛ لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما .

( فإن نوى الوطء ) والمدة . . ( فهو مولٍ ) لنية ذلك ، ( وإن لم ينوِ ) ما ذُكِر . . ( فليس بمول ) لِمَا مرَّ ، أو قال : ( لأطيلنَّ تركي لجماعك ) ، أو : ( لأسوءنك فيه ) . . كان صريحاً في الجماع كنايةً في المدَّة .

\* \* \*

( وإن حلف لا يستوفي الإيلاج . . / فليس بمولٍ ) إذ لا ضرر عليها في ذ'لك ؛ لأنه يمكنه أن يجامعها من غير استيفاء إيلاج ؛ بأن يغيِّب الحشفة .

نعم ؛ إن نوى ألَّا يغيِّب الحشفة . . كان مولياً ؛ لأن ما دون الحشفة لا يتعلَّق به حكمٌ من أحكام الوطء .

ولو قال: (والله ؛ لا أجامع فرجَكِ) ، أو: (لا أجامع نصفَكِ الأسفل).. كان مولياً ، بخلاف ما لو قال: (لا أجامع يدكِ) ، أو: (نصفَكِ الأعلى ، أو بعضَكِ ، أو نصفَكِ ).. فلا يكون مولياً إلا أن يُريد بالبعض: الفرج، وبالنصف: النصف الأسفل.. فيكون مولياً.

الركن الخامس: المدَّة

كما يُعلَم من صريح ما مرَّ ، ومن مفهوم قوله : ( وإن حلف على ترك الجماع

1/191

أربعة أشهرٍ) فقط . . (لم يكن مولياً) لأن المرأة تصبر عن زوجها هاذه المدَّة ، رُوِي عن عمر رضي الله تعالىٰ عنه أنه سأل : (كم تصبر المرأة ؟) فقيل : شهرَينِ ، وفي الثالث يقلُّ الصبر ، وفي الرابع ينفد الصبر (١١) .

张 黎 \$

( وإن قال : واللهِ ؛ لا وطئتُكِ مدَّةً . . لم يكن مولياً حتى ينوي أكثر من أربعةِ أشهرِ ) لتردُّد اللفظ بين القليل والكثير .

\* \* \*

(وإن قال: والله؛ لا وطئتُكِ أربعة أشهرٍ، فإذا مضت فوالله؛ لا وطئتُكِ أربعة أشهرٍ) وهلكذا . . (فقد قيل: هو مولٍ) لتضرُّرها بذلك ؛ كما لو كانت الثمانية بيمينٍ [واحدة](٢)، ولأنه لا يمكنه الوطء بعد الأربعة إلا بضررٍ يلحقه، وذلك يمنعه منه، ويوجب قطع طمعها فتتضرَّر.

( وقيل : ليس بمولٍ ، وهو الأصح ) إذ بعد مضي أربعة أشهر لا تمكن

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ٢٤٦٣ ) ، وعبد الرزاق ( ١٢٥٩٣ ) بنحوه .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (واحد)، والتصويب من «عجالة المحتاج» ( (Y) )، و« النجم الوهاج» ( (Y) ) .

المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ، ولا بالثانية ؛ [إذ] (١) لم تمضِ مدَّة المهلة من انعقادها وهاكذا ، ولأن الحلف على الأربعة فأقلَّ ليس بإيلاء ؛ كما مرَّ (٢) ، بل حالفٌ ، للكن يأثم فيما قاله إثم الإيذاء والإضرار ، لا إثم الإيلاء ، فإن أسقط : (والله) الثانية . . فمولٍ ؛ لأنها يمينٌ واحدةٌ اشتملت على أكثر من أربعةِ أشهرٍ .

ولو قال: (والله؛ لا وطئتُكِ خمسة أشهرٍ، فإذا مضت. فوالله؛ لا وطئتكِ سنةً). فإيلاءان، لكلّ حكمه، فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول، ثم بعد انقضاء الخامس تُضرب المدَّة للثاني، سواء أفاء في الأول أم لا، فإن طلَّق ثم راجع والباقي من المدَّة أكثر من أربعة أشهرٍ. عاد حكم الإيلاء، وإلا. فلا إيلاء.

[ويبقئ] (٣) وجوب الكفارة منوطاً بالوطء في المدَّة ؛ لحنثه في يمينه ، فلو أتى باليمينينِ ولم يقل : ( فإن مضت ) بأن قال : ( والله ؛ لا أجامعُكِ خمسة أشهرٍ ) ، ثم قال : ( والله ؛ لا [ أجامعكِ ] ( أ ) سنةً ) . . تداخلت اليمينان ، وانحلَّتا بوطءٍ واحدٍ ، فلا تتعدَّد الكفارة ؛ كما لو حلف لا يأكل خبزاً ، وحلف لا يأكل طعام زيدٍ ، فأكل خبزه . . لا يلزمه إلا كفارةٌ

<sup>(1)</sup> في الأصل : (إذا) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (707/7).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٣١/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( وينبغي ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أجامع)، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» (٣٥٣/٣).

واحدةٌ ؛ لأن الحانث في يمينَينِ بفعلٍ واحدٍ لا يلزمه إلا كفارةٌ واحدةٌ .

(وإن قال: والله ؛ لا وطئتك ) وأطلق ، أو قال: (أبداً) ، أو قيده بمستحيل ؛ كصعود السماء ، أو (حتى ينزل عيسى ابن مريم) صلى الله عليه وسلم ، (أو حتى يخرج الدجّال) أو يأجوج ومأجوج ، أو حتى /يَقْدَم زيدٌ من سفره والمسافة بعيدة لا تُقطَع في أربعة أشهر ، (أو حتى أموت ، أو تموتي ) أو عمري أو عمرَكِ . . (كان مولياً) لظنِّ تأخير حصول المقيّد به ، أو القطع به عن الأربعة الأشهر في بعضها ، ولحصول اليأس من الوطء مدّة العمر في البعض الآخر .

نعم ؛ لو قال في مسألة القدوم : ( ظننتُ أنه يَقْدَم قريباً ) . . صُدِّق بيمينه ، فلا يكون مولياً ، بل حالفاً .

ولو علَّقه بما يتحقَّق وجوده قبل المدَّة ؛ كذبول البقل ، وجفاف الثوب ، أو بما يُظنُّ ؛ كقدوم قافلةٍ تعتاد المجيء غالباً كل شهرٍ ، أو احتمل وجود المعلَّق به قبل مضي المدَّة ووجوده بعدها ؛ كدخول زيدٍ الدار ، وقدومه من مكانِ قريب . . لم يكن مولياً .

(و) كذا (إن قال: والله ؛ لا أطؤكِ حتى أمرض)، أو تمرضي،

/۱۹/ب

(أو [حتى] يموت فلانٌ . . لم يكن مولياً) ولو مضت المدَّة ولم يُوجَد المعلَّق به ؛ لانتفاء تحقُّق قصد [المضارَّة] (١) أولاً ؛ لأنه يحتمل أن يُوجَد في أربعة أشهر ، ويحتمل أن يُوجَد بعدها ، والاحتمالان على السواء ، فلم يتحقَّق منه قصد الضِّرار ، وأحكام الإيلاء منوطةٌ به ، لا بمجرَّد الضرر بالامتناع من الوطء ، ولهاذا لو امتنع من الوطء بلا يمينٍ هاذه المدَّة . . لم يكن مولياً .

ولو وطئ قبل وجود المعلَّق به . . وجبت الكفارة ، ولو وُجِد المعلَّق به قبل الوطء . . انحلَّتِ اليمين .

\* \* \*

وقيل: يكون مولياً إذا علَّق بموت فلانٍ ، وهو الأصح (٢) ؛ لأن الظاهر: بقاؤه ، كما لو علَّق بموت نفسه أو موت زوجته ، وعلى الأول: يفرق بين قوله: (حتى أموت) أو (يموت فلانٌ): بأن الإنسان يستبعد موت نفسه دون غيره.

\* \* \*

ولو قال : ( والله ؛ لا أطؤكِ حتى تفطمي ولدكِ ) وأراد تمام الحولينِ ، وبقي منهما مدَّة الإيلاء . . فمولِ ، وإلا . . فلا ، وإن أراد فعل الفطام ولا يمكن فطامه

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (المضادة) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (700/7) ، و«مغني المحتاج» (700/7) .

 <sup>(</sup>۲) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج» (٤٥٣/٣): ( ولو قيَّد بموت أحدهما . . كان مولياً كما مرَّ ، وكذا بموت أجنبيّ خلافاً لصاحب « التنبيه » ) .

إلا بعد أربعة أشهر لنحو صغر . . فمول ، وإن أمكن فطامه قبلها . . فكالتعليق بدخول الدار ونحوها .

أو قال : ( لا أطؤكِ حتى تحبلي ) وهي صغيرةٌ أو آيسةٌ . . فمولٍ ، وإلا . . فكالتعليق بمشكوكِ فيه .

**米 绿 米** 

( وإن قال : والله ؛ لا وطئتُكِ في ) هاذه ( السنة إلا مرةً ) أو يوماً ، أو عشراً ، أو نحو ذلك . . ( لم يكن مولياً في الحال ) لأنه لا يلزمه بالوطء في الحال شيءٌ ؛ لاستثنائه ما ذكره ، ( فإن وطئها ) أي : العدد الذي استثناه ( وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر . . فهو مولٍ ) لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئع ، فإن بقي منها دونه . . فحالفٌ لا مولٍ ، فلو مضت سنةٌ فلم يجامعها . . فلا كفارة ؛ لأن المقصود باليمين : منع الزيادة على ما استثناه .

نعم ؛ إن أراد الوطء فيها . . وجبت الكفارة ، للكن إن أولج في صورة ( إلا مرة ) ثم نزع ، ثم أولج ثانياً . . حنث بالثانية من المرَّتين ؛ لأنه وطئ مرتينِ .

袋 蒜 袋

( وهلكذا إن قال : [ إن ] أصبتُكِ ، فوالله ؛ لا أصبتُكِ . . لم يكن مولياً في الحال ، فإذا أصابها . . صار مولياً ) / إذ لا يلزمه بالوطء الأول شيءٌ .

1/199

ربع المناكحات/ الإيلاء

بابالإيلاء

( وفيه قولٌ آخر : أنه يكون مولياً في الحال ) في هاذه المسألة والتي قبلها إن كان قد بقي من سنته مدَّةُ الإيلاء ؛ لأن الوطأة الأولىٰ وإن لم يتعلَّق بها حنثُ . . فهي مقرِّبةٌ منه ، وذلك ضررٌ عليه ، والمولى : هو من منع نفسه من الوطء لخوف ضرر ، ( والأول : أصح ) لِمَا قلنا .

\* \* \*

( وإن قال : والله ؛ لا أصبتُكِ في هنذا البيت . . لم يكن مولياً ) لأن بقاءها في البيت إلى انقضاء مدَّة الإيلاء غير محقَّقٍ ، ولأنه متمكِّنٌ من وطئها بلا ضرر يلحقه ؛ بأن يطأها في غيره ، بخلاف قوله : ( إن وطئتُكِ . . فعبدي حرُّ ) فإنه مولٍ في الجديد (١) مع أنه متمكِّنٌ من بيعه ؛ لأن بيعه ضررٌ ، فإنه قد لا يباع بثمن مثله ، أو يكون محتاجاً إليه .

\* \* \*

( وإن قال : إن وطئتُكِ فعليَّ صوم هذا الشهر . . لم يكن مولياً ) لانحلال اليمين قبل مضي مدَّته ، وفي معناه : ما لو ذكر شهراً ينقضي قبل مضي المدَّة من اليمين ، بخلاف ما لو التزم صوم شهرٍ مطلقٍ أو معيَّنٍ متأخِّرٍ عن المدَّة من اليمين ؛ كأن قال في أول رجب : (إن وطئتك . . فعليَّ صوم ذي القعدة ) ، أو : ( فعليَّ صوم شهرٍ ) . . فإنه إيلاءٌ .

<sup>(</sup>١) الأم (٢/١٧٢).

ولو قال : ( إن وطئتُكِ . . فأنتِ عليَّ حرامٌ ) . . صار مولياً ، سواء أنوى به الطلاق أم الظهار ، أم تحريم عينها ، أم أطلق .

#### [تعليق الإيلاء]

(و) اعلم: أن الإيلاء يقبل التعليق كالطلاق، فإن قال: والله ؛ لا أصبتُكِ إن (إن) دخلتِ الدار، فدخلت. صار مولياً، أو (قال: والله؛ لا أصبتُكِ إن شئتِ) وأراد: إن شئتِ الجماع أو الإيلاء، (فقالت في الحال: شئتُ . صار مولياً) لوجود الشرط؛ كنظيره في الطلاق، (وإن أخّرت . لم يصر مولياً) لأن هاذا الخطاب يستدعي جوابها، فصار [كلفظ] (١) العقود، بخلاف ما لوقال: (متىٰ شئتِ) . فإنه لا يقتضي الفور.

وإن أراد: (إن شئتِ ألَّا [أُصيبَكِ]) (٢٠) . فلا إيلاء ؛ إذ معناه: لا أصبتُك إلا برضاكِ ، وهي إذا رضيت ، فوطئها . . لم يلزمه شيءٌ ، وكذا لو أطلق المشيئة ؛ حملاً على مشيئة عدم الجماع ؛ لأنه السابق إلى الفهم .

\* \* \*

أو قال : ( والله ؛ لا أصبتُكِ إلا أن تشائي ) ، أو : ( ما لم تشائي ) وأراد التعليق للإيلاء ، أو الاستثناء عنه . . فمولٍ ؛ لأنه حلف وعلَّق رفع اليمين بالمشيئة ، فإن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( كغلظ ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤ / ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( نصيبك ) ، والتصويب من سياق العبارة .

شاءت الإصابة فوراً . . انحلَّ الإيلاء ، وإلا . . فلا ينحلُّ ؛ كنظيره في الطلاق .

أو قال: (والله ؛ لا أصبتُكِ حتى يشاء فلانٌ) فإن شاء الإصابة ولو متراخياً . . انحلَّتِ اليمين ، وإن لم يشأها . . صار مولياً بموته قبل المشيئة ؛ لليأس منها ، لا بمضيّ مدَّةِ الإيلاء ؛ لعدم اليأس من المشيئة .

( وإن قال لأربع نسوةٍ ) له : ( والله ؛ لا أصبتُكنَّ . . لم يكن مولياً ) في الحال ؛ لأن المعنى : ( لا أصبتُ جمعكنَّ ) فلا حنث إلا بإصابتهنَّ كلِّهنَّ ، لا بإصابة بعضهنَّ وإن قرب من الحنث ؛ لأن اليمين معقودةٌ على الكلِّ ، فهو كما لو حلف / لا يكلِّم زيداً وعمراً وبكراً ، ويلزمه بإصابتهنَّ كفارةٌ واحدةٌ .

( فإن وطئ ثلاثةً منهنَّ ) ولو في دبرٍ ، أو بعد البينونة . . ( صار مولياً من الرابعة ) لتعلُّق الحنث بوطئها ، فلو مات بعضُهنَّ قبل الوطء . . زال الإيلاء ؛ لتعلُّر الحنث بوطء من بقي ، ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت ؛ لأن اسم الوطء إنَّما ينطلق على ما يقع في الحياة ، بخلاف موت بعضهنَّ بعد وطئها لا يؤثِّر .

ولو أبان واحدةً قبل الوطء ، [ ثم ] (١) وطئ الثلاث ونكحها . . انحلَّ الإيلاء ، لا اليمين .

\* \* \*

۱۹۹/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( إثم ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ( ٢١٣/٩ ) ، و« روضة الطالبين » ( ٥١/٥٥ ) .

( فإن قال : والله ؛ لا أصيب واحدةً منكن ) وأراد كل واحدةٍ منهن ، وكذا لو لم يُرِد شيئاً . . ( صار مولياً من كل واحدةٍ منهن ) في الحال ؛ عملاً بإرادته في الأولى ، وحملاً له على عموم [ السلب ] (١) في الثانية ؛ فإن النكرة في سياق النفي تعم ، فلو وطئ واحدة منهن . . حنث ؛ لأنه خالف قوله : ( لا أجامع واحدة منكن ) وانحل الإيلاء واليمين في حق الباقيات ، ومن طلقها من الأربع . . سقطت مطالبتها ، وبقي الإيلاء في حق الباقيات ، فإن راجعها . . ضربت المدّة ثانياً .

(وإن قال: أردت واحدةً) منهنّ (بعينها .. قُبِل منه) باطناً ، وكذا في الظاهر بيمينه لاحتماله ، ويُؤمَر بالبيان ؛ كما في الطلاق ، فإن بيّنها . فللباقيات إن كذّبنَه تحليفُه ، فإن أقرّ لهنّ : أنه نوى كل واحدةٍ منهنّ ، أو نكل عن اليمين ، وحلفن . واخذناه بموجب الأقارير ، فإن وطئهنّ في صورة إقراره . تعدّدت الكفارة ؛ عملاً بتعدّد أقاريره ، بخلاف صورة النكول والحلف ؛ فإنها لا تتعدّد ؛ لأن يمينهنّ لا تصلح لإلزامه الكفارة ، واليمين المردودة وإن كانت كالإقرار . لا تُعطَىٰ حكمه من كل وجه .

\* \* \*

وإن قال لثلاثٍ من الأربع : ( لم أُرِدْكُنَّ ) ، أو : ( ما آليتُ منكنَّ ) . . تعيَّنتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( السبب ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\pi$ 0٠/٣ ) .

وَإِنْ قَالَ : ﴿ وَٱللَّهِ ؛ لَا أَصَبْتُكِ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَىٰ : . . . . . . . . . . . . . .

الرابعة للإيلاء ، وإن أبهم المُولى منها . . فهو مولٍ من واحدةٍ منهن مبهمةٍ ، فيُؤمَر بالتعيين ؛ كما في الطلاق ، فإن عين واحدةً . . لم تحلِّفه الباقيات ، وتُضرَب له المدَّة من وقت اللفظ ، لا من وقت التعيين ؛ كما في وقوع الطلاق المبهم .

وإن لم يعيِّنه . . طالبه الجميع بعد مضي المدَّة بالفيئة أو الطلاق ، وإنَّما اعتُبِر طلب الجميع ؛ ليكون طلب المُولئ منها حاصلاً ، فإن امتنع منهما . . طلَّق القاضي إحداهنَّ مبهمةً ، ومُنِع منهنَّ حتىٰ يعيِّن المطلَّقة ، فلو راجعها قبل التعيين . . لم تصح الرجعة .

ثم إن [فاء] (١) إلى بعضهن ، أو طلَّق بعضهن قبل التعيين . . لم ينحلَّ الإيلاء ؛ لاحتمالِ أن المُولىٰ منها غيرهن ، فإن قال : (طلَّقتُ مَن آليتُ منها) . . انحلَّ الإيلاء ، ولزمه تعيين المطلَّقة .

ولو قال : (والله ؛ لا أصبتُ كلَّ واحدةٍ منكنَّ) . . فهو كقوله : (لا أصبتُ واحدةً منكنَّ) وأراد الجميع ، فإن وطئ إحداهنَّ . . انحلَّت اليمين في حقِّ الباقيات ، وارتفع الإيلاء فيهنَّ على الأصح عند/الأكثرين ؛ كما لو قال : (لا أجامع واحدةً منكنَّ) ، وقيل : لا ؛ لتضمُّن ذلك تخصيص كلِّ منهنَّ بالإيلاء .

\* \* \*

( وإن قال : والله ؛ لا أصبتُكِ ، ثم قال لأخرى ) أي : لزوجته الأخرى :

1/2

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أفاء) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٢٦٦/٢ ) .

( أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا ) . . لَمْ يَصِرْ مُولِياً مِنَ ٱلثَّانِيَةِ . وَإِنْ قَالَ : ( إِنْ أَصَبْتُكِ . . فَأَنْتِ طَالَِقٌ ) ، ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَىٰ : ( أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا ) . . صَارَ مُولِياً مِنَ ٱلثَّانِيَةِ .

(أشركتُكِ معها) أو: (أنتِ شريكتُها، أو مثلها) ونوى الإيلاء.. (لم يصر مولياً من الثانية) لأن اليمين بالله إنّما تكون باسمه أو صفته، فلا تنعقد بالكناية، حتى لو قال: (به؛ لأفعلنّ كذا)، وقال: (أردتُ بالله).. لم تنعقد يمينه.

\* \* \*

( وإن قال : إن أصبتُكِ فأنتِ طالقٌ ، ثم قال لأخرى : أشركتُكِ معها ) وقال : ( أردتُ أن الأولى لا تطلق إلا إذا أصبتُهما جميعاً ) . . لم يُقبَل منه ؛ إذ لا يجوز نقض التعليق بصفةٍ إلى أخرى ، فإذا وُطِئت الأولى . . طلقت .

فإن قال : (أردتُ أن طلاق الأخرى معلَّقٌ بطلاق الأولى أيضاً) (١٠ . . طلقت كالأولى بوطئها ؛ لأن الطلاق يقع بالكناية .

وإن قال : (أردتُ تعليق طلاق الثانية بوطء نفسها) كما في الأولى . . ( صار مولياً ) في هاذه الحالة ( من الثانية ) لصحَّة التشريك ؛ لأنه جائزٌ في تنجيز الطلاق ، فكذا في تعليقه .

أما في الحالتَينِ الأُوليَينِ . . فلا تشاركها فيه .

\* \* \*

ولو قال : (أردتُ إن وطئتُ الثانية . . فالأولىٰ طالقٌ ) . . فيكون قد علَّق

<sup>(</sup>١) عبارة « أسنى المطالب » ( ٣٥١/٣ ) : ( بوطء الأولى ) .

طلاق الأولى بوطء هذه ، وعلَّقه بوطء نفسها ، فتشاركها الثانية في الإيلاء أيضاً ؛ كما قاله الشيخ أبو حامد (١١) .

ويجري جميع ما ذكرناه فيما إذا علَّق طلاق امرأةٍ بدخول الدار ، أو سائر الصفات ، ثم قال للأخرى : (أشركتُكِ معها).

\* \* \*

( وإذا صح الإيلاء . . ضُرِبت له مدَّة أربعة أشهرٍ ) لقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ فَيُولُونَ مِن شِمَالِهِمْ . . . ﴾ الآية (٢) ، للحرِّ والعبد ، حرةً كانتِ الزوجة أو أمةً ؛ لأن المدَّة شُرِعت لأمرٍ جِبليٍّ ؛ وهو قلَّة الصبر عن الزوج ، وما يتعلَّق بالجِبلَّة والطبع . . [ لا يختلف ] بالحرية والرقِّ ؛ كما في مدَّة العُنَّة ، وهي حتُّ للزوج كالأجل حتُّ للمدين ، ولا يحتاج ضربها إلى ضاربٍ من حاكمٍ أو محكَّمٍ ، بخلاف مدَّة العُنَّة ؛ لأنها يُجتهَد فيها ؛ كما مرَّ (٣) .

# # #

وابتداؤها من وقت الإيلاء إن لم يكن مانعٌ من الوطء ، وإلا . . فمن وقت زوال المانع ؛ كما قال : ( فإن كان هناك عذرٌ من جهتها ؛ كالمرض ) الذي لا يمكن معه الجماع ، ( والحبس ) الذي في مكانٍ لا يمكنه الوصول

<sup>(</sup>١) انظر « الشرح الكبير » ( ٢١٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (٢٠٠/٧).

إليها فيه ، ( والإحرام ) الواجب ؛ كما في « التتمة » ( ) ، ( والصوم الواجب ، والاعتكاف الواجب ، والنفاس . لم تُحسَبِ المدَّة ) من وقت اليمين ، وإذا طرأ ذلك في أثناء المدَّة . . قطعها ؛ لأنه لا يمكن وطؤها في هاذه الأحوال ، فلم يُوجَد الامتناع باليمين المؤدِّي إلى الضرر ، ويلحق بذلك : [ الصِّغر] ( ) فلم يُوجَد الامتناع معه الوطء ، [ ونشوزها ] ( ) وجنونها الذي لا يتمكَّن من الوطء معه ، وعدَّة بشبهةٍ ، فلا تُحسَب المدَّة معها .

\* \* \*

( فإذا زال ذلك . . استُؤنفت المدَّة ) لأن المطالبة مشروطةٌ بالإضرار أربعة أشهر متواليةٍ ، / ولم يُوجَد .

نعم ؛ إن طرأ شيءٌ منها بعد المدَّة وقبل المطالبة ثم زالت . . كان لها المطالبة بلا استئناف مدَّةٍ ؛ لوجود المضارَّة في المدَّة على التوالي .

وخرج بـ ( الواجب ) : النفل ، فلا يؤثِّر ؛ لأنه متمكِّنٌ من وطئها فيه ، وما جرى عليه الشيخ من أن النفاس لا تُحسَب معه المدَّة . . قال الأذرعي : ( إنه المذهب المشهور وقول الجمهور لندرته ) ( ) ، وقال الزركشي : ( إنه

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١٥٧/١٠) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الصغير ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أو نشوزها ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج (٢/٥٥٧).

وَإِنْ كَانَ حَيْضاً . . حُسِبَتِ ٱلْمُدَّةُ . وَإِنْ كَانَ ٱلْعُذْرُ مِنْ جِهَتِهِ ؛ كَٱلْحَبْسِ ، وَٱلْإِحْرَام ، وَٱلْإِحْرَام ، وَٱلْإِعْتِكَافِ . . حُسِبَتِ ٱلْمُدَّةُ . . . . . . . . . . .

الصواب الذي عليه الجمهور) (۱) ، ولكن المعتمد \_ كما رجَّحه الشيخان \_ : أنه كالحيض ؛ لمشاركته له في أكثر الأحكام (۲) ، ورجَّحه البغوي كشيخه القاضى (۳) ، وجرئ عليه ابن المقري في « روضه » (۱) .

\* \* \*

( وإن كان ) العذر ( حيضاً . . حُسِبت ) معه ( المدَّة ) لأنه لو منع من احتساب المدَّة . . أدَّىٰ إلىٰ ألَّا تُضرَب مدَّةٌ لذوات الأقراء ؛ لأن مدَّتهنَّ لا تخلو عن حيض غالباً .

\* \* \*

( وإن كان العذر من جهته ؛ كالحبس والمرض ) اللَّذينِ لا يتأتَّىٰ معهما الجماع ، أو يخاف من المرض زيادة العلَّة أو بطء البرء ، ( والصوم والإحرام والاعتكاف ) فرضاً كان أو نفلاً ، وكذا سائر أعذاره كجنونه . . ( حُسِبت المدَّة ) لأن التمكين حاصلٌ من جهتها ، والمانع فيه ، وهو المقصِّر بالإيلاء ، ولهذا استحقَّت النفقة ، وإنَّما لم تُحسب مع طلاقه وردَّته ؛ لإخلالهما بالنكاح كما سيأتى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب» (٣٥٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣٧/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٥٦٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ١٤٥/٦ ) ، وانظر « قوت المحتاج » ( ٦/٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) روض الطالب ( ٦٦٩/٢ ) .

( وإن طلَّقها طلقةً رجعيةً أو [ ارتـدَّ]) (١) أو ارتـدَّت أو ارتـدَّا . . ( لم تُحسَب المدَّة ) لاختلال النكاح وجريانها إلىٰ حال البينونة ؛ فإذا راجعها أو أسلم المرتد في العدَّة . . استُؤنِفت المدَّة .

\* \* \*

( فإذا انقضت المدَّة ) والزوج حاضرٌ ( وطالبته المرأة بالفيئة ) ولا مانع . . ( وُقِف ) أي : طُلِب للشرع ( وطُولِب بالفيئة ؛ وهو ) أي : الفيئة ، وذكَّر ضميرها لتذكير الخبر وهو ( الجماع ) أو الطلاق إن لم يفئ ؛ كما سيأتي للآية ، وسُمِّي الوطء فيئةً من ( فاء ) إذا رجع ، قال ابن يونس : ( ولم يظهر لي فائدة : وُقِفَ ) انتهىٰ (٢) ، ولعلَّ مراده ما قلناه .

茶 蒜 茶

( فإن كان فيها عذرٌ يمنع الوطء . . لم تُطالب ) بالفيئة لا بالفعل ولا بالقول ؛ لأن المطالبة تكون بالمستحَقّ ، وهي لا تستحقُّ الوطء حينئذٍ .

( وإن كان العذر فيه ) أي : الزوج ، وكان العذر طبعياً ؛ كمرضٍ يمنع الوطء كما مرَّ . . ( فاء فيئة معذورٍ ) أو طلَّق ؛ لأن بالفيئة يخفُّ الإيذاء وبالطلاق

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ارتدا ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي للفتاوي » ( ٧٨٣/٢ ) .

وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: (لَوْ قَدَرْتُ . فِئْتُ ) ، فَإِذَا زَالَ ٱلْعُذْرُ . . طُولِبَ بِٱلْوَطْءِ . وَهُوَ أَنْ يَطَأَ حَتَّىٰ يُكُونْ لَهُ أَنْ يَطَأَ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ . . . . . . . .

يندفع ، ولا يمهل لفيئة اللسان ( وهو أن يقول ) : إذا قدرت . . فئتُ ، وإن كان العذر لا يُرجَىٰ زواله ؛ كالجبِّ . . قال : ( لو قدرتُ . . فئتُ ) كما قاله الإمام (١) ، واعتبر المحاملي معه : ( وندمتُ علىٰ ما كان منِّي ) (٢) .

\* \* \*

وإن كان العذر فيه شرعياً ؛ كصوم وإحرام . . طُولِب بالطلاق ؛ لأنه الذي يمكنه ، ولا يُطالَب بالفيئة ؛ لحرمة الوطء ، ويحرُم عليها تمكينه .

( فإذا زال العذر . . طُولِب بالوطء ) من غير ضرب / مدَّةٍ أخرى ؛ لأنه بفيئة اللسان لم يوفِّها حقَّها ، وإنَّما أخَّر لانتظار القدرة ؛ كالمعسر بالدَّين إذا أيسر .

\* \* \*

( وإن انقضت المدَّة وهو مظاهرٌ ) وطالبته . . ( لم يكن له أن يطأ حتى يكفّر ) لأن الشرع حرَّم عليه الوطء قبل التكفير ، ولا يُكتفَىٰ منه بفيئة اللسان ؟ لقدرته علىٰ زوال المانع ؟ كما إذا حُبِس علىٰ دَينٍ يقدر علىٰ وفائه ، فيُطالَب بالوطء أو الطلاق ، قال ابن النقيب : ( ومراد الشيخ بذلك : أن تحريم الوطء قبل التكفير لا يزول وإن كان الوطء واجباً ) (٣) .

1/1/1

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٤/ ٤٦٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر «كفاية النبيه » ( ٢٤٨/١٤ ) ، وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » (٣) انظر «كفاية النبيه » ( ٤٥٨/٣ ) : (قال الزركشي : والظاهر : أن المراد به التأكيد والاستحباب ؛ كما صرَّح به القاضى أبو الطيب ؛ ولهلذا اقتصر الشافعي على الوعد ) .

<sup>(</sup>٣) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ٨٩/٣) مخطوط.

فَإِنْ قَالَ: (أَمْهِلُونِي حَتَّىٰ أَطْلُبَ رَقَبَةً فَأَعْتِقَ ، ثُمَّ أَطَأً).. أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّام . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ يَمْنَعُ ٱلْوَطْءَ وَقَالَ: (أَنْظِرُونِي).. أُنْظِرَ يَوْماً أَوْ نَحْوَهُ فِي ٱلْقَوْلِ ٱلْآخَرِ ؛ فَإِنْ جَامَعَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ٱلْقَوْلِ ٱلْآخَرِ ؛ فَإِنْ جَامَعَ \_ وَأَذْنَاهُ: أَنْ يُغَيِّبَ ٱلْحَشَفَةَ فِي ٱلْفَرْجِ \_...فَقَدْ أَوْفَاهَا حَقَّهَا ......

( فإن قال : أمهلوني حتى أطلب رقبةً فأعتق ) ها ( [ثم أطأ] ) لأنّكم لا [تكتفون ] ( ) منّي بفيئة اللسان . . ( أُمهِل ثلاثة أيامٍ ) فأقلَّ بحسب الحاجة ، وكذا إن كان يكفّر بالإطعام ؛ لأنها مدّةٌ قريبةٌ ، وقد لا يمكنه شراء رقبةٍ أو تفرقة الطعام في أقلَّ منها ، ولا يجوز الزيادة عليها ، ولهنذا لو قال : ( أمهلوني لأكفّر بالصوم ) . . لم يمهل ؛ لأن الله تعالىٰ لم يجعل مدّة الإيلاء ستة أشهرٍ ، وإنّما اغتُفرت الثلاثة ؛ لِمَا مرّ .

\* 蒜 \*

( فإن لم يكن له عذرٌ يمنع الوطء وقال : أنظروني . . أُنظِر يوماً أو نحوه ) لنعاسٍ أو شبعٍ أو جوعٍ ، أو صومٍ أو نحوه ( في أحد القولين ) وهو الأظهر ليفيء فيه ، ( وثلاثة أيامٍ في القول الآخر ) لقُربها ، وقد ينشط فيها للوطء .

恭 恭 恭

( فإن جامع ؛ وأدناه أن يغيب الحشفة ) أو قدرها عند فَقْدها ( في الفرج ) أي : القُبل . . ( فقد أوفاها حقَّها ) لأن سائر الأحكام تتعلَّق بذلك ، فلا يكفي تغييب ما دونها به ، ولا تغييبها بدبرٍ ؛ لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصِّل الغرض .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (تكتفوا) ، والتصويب من سياق العبارة .

نعم ؛ إن لم يصرِّح في إيلائه بالقبل ولا نواه ؛ بأن أطلق . . انحلَّ [ بالوطء ] (١) في الدبر .

ولا بدَّ في البكر من زوال بكارتها ؛ كما نصَّ عليه الشافعي (٢) ؛ أي : وإن كانت غوراء ، و[إن] استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسياً أو مكرهاً أو مجنوناً . . لم يحنث ، ولم تجب كفارةٌ ، ولم تنحلَّ اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء .

أما عدم الحنث وعدم انحلال اليمين . . فلعدم فعله في مسألة [الاستدخال] (٣) ، واختلاله فيما عداها .

وأما عدم وجوب الكفارة . . فلعدم الحنث .

وأما ارتفاع الإيلاء.. فلوصولها إلى حقّها واندفاع ضررها ؛ كما لو ردَّ المجنون الوديعة إلى صاحبها ، ولأن وطء المجنون كالعاقل في تقرير المهر ، والتحليل ، وتحريم الربيبة ، وسائر الأحكام ، ويفارق ارتفاع الإيلاء عدم الحنث والكفارة : بأن رعاية القصد الصحيح في حقوق الله أشدُّ منه في حقوق الآدمي ؛ بدليل صحَّة غسل الذمِّية عن الحيض للمسلم دون العبادة ؛ إذ ليس

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( الوطء ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 700/7 ) ، و« مغني المحتاج » ( 200/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الإدخال)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣٥٧/٣)، و«مغني المحتاج» (٤٥٨/٣).

لها نيةٌ صحيحةٌ ، فلو وطئها بعد ذلك عالماً عامداً عاقلاً مختاراً . . حنث ، ولزمته الكفارة ، وانحلَّتِ اليمين .

\* \* \*

( فإن ) جامعها في المدَّة أو بعدها بعد التضييق عليه أو قبله و( كانت اليمين بالله عزَّ وجلَّ . . لزمته الكفارة في أصحِّ القولين ) وهو الجديد (١٠ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف علىٰ يمينٍ ، فرأىٰ غيرها خيراً منها . . فليأتِ الذي هو خيرٌ ، وليكفِّر عن يمينه » رواه مسلمٌ وغيره (٢٠) .

( ولا تلزمه في الآخر ) وهو القديم (<sup>٣)</sup> ؛ لقوله / تعالىٰ : ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ ('') ؛ أي : يغفر الحنث بألَّا يُؤاخِذ بكفارته ؛ لدفعه ضرر الزوجة .

\* \* \*

( وإن كان اليمين على صوم أو عتق . . فله أن يخرج عنه بكفارة يمين ، وله أن يَفي بما نذر ) كنذر اللجاج والغضب ، بل هو هو ، وهاذا إذا كان العتق

<sup>(</sup>١) الأم (٢/١٧٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ( ۱۳/۱۲۵۰) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه ابن حبان (۲) صحيح مسلم ( ۱۳/۱۲۰) عن سيدنا (۲) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، والنسائي ( ۱۰/۷ ـ ۱۱) عن سيدنا عدى بن حاتم رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر « الوسيط » ( ٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٢٦ ) .

بصيغة الالتزام ؛ مثل : ( إن وطئتكِ . . فعليَّ عتق عبدٍ ) ، أما إذا كان بالتعليق مثل : ( إن وطئتُكِ . . فعبدي حرُّ ) . . فإنه يعتق بالوطء .

特 蒜 蒜

( وإن كان بالطلاق الثلاث . . طلقت ثلاثاً ) لوجود الشرط ، ووجب عليه النزع ؛ لحرمة استدامة الوطء ؛ لأنها صارت محرَّمةً عليه .

( وقيل : إن كانت اليمين بالطلاق ) الثلاث . . ( لم يجامع ) لأنها تطلق بعد تغييب الحشفة ، فيقع النزع بعد الطلاق ، وهو نوع استمتاع ، ( والمذهب الأول [ فإن جامع . . لزمه النزع ] ) لأن [ النزع تركُ ] (١) للوطء ، وهو غير محرَّم ؛ لكونه واجباً ، فإن كان الطلاق رجعياً . . فالواجب النزع أو الرجعة .

( فإن استدام ) الوطء ولو عالماً بالتحريم . . ( لزمه المهر دون الحدِّ ) أما لزوم المهر . . فلأن الاستدامة كالابتداء في كفارة الصوم ، فكذا في المهر .

وقيل \_ وهو الأصح \_ : لا يلزمه مهرٌ ؛ لأن وطأه وقع في النكاح ، ولم يحدَّ ؛ لإباحة الوطء ابتداءً .

M # 11

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (النازع تارك) ، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب » ( $\pi$ 89/ $\pi$ ) ، و« مغنى المحتاج » ( $\pi$ 808/ $\pi$ 9) .

( فإن [ أخرج ] ( ) ثم عاد ) والمسألة مفروضةٌ في تعليق طلاق الثلاث ، فإن جهلا تحريم الاستدامة . . فوطء شبهةٍ ، فلا حدَّ فيه ، وعليه المهر ، ويثبت النسب والعدَّة ؛ كما لو كانت رجعيةً .

وإن علماه . . فزناً ، فيلزمهما الحدُّ ، ولا مهر ولا نسب ولا عدَّة ، فإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها . . ( لزمه المهر ) ولا حدَّ عليها ؟ لأنها غير زانية .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمه الحدُّ ) لأنه وطءٌ مستأنفٌ في أجنبيةٍ خالٍ عن الشبهة ، فأشبه ما لو ابتدأه بعد الطلاق ، ولو علمت ذلك دونه وقدرت على الدفع . . حُدَّت ، ولا مهر لها .

( وقيل : لا يلزمه ) لأن الوطء الواحد اسمٌ لجميع الإيلاجات ، وإذا كان اسماً للكل ، وأوله مباحٌ . . لم يجب الحدُّ ؛ كما لو استدام .

### [امتناع المولى من الفيئة]

(وإن لم يفئ . . طُولِب بالطلاق ) للآية السابقة ، ولو تركت حقَّها . . فإن لها مطالبته بذلك ؛ لتجدُّد الضرر ، وليس لسيد الأمة مطالبته ؛ لأن التمتُّع حقُّها ، ويُنتظَر بلوغ المراهقة ، ولا يطالب وليُّها لذلك ، وما ذكره الشيخ من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق . . ذكره الرافعي أيضاً تبعاً لظاهر

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( خرج ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَأَدْنَاهُ: طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يُجْبَرُ عَلَيْهِ .

النص ('') ، و[الذي] تضمَّنه كلام «المنهاج» أنها تُردِّد الطلب بينهما ('') ، وهو الذي في «الروضة» ك «أصلها» (") ، وصوَّب الزركشي وغيره الأول ('') ، وهو الظاهر (°) .

\* \* \*

( وأدناه ) أي : الطلاق ؛ أي : أدنى ما يجب عليه من الطلاق ( طلقةٌ ) وهي ( رجعيةٌ ) لا بائنٌ ، خلافاً لأبي ثور في قوله : ( يقع بائناً ، ولا رجعة له ؛ لأنها فرقةٌ لإزالة الضرر ، فوقع بائناً ؛ كفرقة العُنّة ) (٦٠ ) .

وفرق الأصحاب: / بأن فرقة العُنَّة فرقةُ فسخٍ ، والفسخ لا رجعة فيه ، بخلاف الطلاق ، وإنَّما اكتُفِي بطلقةٍ ؛ لأنها توجب تحريم المرأة على الزوج في الحال ، وتوجب البينونة بعد انقضاء العدَّة .

\* \* \*

( فإن لم يُطلِّق . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : لا يُطلَّق عليه ؛ لأن الطلاق في الآية مضافٌ إليه ، بل ( يُجبَر عليه ) (٧٠) ؛ أي : يجبره الحاكم

1/ ۲ . ۲

<sup>(</sup>١) المحرر ( ١١٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٥٧١/٥ ) ، الشرح الكبير ( ٢٤١/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج (ق ١٦٢/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٥٧/٣ ) : ( وهذذا أوجه ، وجرى عليه شيخنا في « منهجه » ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الحاوى الكبير » ( ١٣/ ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>۷) انظر « مختصر المزنى » (ص ۲۰۰ ) .

وَٱلثَّانِي : يُطَلِّقُ ٱلْحَاكِمُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ . فَإِنْ رَاجَعَهَا وَقَدْ بَقِيَ . . . . .

عليه بحبس وضرب ونحو ذلك حتى يفيء أو يطلِّق.

( والثاني : يطلِّق الحاكم عليه ) طلقةً واحدةً ( وهو الأصح ) الجديد نيابةً عنه (۱) ، فيقول : ( أوقعتُ علىٰ فلانةَ عن فلانٍ طلقةً ) كما حكي عن « الإملاء » (۱) ، أو : ( حكمتُ عليه في زوجته بطلقةٍ ) وذلك لأنه حقٌ توجَّه عليه ، وتدخله النيابة ، فإذا امتنع . . ناب عنه القاضي ؛ كقضاء الدَّين ، والتزويج بالعضل ، فإن زاد علىٰ طلقةٍ . . لم تقع الزيادة .

ويُشترَط حضوره ؛ ليثبت امتناعه كالعضل ، إلا إن تعذّر ، ولا يُشترَط للطلاق عليه حضوره عنده ، ولا ينفذ طلاق القاضي في مدّة إمهاله ، ولا بعد وطئه أو طلاقه ، فلو [طلّقا] (٣) معاً . . وقع الطلاقان ، فلو طلّق القاضي مع الفيئة . . لم يقع الطلاق ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأنها المقصودة .

وصورة الدعوى : أن تدَّعي عليه الإيلاء ، وأن مدَّته قد انقضت من غير وطء ، وتطلب منه دفع الضرر عنها بالفيئة أو الطلاق إن لم يفئ على ما مرَّ .

\* \* \*

( فإن ) طلَّقها طلقةً رجعيةً ، أو طلَّق القاضي عليه ثم ( راجعها وقد بقي

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «تكملة كافي المحتاج » (ق ١٦٣/٣) مخطوط.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( طلقها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $^{\circ}$ 07/ $^{\circ}$ 0 ) ، و« نهاية المحتاج » ( $^{\circ}$ 0. ) .

مِنَ ٱلْمُدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . . ضُرِبَتْ لَهُ ٱلْمُدَّةُ ، ثُمَّ يُطَالَبُ بِٱلْفَيْئَةِ أَو ٱلطَّلَاقِ . وَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى ٱنْقَضَتِ ٱلْعِدَّةُ وَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا . . فَهَلْ يَعُودُ ٱلْإِيلَاءُ ؟ عَلَى ٱلْأَقْوَالِ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ( كِتَابِ ٱلطَّلَاقِ ) .

من المدَّة أكثرُ من أربعة أشهرٍ . . ضُربت له المدَّة ) ثانياً ( ثم يطالب [ بالفيئة أو الطلاق ] ) كما مرَّ ؛ لأن المانع من الوطء باقٍ .

( وإن لم يراجع حتى انقضت العدَّة ) وقوله : ( وبانت منه ) عطف تفسير ، أو كان الطلاق بائناً ؛ بأن طلَّق قبل الدخول ، أو كان الطلاق بعوضٍ ( ثم تزوجها . . فهل يعود الإيلاء ؟ على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في « كتاب الطلاق » ) (١٠ ، وتقدَّم شرحها ، وأن الصحيح : عدم العَود ، وتظهر ثمرة الخلاف هنا في توجُّه المطالبة عليه إن حكمنا بعَود الإيلاء ، لا في حصول الحنث ؛ فإنه يحنث بالوطء قطعاً .

## نِتِيَ سُرِيْ

## [ في حكم مطالبة الزوج الغائب ]

[ لوكيل ] (٢) الزوجة مطالبة الزوج في محلِّ غيبته \_ إذا غاب بعد أربعة أشهرٍ \_ بطلاقٍ أو رجوعٍ إليها أو حملها إليه ، ويأمره القاضي بالفيئة باللسان ؛ لأنه عاجزٌ عن الوطء في الحال ، ثم يأمره بالرجوع إليها أو بحملها إليه أو بطلاقها إن لم يفعل ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٦٠٣/٧ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لو قيل) ، والتصويب من سياق العبارة .

.....

فإن لم يفئ باللسان ، أو فاء به ثم مضى إمكان الرجوع إليها مع قدر ما يتهيأ به للسفر ، ويزول به خوف الطريق من حين مطالبة وكيلها ولم يَعُد ، ولا حملها إليه ولا طلَّقها ، ثم طلب الزوج من القاضي عَوده إليها . . طلَّقها عليه بطلب وكيلها ، ولم يُجَب إلى ما طلب .

# المالية المالية

[في حكم اختلاف الزوجين في الإيلاء أو الوطء وما لو تكرَّر اليمين منه] لو اختلف الزوجان في الإيلاء ، أو في انقضاء مدَّته ؛ بأن ادَّعته عليه فأنكر . . صُدِّق بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه ، ولو اعترفت بالوطء بعد/المدَّة ، وأنكره . . سقط حقُّها من الطلب ؛ عملاً باعترافها ، ولم يُقبَل رجوعها عنه ؛ لاعترافها بوصول حقّها إليها .

\* \* \*

ولو كرَّر يمين الإيلاء مرتين فأكثرَ ، وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدَّد المجلس وطال الفصل . . صُدِّق بيمينه ؛ كنظيره في تعليق الطلاق .

وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق: بأن التنجيز إنشاءٌ وإيقاعٌ ، والإيلاء والتعليق متعلِقان بأمرٍ مستقبلٍ ، فالتأكيد بهما أليق ، [ أو ] أراد (١) الاستئناف . . تعدّدتِ الأيمان ، وإن أطلق ؛ بأن لم يرد تأكيداً ولا استئنافاً . . فواحدةٌ إن اتحد

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( وأراد ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( 1/1/1 ) ، و« مغني المحتاج » ( 1/1/1 ) .

| بابالإيلاء |  | ربع المناكحات/ الإيلاء |
|------------|--|------------------------|
|------------|--|------------------------|

المجلس ؛ حملاً على التأكيد ، وإلا . . تعدَّدت ؛ لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ، ونظيرهما جار في تعليق الطلاق .

وكذا الحكم لو حلف يميناً سنة ويميناً سنتين مثلاً ، وعند الحكم بتعدُّد اليمين يكفيه لانحلالها وطءٌ واحدٌ ، ويتخلَّص بالطلاق عن الأيمان كلها ، ويكفيه كفارةٌ واحدةٌ ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١/٨) ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

# بابُ الظِّهار

## ( [ باب ] ) (١) بيان حكم ( الظهار )

هو مأخوذٌ من الظَّهْر ؛ لأن صورته الأصلية : أن يقول لزوجته : (أنتِ عليَّ كظهر أمي) ، وخصَّ الظهر ؛ لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج ، وقيل : من العلو ، قال تعالىٰ : ﴿ فَمَا ٱسۡطَعُوۤا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ (٢) ؛ أي : يعلوه .

وكان طلاقاً في الجاهلية كالإيلاء ، وقيل : كان أحدهم إذا كره امرأته ولم يُرِد أن تتزوَّج بغيره . . آلئ منها أو ظاهر ، فتبقىٰ لا ذات زوج ، ولا خليةً تنكح غيره ، فغيَّر الشرع حكمه إلىٰ تحريمها بعد العَود ، ولزوم الكفارة ؛ كما سيأتي .

وحقيقته الشرعية : تشبيهُ الزوجِ زوجته [ في الحرمة ] بمَحْرمه على ما يأتي بيانه .

\* \* \*

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن شِسَآبِهِمْ . . . ﴾ الآية (٣) ، نزلت في أوس بن الصامت لَمَّا ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلافٍ في اسمها ونسبها . . اشتكت إلىٰ رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كتاب) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » ومن منهج المصنف والشارح في الكتاب كله ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٢٦٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : (٣).

وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حَرُمتِ عليه » فقالت : انظر في أمري ؛ فإنِّي لا أصبر عنه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « حَرُمتِ عليه » ، وكرَّرتْ وهو يقول : « حَرُمتِ عليه » ، فلَمَّا أيست . . اشتكت إلى الله ، فأنزل الله تعالىٰ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي جُُكِدِلُكَ . . . ﴾ الآيات (١١) .

قال الدميري: (وسورة «المجادلة» في كل آية منها اسم الله مرةً أو مرتين أو ثلاثاً ، وليس في القرآن سورةٌ تشابهها في ذلك ، وهي نصف القرآن عدداً ، وعُشره باعتبار الأجزاء) انتهى (٢٠).

\* \* \*

وهو حرامٌ ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا ﴾ (٣) ، ويخالفه قوله : (أنتِ عليَّ حرامٌ) فإنه مكروهٌ ؛ لأن الظهار علَّق [به الكفارة] (١٠) العظمىٰ ، وإنَّما علَّق بقوله : (أنتِ عليَّ حرامٌ) كفارة اليمين ، واليمين والحنث / ليسا بمُحرَّمين ، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان ، والتحريم الذي هو كتحريم الأم مع [الزوجية] (٥) لا يجتمعان .

1/1.5

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( ٤٢٧٩ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٠٩ ) عن سيدتنا خولة رضي الله عنها بنحوه ، والآيات من سورة ( المجادلة ) : ( ١ - ٤ ) .

<sup>(</sup>Y) النجم الوهاج ( $\Lambda/\Lambda$ ). (P) سورة المجادلة : (Y).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بالكفارة)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٦٢/١٤)، و«أسنى المطالب» ( ٣٥٧/١٤).

<sup>(0)</sup> في الأصل : ( الزوجة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 117/15 ) ، و« أسنى المطالب » ( 707/15 ) .

#### [أركان الظهار]

وله أربعة أركانٍ : مظاهِرٌ ، ومُظاهَرٌ منها ، وصيغةٌ ، ومشبَّهٌ به .

## [الركن الأول: المظاهِر]

وقد أخذ في بيانها مبتدئاً بأولها فقال: (من صحَّ طلاقه) بأن يكون زوجاً مكلَّفاً مختاراً ولو كان ممسوحاً وكافراً وعبداً.. (صحَّ ظهاره، ومن لا يصح طلاقه.. لا يصح ظهاره) فلا يصح من أجنبي وصبي ومجنونٍ ومكرَه، وزوجةٍ في قولها لزوجها: (أنتَ عليَّ كظهر أمي)، أو: (أنا عليكَ كظهر أمكَ).

## [ الركن الثاني : الصيغة ]

ثم شرع في الركن الثاني \_ وهو الصيغة \_ فقال : (والظهار: أن يشبّه امرأته بظهر أمه [أو بعضو من أعضائها] فيقول : أنتِ علّي كظهر أمي) وكذا : (أنتِ كظهر أمي) بترك الصِّلة وهي : (عليّ ، ومنّي ، ومعي ، وعندي) ونحوه ، كما أن قوله : (أنتِ طالقٌ) صريحٌ وإن لم يقل : (منّي) لتبادر ذلك إلى المعنى المراد ، (أو كفرجها أو كيدها) والجملةُ والنفس والذات وسائر الأجزاء كالصدر والبطن ؛ كأن يقول : (أنتِ عليّ كيد أمي) ، أو : (رِجُلها ، أو شعرها ، أو جملتها) . . كالظهر ؛ لأنه تشبيهٌ للزوجة ببعض أعضاء الأم ،

وَخُرِّجَ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِراً فِي غَيْرِ ٱلظَّهْرِ. وَإِنْ شَبَّهَهَا بِغَيْرِ أَلْطُهْرِ. وَإِنْ شَبَّهَهَا بِغَيْرِ أَلْطُهْرِ . وَأَنْ شَبَّهَهَا بِغَيْرِ أُمِّةِ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْمَحَارِم ؛ كَٱلْأُخْتِ وَٱلْعَمَّةِ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا : . . . .

أو بما يتضَّمن الظهر ، فكان كالتشبيه بالظهر ، ولأن كلّاً منها يحرُم التلذُّذ به ، فكان كالظهر .

( وخرج فيه قولٌ آخر ) من القديم الآتي في الأخت : ( أنه لا يكون مظاهراً في غير الظهر ) (١) ؛ لأن معهود الجاهلية التشبيه بالظهر ، وهو كالخلاف المتقدِّم في الإيلاء : هل ينعقد بغير الله تعالىٰ ؟ فالقديم : راعىٰ معهود الجاهلية ، وقيل : التشبيه بالفرج ظهارٌ قطعاً ؛ فإنه تصريحٌ بالمقصود .

\* \* \*

أما ما احتمل من ذلك الكرامة ؛ كأمِّي وعينها ورأسها ورُوحها ؛ كقوله : ( أنتِ كأمِّي ) ، أو : ( عينها أو رأسها أو رُوحها ) . . فليس بصريح ، بل كنايةٌ في الظهار والطلاق ، فلا ينصرف إليهما إلا بنِيَّةٍ ؛ كما سيأتي ، ولا يُقبَل ممَّن أتى بصريح الظهار إرادة غيره ؛ كما في صريح الطلاق وغيره .

#### الركن الثالث: المشبَّه به

وهو ظهر الأم والجدَّة من الجهتَينِ وإن بَعُدت ، وغير الظهر ممَّا مرَّ كالظهر ؟ كما تقرَّر .

( وإن شبَّهها ) أي : زوجتَه ( بغير أمِّه ) وجدَّته ( من ذوات المحارم ؛ كالأخت والعمَّة . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد ، وأحد قولى القديم :

<sup>(</sup>١) انظر «نهاية المطلب » ( ١٤/ ٤٨٣).

(أنه مظاهرٌ) (١)؛ لأنه شبَّه زوجته بامرأةٍ تحرُم عليه بالقرابة على التأبيد، فأشبه التشبيه بظهر الأم.

والثاني \_ وهو أحد قولي القديم \_ : أنه ليس مظاهراً  $^{(1)}$  ؛ للعدول عن المعهود في الجاهلية .

袋 綠 袋

( وإن شبَّهها بامرأةٍ حرُمت عليه بمصاهرةٍ أو رضاع ؛ فإن كانت ممَّن حلَّت له في وقتٍ ثم حرُمت عليه ) كمرضعته وملاعنته وأمِّ زوجته ، وكزوجة / أبيه بعد ولادته . . ( لم يكن مظاهراً ) لأنهنَّ لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبَّد ؛ كما لو شبَّهها بأجنبية .

( وإن لم تحلّ له أصلاً ) كمرضعة أبيه أو أمه ، وكزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته ، وكبنت مرضعته المولودة بعد ارتضاعه من أمّها ، بخلاف المولودة قبله ، وكالمولودة بعده المولودة معه ؛ كما بحثه بعض المتأخرين . . ( فعلى قولينِ ) كذوات المحارم ، وأصحُّهما : أنه مظاهرٌ ، وهما مفرّعان على الجديد (٣) .

\* \* \*

٧/٢٠٣

<sup>(</sup>١) الأم ( ٦٩٧/٦ \_ ٦٩٨ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ١٤/ ٤٨٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر « البيان » ( ۱۰/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٦٩٧/٦ \_ ٦٩٨ ) .

ربع المناكحات/ الظهار

فَإِنْ قَالَ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي)، أَوْ (مِثْلُ أُمِّي).. لَمْ يَكُنْ مُظَاهِراً إِلَّا بِالنِّيَّةِ. وَإِنْ قَالَ: (أَنْتِ طَالِقُ كَظَهْرِ أُمِّي) وَقَالَ: (أَرَدْتُ الطَّلَاقَ وَالَظِّهَارَ): فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًا.. صَارَتْ مُطَلَّقَةً وَمُظَاهَراً مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ بَائِناً......

ولو شبَّهها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم . . لم يكن مظاهراً ؛ لأن تحريمهن لم يكن بسبب المَحْرميَّة والوصلة .

( فإن ) شبَّه بلفظٍ يحتمل الكرامة ؛ كأن (١) ( قال : أنتِ عليَّ كأمي ، أو مثل أمي ) أو عينها أو جملتها أو رأسها أو رُوحها . . ( لم يكن مظاهراً إلا بالنية ) لأنه كنايةٌ في الظهار والطلاق ، فلا ينصرف إليهما إلا بنيةٍ .

## [ قول الزوج لزوجته : أنت طالقٌ كظهر أمي ]

( وإن قال : أنتِ طالقٌ كظهر أمي ، وقال : أردتُ الطلاق والظهار ) بأن قصد به ( أنتِ طالقٌ ) الطلاق ، وبه ( كظهر أمي ) الظهار : ( فإن كان الطلاق رجعياً . . صارت مطلقةً ومُظاهَراً منها ) لصحَّة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله : ( كظهر أمي ) لأن يكون كنايةً فيه ؛ فإنه إذا قصده . . قُدِّرت كلمة الخطاب معه ، ويصير كأنه قال : ( أنتِ طالقٌ ، أنت كظهر أمي ) .

\* # %

( وإن [ كان ] (٢) بائناً ) أو لم يقصد شيئاً ، أو قصد بجميع اللَّفظَين الطلاق

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كأن كأن)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كانت) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

فقط ، أو الظهارَ فقط ، أو كليهما ، أو قصد بلفظ كلِّ منهما الآخر ؛ بأن قصد الظهارَ ب ( أنتِ طالقٌ ) والطلاقَ ب ( كظهر أمي ) . . وقع الطلاق ؛ لإتيانه بصريح لفظه ، و( لم يَصِر مظاهراً منها ) أما في الأولىٰ . . فلأنه ظهارٌ في أجنبيةٍ ، وأما في تاليتها . . فلعدم استقلال لفظه مع عدم قصده ، وأما في البقية . . فلأنه لم يقصده بلفظه ، ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه ؛ كما مرَّ في ( الطلاق ) ( ) .

(وإن قال: أردت بقولي: أنتِ طالقٌ الظهارَ.. لم يُقبَل) كما لو نوى بالظهار الطلاق، ويقعُ الطلاق، ولم يصر مُظاهراً ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ.

وإن قال: (أنتِ عليَّ كظهر أمي طالقٌ) عكسَ ما في المتن، وأراد الظهارَب (أنتِ عليَّ كظهر أمي)، والطلاقَ به (أنتِ طالقٌ).. حصلا، الظهارَب (أنتِ عليَّ كظهر أمي) والطلاق، وإن أطلق.. فمظاهرٌ، ولا طلاق على قياس ما مرَّ في عكسه، فإن أرادهما بجميع اللَّفظينِ.. فلا يقع إلا الظهار، وكذا إن أراد به أحدهما، أو أراد الطلاق به (أنتِ كظهر أمي) والظهار [برطالق)] (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٧٧/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( بطلاق ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $^{809/8}$ ) ، و« مغني المحتاج » ( $^{810/8}$ ) .

وَإِنْ قَالَ: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي) وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا.. فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ.. فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَٱلظِّهَارَ.. كَانَ طَلَاقً وَظِهَارً................

## [ قول الزوج : أنتِ عليَّ حرامٌ كظهر أمي ]

( وإن قال : أنتِ عليَّ حرامٌ كظهر أمي ، ولم ينوِ شيئاً . . فهو ظهارٌ ) لأن لفظ الحرام ظهارٌ مع النية ، فمع اللفظ أولى ، وأما عدم وقوع الطلاق . . فلعدم صريح لفظه ونيَّته .

( وإن نوئ ) بجميع اللَّفظَينِ ( الطلاق . . فطلاقٌ / في أصحِّ الروايتَينِ ) المنقولتَينِ عن « المختصر » فإن في بعض نسخه : أنه ظهارٌ (١١) ، وفي أكثرها : أنه طلاق (٢) ؛ كما نقله الربيع والبويطي (٣) ، وإنَّما كان طلاقاً ؛ لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ، وعلَّة الأول : وجود لفظ الظهار ، ولفظة التحريم لا ترفع حكم الظهار ، بل تؤكِّده .

( وإن نوى به ) أي : بجميع اللَّفظَينِ الظهار . . فظهارٌ ؛ لأن لفظ الحرام ظهارٌ مع النية ، فمع اللفظ والنية أولى ، وإن قصد ( الطلاق والظهار ) بأن قصد بالأول الطلاق وبالآخر الظهار ، والطلاق رجعيٌّ . . ( كان طلاقاً وظهاراً ) لِمَا مرَّ في نظيره ، فإن كان بائناً . . كان طلاقاً فقط ، ولعلَّ الشيخ حذفه ؛ لذكره في نظيره قريباً .

1/4.8

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى (ق/١٢٦) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( ٥٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى (ق/١٨٧) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( ٢٣٦١) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٧٠١/٦ ) ، مختصر البويطي ( ص ٤٩٧ ) ، وانظر « المهذب » ( ١٤٤/٢ ) .

( وقيل : لا يكون ظهاراً ) وإن كان الطلاق رجعياً ، وهذا الخلاف مفرَّعٌ على قولنا : إنه إذا نوى الطلاق خاصةً . . يكون طلاقاً ، أما إذا قلنا : يكون ظهاراً . . فلا طلاق هنا ، ويكون ظهاراً .

\* \* \*

وإن أرادهما بجميع اللَّفظَينِ أو بقوله : ( أنتِ عليَّ حرامٌ ) . . اختار أحدهما ، فيثبت ما اختاره منهما ، وإنَّما لم يقعا جميعاً ؛ لتعذُّر جعله لهما ؛ لاختلاف موجبهما .

( وإن نوى به تحريم عينها ) أي : ذاتها بغير ظهار ولا طلاق ، بل تحريمها مطلقاً . . ( قُبِل ) [ لموافقته ] ( ) لفظ الحرام ( وعليه كفارة يمين ) لأنها مقتضاه ، ويكون قوله : ( كظهر أمي ) تأكيداً للتحريم ، فلا يكون ظهاراً إلا إن نواه بقوله : ( كظهر أمي ) .

( وقيل : لا يُقبَل ، ويكون مظاهراً ) لأن وصف التحريم ممَّا يوجب الكفارة العظمى ، فلا يقبل في الردِّ إلى الصغرى .

وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر الطلاق . . وقع الظهار فقط ؛ إذ الآخر لا يصلح أن يكون كنايةً عن الطلاق ؛ لصراحته في الظهار .

\* \* \*

ولو أخَّر لفظ التحريم عن لفظ الظهار فقال : ( أنتِ عليَّ كظهر أمي حرامٌ ) . .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بموافقته ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ٢٧٢/١٤ ) .

ربع المناكحات/ الظهار \_\_\_\_

وَيَجُوزُ مُعَجَّلاً ، وَمُعَلَّقاً عَلَىٰ شَرْطٍ ؛ فَإِنْ وُجِدَ . . صَارَ مُظَاهِراً ، وَإِنْ قَالَ : ( إِذَا تَظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ . . فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ) وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ ، . . . .

فمظاهرٌ ؛ لصريح لفظ الظهار ، ويكون قوله : (حرام ) تأكيداً سواءٌ أنوى تحريم عينها \_ فيدخل مقتضى التحريم ؛ وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار ؛ وهو الكفارة العظمىٰ \_ أم أطلق .

فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق . . وقعا ، ولا عَود ؛ لتعقيبه الظهار بالطلاق .

ولو قال : (أنتِ مثل أمي ، أو كروحها ، أو كعينها) ونوى به الطلاق . . كان طلاقاً ؛ لِمَا مرَّ أن ذلك ليس صريح ظهار .

#### [ تعليق الظهار]

( ويجوز ) الظهار ( معجّلاً ، ومعلّقاً علىٰ شرطٍ ) لأنه يتعلّق به التحريمُ كالطلاق ، والكفارةُ كاليمين ، وكلٌّ منهما يجوز تعجيله وتعليقه ، ( فإن ) قال : ( إن دخلتِ الدار ) ، أو : ( إذا جاء زيدٌ ) ، أو : ( إذا طلعتِ الشمس . . فأنت عليَّ كظهر أمي ) فإذا ( وُجِد ) الشرط . . ( صار مظاهراً ) لِمَا مرَّ ، ولو علَّق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنونٌ . . فمظاهرٌ منها ؛ كنظيره في الطلاق المعلَّق بدخولها ، وإنَّما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف علىٰ فعله ، ولا عَود منه حتىٰ يفيق من جنونه ، أو يتذكَّر بعد / نسيانه ، ثم يمسك المظاهر منها زمناً يمكن فيه الطلاق ولم يطلِّق .

\* \* \*

( وإن قال : إذا تظاهرتُ من فلانةَ فأنتِ عليَّ كظهر أمي ، وفلانةُ أجنبيةٌ ،

۲۰٤/ب

فَتَزَوَّجَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا . . صَارَ مُظَاهِراً مِنَ ٱلزَّوْجَةِ ، وَإِنْ قَالَ : ( إِنْ تَظَاهَرْتُ مِنْ فَلَانَةَ ٱلْأَجْنَبِيَّةِ . . فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا . . فَقَدْ قِيلَ : لَا يَصِيرُ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ . . . . . فَقَدْ قِيلَ : لَا يَصِيرُ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُ . . . . .

فتزوّجها وظاهر منها . . صار مظاهراً من الزوجة ) لتحقيق الشرط ، فإن ظاهر منها قبل أن يتزوّجها . لم يَصِر مظاهراً من زوجته ؛ لعدم صحّة الظهار ، وقوله : ( وفلانةُ أجنبيةٌ ) ليس من لفظ الظهار ، بل إخبارٌ عن الواقع ، بخلاف ذكر الأجنبية في المسألة الآتية ؛ فإنها من لفظه ، فإن أراد بقوله : ( إذا تظاهرت من فلانة ) : الإتيان بهذا اللفظ وإن لم يصح معناه . . صار مظاهراً من زوجته ؛ لوجود الصفة .

( وإن قال : إن تظاهرتُ من فلانةَ الأجنبيةِ فأنت عليَّ كظهر أمي ، ثم تزوَّجها وظاهر منها . . فقد قيل ) وهو الأصح عند الشيخين : أنه ( يصير مظاهراً من الزوجة ) لأنه علَّقه [ بظهاره ] (١١) من فلانةَ وقد وُجِد (٢٠) .

( وقيل : لا يصير ) مظاهراً ، ( وهو الأصح ) عند الشيخ ؛ لأنها ليست بأجنبيةٍ حين الظهار ، فلم يُوجَد المعلَّق عليه .

ودُفِع هذا: بأن ذكر الأجنبية في المعلَّق عليه للتعريف لا للاشتراط، فإن خاطبها بالظهار قبل أن يتزوَّجها . لم يَصِر مظاهراً من زوجته إلا أن يريد اللفظ ؛ كما مرَّ (٣) .

杂 袋 杂

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بظاهره)، والتصويب من «الشرح الكبير».

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٩/٢٦١ ) ، روضة الطالبين ( ٥/٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ٧٣/٨ ) .

ربع المناكحات/ الظهار

ولو قال: (إن ظاهرتُ منها أجنبيةً)، أو: (وهي أجنبية . . فأنتِ عليَّ كظهر أمي) فخاطبها بظهارٍ قبل النكاح أو بعده . . لم يكن مظاهراً من زوجته ؛ لاستحالة اجتماع ما علَّق به ظهارها من ظهار فلانة حال كونها أجنبيةً ، إلا إن أراد اللفظ وظاهر قبل نكاحها . . فمظاهرٌ من زوجته .

ولو قال : ( إن ظاهرتُ من ضرَّتِكِ . . فأنتِ عليَّ كظهر أمي ) ، فظاهر منهما ؛ عملاً بمقتضى التنجيز والتعليق .

袋 蒜 袋

( ويصح الظهار مطلقاً ) كقوله : ( أنتِ عليَّ كظهر أمي ) ، ( ومؤقّتاً في أصحِ الظهار مطلقاً ) كقوله : ( أنتِ عليَّ كظهر أمي شهراً أو يوماً ) تغليباً لليمين ، ولِمَا روى أبو داوود : أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطئها في المدَّة ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة (١).

\* \* \*

وقوله: ( فأنتِ كظهر أمي خمسة أشهرٍ ) . . ظهارٌ مؤقَّتُ لذلك ، وإيلاءٌ ؟ لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهرٍ ، فلو وطئ في المدَّة . . لم تلزمه كفارة يمين الإيلاء ؟ كما صحَّحه في « الروضة » ك « أصلها » (٢) ؟ إذ لا يمين ، وقيل :

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٢٢٠٨ ) عن سيدنا سلمة بن صخر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥/٢٥ ـ ٥٩٣ ) ، الشرح الكبير ( ٩/٢٧٦ ـ ٢٧٧ ) .

تلزمه مع كفارة الظهار ؛ كما جزم به [صاحبا] (١) « التعليقة » و« الأنوار » وغيرهما (٢) ، ولعل وجهه : أن ذلك منزَّل منزلة اليمين ؛ كما في : ( والله ؛ لا أطؤكِ خمسة أشهر ) .

والثاني: لا يصح مؤقَّتاً ؛ لأنه لم يُؤيِّد التحريم ، فأشبه ما لو شبَّهها بامرأةٍ لا تحرُم عليه على التأبيد .

### [ضابط العَود في الظهار]

( ومتىٰ صحَّ الظهار ووُجِد العَود . . وجبتِ الكفارة ) للآية ( والعَود : هو أن يمسكها بعد الظهار زمناً يمكنه أن يطلِّق فيه فلا يطلِّق ) قال تعالىٰ :/ ﴿ وَاللَّذِينَ يُطُلِّهُرُونَ مِن نِسْمَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُولْ . . . ﴾ الآية (٣) .

والعَود للقول: مخالفته ، يقال: (قال فلانٌ قولاً ثم عاد له وعاد فيه) أي: خالفه ونقضه ، وهو قريبٌ من قولهم: (عاد في هبته) ، وهلذا بخلاف العَود إلى القول ؛ فإنه قولٌ مثله.

ومقصود الظهار: وصف المرأة بالتحريم ، وإمساكها يخالفه .

**张 淡 欲** 

1/4.0

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( صاحب ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٢٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( 17/7 ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( 11/70 ) ، وصاحب « التعليقة » هو القاضى حسين رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة : (٣).

ربع المناكحات/ الظهار

باب الظهار

ولو علَّق الظهار بفعل غيره ففعل . لم يصر عائداً بالإمساك قبل علمه بالفعل ، بخلافه بعد علمه به ، أو علَّق بفعل نفسه ففعل ذاكراً للتعليق ، ثم نسي الظهار عقب ذلك فأمسكها ناسياً . . صار عائداً ؛ إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالماً به بعيدٌ نادرٌ .

وهل وجبت الكفارة بالظهار والعَود ، أو بالظهار والعَودُ شرطٌ ، أو بالعَود فقط ؛ لأنه الجزء الأخير ؟ أوجُهٌ ذكرها في « الروضة » بلا ترجيح (١١) ، والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم : أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعاً .

( فإذا وُجِد ذلك ) أي: الإمساك المذكور . . ( وجبت الكفارة ) فلا يسقطها العَود ؛ فكرَّر ( وجبت الكفارة ) لذلك ، ( واستقرَّت ) في ذمَّته وإن كان معسراً ، فلو مات الزوجان أو أحدهما ، أو أبانها ، أو طلَّقها طلاقاً رجعياً ، أو فسخ النكاح . . لم تسقط الكفارة لاستقرارها ؛ كالدَّين بعد ثبوته ، خلافاً لأبى حنيفة ؛ فإنها عنده لا تستقرُّ (٢) .

( وإن مات قبل إمكان الطلاق ) كأن مات عقب الظهار ، أو جُنَّ ، أو مات قبل الإفاقة ( أو عقب الظهار بالطلاق ) بائناً كان أو رجعياً . . ( لم تجب الكفارة ) إذ لم يُوجَد العَود الذي هو سبب الوجوب .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥/٩/٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « المحيط البرهاني » ( ٤٣٣/٣ ) .

وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ . . لَمْ يَصِرْ بِتَرْكِ ٱلطَّلَاقِ عَائِداً ؛ فَإِنْ رَاجَعَهَا ، أَوْ بَانَتْ

أما إذا أفاق . . فالعَود : أن يمضي زمنٌ يمكنه أن يطلِّق فيه فلم يطلِّق ، ويقوم مقام الطلاق فسخُ النكاح ، وانفساخه بسببٍ من جهته ، أو بسببها ، وكذا ارتداد أحدهما .

\* \* \*

ولو قال: (إن لم أتزوَّج عليكِ . . فأنتِ عليَّ كظهر أمي) وتمكَّن من التزوُّج . . توقَّف الظهار على موت أحدهما قبل التزوُّج ؛ ليحصل اليأس منه ، ولا عَود ؛ لوقوع الظهار قبيل الموت ، فلم يحصل إمساكٌ ، ولا ضرورة إلى تقدير حصوله عقب الظهار ، فإن تزوَّج أو لم يتمكَّن منه ؛ بأن مات أحدهما عقب التعليق . . فلا ظهار ولا عَود ، والفسخُ وجنونُ الزوج المتَّصلان] (١) بالموت كالموت ، ومثله : ما لو حرُمت عليه تحريماً مؤبَّداً برضاعٍ أو غيره .

فإن قال: (إذا لم أتزوَّج عليكِ . . فأنتِ عليَّ كظهر أمي) . . فإنه يصير مظاهراً بإمكان التزوُّج عقب التعليق ، ولا يتوقَّف على موت أحدهما ، والفرق بين (إن) و(إذا): تقدَّم بيانه في (باب الطلاق) (٢).

\* \* \*

( وإن ظاهر من رجعية . . لم يَصِر بترك الطلاق عائداً ) لأنها صائرةٌ إلى البينونة ، فليس ممسكاً لها على حكم الزوجية ، ( فإن راجعها ، أو بانت

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( المتصل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٥٦٢/٧ ) .

ثم تزوَّجها وقلنا بعَود الظهار) علىٰ رأي ، أشار بذلك إلىٰ أن الخلاف المذكورَ في عَود الحنث المذكورِ في الطلاق يجري هنا ، أو ارتدَّ متَّصلاً بالظهار بعد الدخول ، ثم أسلم في مدَّة العدَّة . . ( فهل تكون الرجعة والنكاح ) والإسلام ( عَوداً أم لا ؟ فيه قولان ) أصحُّهما : أن الرجعة عَودٌ / دون النكاح والإسلام ؛ لأن الرجعة إمساكٌ في ذلك النكاح ، والتجديد بخلافه ، والإسلام بعد الردَّة تبديلٌ للدِّين الباطل بالحقِّ ، فلا يحصل به إمساكٌ ، وإنَّما يحصل بعده .

والثاني: يصير عائداً في الجميع ؛ لأنه إذا حصل العَود بالاستدامة . . فابتداء الاستباحة أولى .

( وإن ظاهر الكافر من امرأته ، فأسلم عقيب الظهار ) أي : من غير تراخ ، وكانت هي قد أسلمت عقب الظهار مقارناً لإسلامه قبل الدخول ، أو متأخِّراً عنه بعد الدخول في العدَّة . . ( فقد قيل : إسلامه عَودٌ ، وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بعَودٍ ) بناءً على القولين في الرجعة ، والجامع بينهما : أنه بإسلامه [ صار ] ممسكاً لها في النكاح ، ومنهم من قطع بأنه لا يكون عَوداً ، بخلاف الرجعة .

والفرق: أن الإسلام لا يقصد للإمساك على النكاح ، وإنَّ ما يحصل ذلك تبعاً ، بخلاف الرجعة ، وفي بعض النسخ : ( فأسلما ) ، وفي بعضها :

۲۰۵/ب

( فأسلمت ) وفي « مذاكرة أهل اليمن » : ( أنها الصواب ) (١١ .

\* \* \*

( وإن [ كان ] قذفها ) ورفعها إلى القاضي ( ثم ظاهر منها ثم لاعنها ) عقب الظهار . . ( فقد قيل : إنه يصير عائداً ) لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة .

( وقيل ) وهو الأصح المنصوص : ( لا يصير عائداً ) (٢٠) ؛ لانقطاع النكاح باللِّعان .

وعلىٰ هـٰذا: لو أخَّر القذف أو الرفع إلى القاضي عن الظهار . . صار عائداً ؟ لِمَا في تأخير ذلك عنه من زيادة التطويل .

袋 蒜 蒜

(وإن بقي من اللعان الكلمةُ الخامسة ، فظاهر منها ثم أتى بالكلمة ) الخامسة عقب الظهار . . (لم يصر عائداً ) لأنه فارقها بكلمةٍ واحدةٍ ، فهو كقوله : (أنت طالقٌ ) عقب الظهار .

ولو قال عقب ظهاره : ( أنتِ طالقٌ على ألفٍ ) فلم تقبل ، فقال عقبه :

<sup>(</sup>۱) انظر « تحرير الفتاوي » ( ۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٤٠٧).

ربع المناكحات/ الظهار

باب الظهار

(أنتِ طالقٌ بلا عوضٍ). فليس بعائدٍ ، وكذا لو قال : (يا زانية ؛ أنتِ طالقٌ ) في أحد وجهين رجَّحه الشيخ أبو علي (١١) ، وهو الظاهر ؛ كما لو قال : (يا زينب ؛ أنتِ طالقٌ ) . . فإنه لا يصير عائداً .

( وإن كانت الزوجة أمةً ، فابتاعها الزوج عقيب الظهار . . فقد قيل : إن ذلك عَودٌ ) لأنه نقلها من حلِّ إلىٰ حلِّ ، وذلك إمساكٌ لها .

(و) على هذا: (لا يطؤها بالملك حتى يكفِّر، وقيل) وهو الأصح: (ليس بعَودٍ) لانقطاع النكاح بالملك.

وعلى هلذا: لو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة . . كان عائداً .

( وإن ظاهر منها ظهاراً مؤَّقتاً ) ك ( أنتِ عليَّ كظهر أمي شهراً ) كما مرَّ ( فأمسكها زماناً يمكن [ فيه ] الطلاق . . صار عائداً ) كما في الظهار المطلق الذي لم يُقيَّد بمدَّةٍ .

( وقيل ) وهو الأصح ؛ كما في « المنهاج » كـ « أصله » : ( لا يصير عائداً

<sup>(</sup>١) انظر « الشرح الكبير » ( ٢٧٢/٩ ) .

إلا بالوطء) في المدَّة (١)؛ لحصول المخالفة لِمَا قاله به ، دون الإمساك؛ لأن الحلَّ منتظَرٌ بعد المدَّة ، فالإمساك يحتمل أن يكون للأجل (٢) ، أو لأجل الوطء في المدَّة ، فالأصل: براءته من الكفارة ، فإذا وطئ . . تحقَّق الإمساك للوطء .

وعلى هذا: لا يحرُم الوطء ؛ لأن العَود الموجب / للكفارة إنَّما يحصل به ، ويجب النزع بمَغِيب حشفتِه ؛ لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدَّة ، واستمرارُ الوطء وطءٌ .

**张 绿 妆** 

فإذا انقضت المدَّة ؛ فإن كان وَطِئَ ولم يكفر . . حلَّ الوطء ؛ لارتفاع الظهار ، وبقيت الكفارة في ذمَّته ، وإن انقضت المدَّة ولم يطأ أصلاً . . فلا كفارة عليه .

فيخالف الظهار المؤقّت المطلق: في أن العَود فيه بالوطء ، وفي أن الوطء الأول مباحٌ ، وفي أن التحريم بعد الوطء الأول يمتدُّ إلى التكفير أو انقضاء المدّة (٣).

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ٤٤٢ ) ، المحرر ( ١١٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» (٤٦٨/٣): (الانتظار الحِلّ).

<sup>(</sup>١) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٣ / ٤٦٨ ) : ( ونازع في ذلك البلقيني وقال : إنه بعيدٌ من ظاهر القرآن ؛ فإنه حرَّم المسيس قبل التكفير ، فمن قال : أو انقضت المدَّة . . فقد زاد شرطاً ليس في القرآن ) .

ولو وَقَتَ تحريم [عينها] (١) كقوله: (أنتِ حرامٌ عليَّ [شهراً] (١) أو سنةً) ونوى تحريم عينها أو أطلق . . صحَّ ، ولزمه كفارة يمين .

( وإن تظاهر من أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ) كقوله : ( أنتنَّ عليَّ كظهر أمي ) فإن أمسكهنَّ . . ( لزمه لكلِّ واحدةٍ كفارةٌ في أصحِّ القولين ) وهو الجديد (٣) ؛ لوجود سببها .

ولو أمسك بعضاً وفارق بعضاً . . تعدَّدتِ الكفارة بعدد من أمسك ، ( وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ في القول الآخر ) وهو القديم ( ' ' ) ؛ لأنه ظهارٌ واحدٌ .

ولو ظاهر منهنَّ بأربع كلماتٍ غير متواليةٍ أو متوالية . . فعائدٌ من الثلاث الأُوَل ، أما في غير المتوالية . . فظاهرٌ ، وأما فيها . . فلإمساك كلٍّ منهنَّ زمنَ ظهارِ مَن وليتها فيه ، فإن أمسك الرابعة . . فأربع كفاراتٍ ، وإلا . . فثلاثٌ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( يمينها ) ، والتصويب من « روض الطالب » (  $1 \setminus 3 \lor 5$  ) ، و« مغني المحتاج » (  $1 \setminus 3 \lor 5$  ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (شهر) ، والتصويب من «أسنى المطالب » ((Y) ) ، و« مغني المحتاج » (Y) . ((X) ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر « مختصر المزنى » (ص ٢٠٣).

وَإِنْ كَرَّرَ لَفْظَ ٱلظِّهَارِ فِي ٱمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَرَادَ ٱلِٱسْتِئْنَافَ.. فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ، وَٱلثَّانِي: يَلْزَمُهُ لِلْجَمِيعِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

( وإن كرَّر لفظ الظهار ) متَّصلاً ( في امرأةٍ واحدةٍ ) وقصد تأكيداً . . فظهارٌ واحدٌ ؛ فإن أمسكها . . فكفارةٌ ، وإن فارقها عقبه . . فلا شيء عليه .

(و) إن (أراد الاستئناف . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما) وهو الجديد : (أنه يلزمه لكل مرةٍ كفارةٌ) بعدد المستأنف (١) ؛ لأنه كلامٌ يتعلَّق به التحريم ، فإذا كرَّره بقصد الاستئناف . . تكرَّر حكمه كالطلاق .

( والثاني ) وهو القديم: ( يلزمه للجميع كفارةٌ واحدةٌ ) (٢) ؛ لأن اللفظ الثاني لم يؤتِّر في التحريم فلم يتعلَّق به حكمٌ ؛ كالظهار من الأجنبية ، والأظهر على التعدُّد: أنه بالمرة الثانية عائدٌ في الظهار الأول ؛ للإمساك زمنها ، والثاني : لا يكون عائداً بها ؛ لأنها من جنس الأول ، فما لم يفرغ من الجنس . لا يُجعَل عائداً ، فإن أطلق . . فالأظهر: اتحاد الظهار ، بخلاف ما لو أطلق في الطلاق ؛ لقوَّته بإزالة الملك ، فلو قصد بالبعض تأكيداً وبالبعض استئنافاً . . أعطِي كلُّ منهما حكمَه .

وخرج به ( المتصل ) : المنفصل ؛ فإنه يتعدَّد فيه الظهار مطلقاً (٣) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٥٠/١٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج» (٤٦٩/٣): (وخرج بـ «متصلاً»:
 ما لو فصل وقصد تأكيداً ؛ فإنه لا يقبل في الأصح تغليباً للطلاق ، وقيل : يقبل تغليباً لشبهة ◄

ولو كرَّر تعليق الظهار بالدخول بنية التأكيد . . لم يتعدَّد وإن فرَّقه ، أو بنية الاستئناف . . تعدَّد مطلقاً ، ووجبت الكفارات كلُّها بعَودٍ واحدٍ بعد الدخول ، فإن طلَّقها عقب الدخول . . لم يجب شيءٌ ، وإن أطلق . . فقولان ؛ أظهرهما : ما جزم به صاحب « الأنوار » : عدم التعدُّد (١١ ) .

# # #

ولو علَّق الظهار بصفة ، وكفَّر قبل وجودها ، أو علَّق عتق كفارته بوجود الصفة . . لم يجزئ ؛ لأنه تقديمٌ على [ السَّبَبينِ ] (٢) جميعاً ؛ كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ، وكفارة [ اليمين ] عليها ، فإن كفَّر/بعد الظهار وقبل العَود أو معه . . جاز ؛ لتأخُّره عن أحد السَّبَبين .

ولو قال : (إن دخلتِ الدار . . فوالله ؛ لا [وطئتُكِ]) (٣) ، وكفَّر قبل الدخول . . لم يجزئه .

\* \* \*

ولو ظاهر أو آلئ من زوجته الأمة فقال لسيدها: ( أعتقها عن ظهاري

۲۰۱/ب

 <sup>◄</sup> اليمين ، والخلاف فيما إذا لم يكفِّر عن الأول ، فإن كفَّر . . فالثاني ظهارٌ جديدٌ قطعاً ؛ لانقضاء
 حكم الأول بالتكفير عنه ) .

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (السنين)، والتصويب من «المهذب» ( 1/777)، و« روضة الطالبين» ( 0.97/0).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (وصيتك) ، والتصويب من «روض الطالب» ( ١/٥٧١) ، و«مغني المحتاج » ( ٤٦٩/٣ ) .

وَإِذَا وَجَبَتِ ٱلْكَفَّارَةُ . . حَرُمَ وَطْؤُهَا إِلَىٰ أَنْ يُكَفِّرَ ، وَهَلَ تَحْرُمُ ٱلْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ ٱلْفُرْجِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ . . . . . . . . .

أو إيلائي) ، أو: (عن كفارةٍ أخرى عليَّ) ففعل . . عتقت عنه ، وانفسخ النكاح ؛ لأن إعتاقها عنه يتضمَّن تمليكها له ، وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره . . جاز .

\* \* \*

( وإذا وجبت الكفارة . . حرُم وطؤها إلىٰ أن يكفِّر ) بالإعتاق أو الإطعام أو الصيام ؛ لأن الله تعالىٰ أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ أَو الصيام ؛ لأن الله تعالىٰ أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ فَصِيامُ مُنْ الله المقيد . . فحتىٰ يكفِّر ، أو تنقضي المدَّة ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه .

\* \* \*

( وهل تحرُم المباشرة بشهوةٍ فيما دون الفرج ) كلمسٍ وقُبلةٍ ما عدا ما بين السُّرة والركبة ؟ ( فيه قولان ؛ أظهرهما ) وهو الجديد : ( أنه لا يحرُم ) (٣) ؛ لأن الظهار معنى لا يُخِلُّ بالملك ، فلم يحرُم ذلك .

والثاني : يحرُم ، وهو منسوبٌ إلى القديم (١٠) ؛ لقوله تعالى : ﴿ مِن قَبَلِ أَن

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة : (٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣٦٤/١٣ ) ، و« الشرح الكبير » ( ٢٦٧/٩ ) .

يَتَمَاَّسًا ﴾ (١) ، وذلك يشمل الاستمتاعات ، ودُفِع بأن التَّماسَّ في الآية محمولٌ على الوطء ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (١) .

\* \* \*

أما ما بين السُّرة والركبة . . فيحرُم التمتُّع به كالحائض ؟ كما جزم به القاضي (۳) ، ونقل الرافعي ترجيحه في « الشرح الكبير » عن الإمام (۱٬۰) ، ورجَّحه في « الصغير » (۵) .

#### [ تعريف الكفارة وأقسامها ]

( والكفارة ) من الكَفْر ؛ وهو : الستر ؛ لأنها تستر الذنب ، وهي على نوعين : مرتَّبة ، ومخيَّرة ؛ فالأول : كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان ، والثانى : كفارة اليمين ؛ أي : ابتداءً .

#### [ كفارة الظهار]

وكفارة الموسر في الظهار: ( أن يعتق رقبةً ) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ وَتُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . . ﴾ الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٩٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ٢٦٧/٩ ) ، نهاية المطلب ( ٢٠٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير (ق ٢/٦٥) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة : (٣).

مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلَّتِي تُضِرُّ بِٱلْعَمَلِ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# [ شروط الرقبة المجزئة في الكفارة ] وللرقبة المُجْزئة في الكفارة شروطٌ أربعةٌ :

الأول: أن تكون ( مؤمنةً ) قال تعالىٰ في كفارة القتل: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ مُؤْمِنَةِ ﴾ (١) ، فحمل الإمام الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه المطلق في الأول على المقيَّد في الثاني ؛ قياساً بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل (٢) ، ويُشترَط الإيمان في بقية الكفارات أيضاً .

\* \* \*

الشرط الثاني: أن تكون (سليمة من العيوب التي تضرُّ بالعمل) أو الكسب إضراراً بيِّناً ؛ لأن المقصود من عتق الرقيق: تكميل حاله ليتفرَّغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها، وذلك إنَّما يحصل بقدرته على القيام بكفايته، وإلا . صار كَلَّا على نفسه أو غيره، فيجزئ صغيرٌ حُكِم بإسلامه \_ ولو ابنَ يوم \_ تبعاً لأبويه أو أحدهما أو [للسابي] (٣) ؛ لإطلاق الآية، ولأنه يُرجَى كبره ؛ كالمريض يُرجَىٰ برؤه، [قال] (١) الفوراني وغيره: (وفارق الغرَّة: حيث لا يجزئ / فيها الصغير ؛ لأنها حقُّ آدميّ ، ولأن غرَّة الشيء خياره) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) الأم ( ٦/٥٠٧ ـ ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( السابعي ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ١/٦٧٦ ) ، و« مغني المحتاج » (  $8 \times 10^{-1}$  ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قوله)، والتصويب من « المطلب العالى ».

<sup>(</sup>٥) انظر « المطلب العالى » ( ق ٣٦٧/٢٠ ) مخطوط .

ربع المناكحات/ الظهار -

باب الظهار

ويسنُّ أن يكون من يُكفَّر به مكلَّفاً ؛ للخروج من خلاف العلماء ، قاله الروياني (١١) .

والعيوب التي تخلُّ بذلك (كالعمى والزمانة ، وقطع اليد أو الرِّجُل ، وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى ) فلا يجزئ إعتاق رقيق فيه شيءٌ منها ؛ لأنه يضرُّ بالعمل ضرراً بيِّناً ، ولو أبصر الأعمى . . فإنه لا يجزئ .

والفرق بينه وبين ما إذا أعتق من لا يُرجَىٰ برؤه فبرئ . فإنه يجزئ كما سيأتي : تحقُّق اليأس في العمىٰ ، وعروضُ البصر نعمةُ جديدةٌ ، بخلاف المرض .

واستُشكِل ذلك بقولهم في ( الجنايات ) : لو ذهب بصره بجنايةٍ فأخذ ديته ثم عاد . . استردَّت ؛ لأن العمى المحقَّق لا يزول .

وأُجيب : بأن الأول في العمى الأصلي ، والثاني في الطارئ .

\* \* \*

( وإن كانت ) أي : الرقبة ( مقطوعة الخِنصِر والبِنصِر ) \_ بكسر أولهما وبفتح صادهما وكسرها \_ من [ يدٍ ] (٢٠) واحدةٍ . . ( لم يجزئه ) لأن ذلك يذهب

<sup>(</sup>۱) بحر المذهب ( ۲۰٤/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بدو) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٩٢/١٤).

منفعة نصف الكفِّ ، ( وإن قطع إحداهما ) أو هما من يَدينِ . . ( أجزأه ) لأنه لا يخلُّ بالعمل .

( وإن كان مقطوع الأنملة من الإبهام . . لم يجزئه ) لأن اليد تتعطَّل منفعتها لذلك .

( وإن كان من غيرها ) ولو من الأصابع الأربع . . ( أجزأه ) لأن منفعتها باقيةٌ ، فأشبه الأصابع القصار ، والأنامل : هي أطراف الأصابع .

وعُلِم بذلك : أنه لا يجزئ فاقد أنملتينِ من كلٍّ من الأصابع ، أو أنملتين من إصبع غير الخنصر والبنصر ، ولا فاقدُ يدٍ ، وأشلها مثله ، ولا فاقدُ إصبع من إبهام وسبابةٍ ووسطى .

\* \* \*

ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق ؛ لأنه لا يُعطَىٰ حكم الحي ، ولو كان بعضه خارجاً وقت الإعتاق . . لم يجزئ أيضاً .

\* \* \*

( وتجزئ العوراء ) لأن ذلك لا يخلُّ بالعمل ، إلا أن يُضعِف عورُها بصرَ عينها السليمة ضعفاً يضرُّ بالعمل ضرراً بيّناً ؛ فإنه لا يجزئ .

(و) تجزئ (العرجاء عرجاً يسيراً) يمكنها تِبَاع المشي معه لذلك،

( والأصم ، والأخرس إذا فهمت إشارته ) وفي « الروضة » : ( يفهم الإشارة ) (١) ، وينبغى اعتبارهما (٢) .

( فإن جمع بين الصمم والخرس . . لم يجزئه ) لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر ، وظاهر [ كلامه ] (٣) في « الروضة » تبعاً للرافعي : ترجيح الإجزاء عند فهم الإشارة (١٠) ، وهو الظاهر .

\* \* \*

ويجزئ مقطوعُ الأذنين والأنف ، وأقرعُ وأبرصُ وأجذمُ وخصيٌّ وأخشمُ ، وأكوعُ ؛ وهو أعوج الكوع ، وأوكعُ \_ وهو اللئيم ، ويقال : الكاذب \_ وأخرقُ وضعيفُ الرأي ، ومجبوبٌ ، ورتقاءُ وقرناءُ ، وأذرَدُ \_ وهو مفقود [ الأسنان ] (٥٠) \_ وولدُ زناً ، وضعيفُ بطشٍ ، ومن لا يحسن صنعةً ، وفاسقٌ ، وذو جرحٍ مندملٍ ، أو غير مندملِ للكنه غير مخوفٍ ؛ لأن ذلك لا يخلُّ بالعمل .

( ولا يجزئ المجنون المطبق ) جنونُه ؛ لعدم حصول المقصود منه .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٦٠٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : كونه يفهم الإشارة وتُفهَم عنه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( كلامهم ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( 70 ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٦٠٦/٥ ) ، الشرح الكبير ( ٣٠٠/٩ \_ ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الإسناد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $\pi$ 78) .

( ويجزئ من يُجنُّ ويُفيق ) إذا لم يكن زمن الجنون أكثر ؛ تغليباً لزمن الإفاقة ، فإن كان زمن الجنون أكثر ، أو زمن الإفاقة أكثر ويعقبها ضعفٌ يمنعه / العمل زمناً يؤثر ؛ بأن يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة . . لم يجزئه ، ولا يضرُّ الإغماء ؛ لأن زواله مرجوٌّ .

张 恭 张

( ولا يجزئ المريض المأيوس منه ) كذي السِّل ، بخلاف من يُرجَىٰ برؤه ؛ فإنه يجزئ ، ولا مَن قُدِّم للقتل ، ( ولا النحيف الذي لا عمل فيه ) ولا الكبير الذي عجز عن العمل ؛ لأن ذلك يخلُّ بالمقصود ، فإن أعتق من أُيِس منه فبرئ ، أو من يُرجَىٰ برؤه فمات . . أجزأه ، أما في الأولىٰ . . فلأن المنع كان بناءً علىٰ ظنِّ قد بان خلافه ، وأما في الثانية . . فلقيام الرجاء عند الإعتاق ، واتصالُ الموت به قد يكون لعلَّةٍ أخرىٰ (١) .

**经 经 经** 

ثم شرع في الشرط الثالث \_ وهو كمال الرقّ \_ فقال : ( ولا تجزئ أم الولد ) لأنها استحقَّتِ العتق بسبب الاستيلاد ، ( ولا المكاتب ) كتابةً صحيحةً وإن لم يؤدِّ شيئاً من النجوم ؛ لأنه ناقص الرقِّ كأم الولد ، بجامع أن كلاً منهما يمتنع بيعه ، بخلاف المكاتب كتابةً فاسدةً ، ولو علَّق عتق مكاتبٍ عن الكفارة بعجزه عن النجوم ، فعجز . . عتق ، ولم يجزئه ، وكذا لو علَّق عتق كافرٍ عنها

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

بإسلامه فأسلم ، أو عِتْقَ جنينٍ عنها بولادته فولد ؛ لأن ما ذُكِر حين عُلِّق لم يكن بصفة الإجزاء .

\* \* \*

(ويجزئ المدبَّر والمعتَق) أي: المعلَّق عتقه (بصفةٍ) لنفوذ تصرُّفه فيهما، ومحلُّه: إذا نجَّز عِتْق كلِّ منهما عن الكفارة، أو علَّقه بصفةٍ أخرى ووُجِدت قبل الأولى، فإن علَّقه بوجود الصفة الأولى. . لم يجزئه ؛ لاستحقاقه العتق بوجودها، ولو علَّق عتقه عن الكفارة بدخول الدار مثلاً، ثم كاتبه فدخل . . أجزأه [إذا] (۱) وُجِدت الصفة بغير اختيار المعلِّق في أحد وجهين يظهر ترجيحه .

\* \* \*

( ولا يجزئ مغصوبٌ ) ولا آبقٌ لم تُعلَم حياتهما ؛ لأن الوجوب متيقَن ، والمسقِط مشكوكٌ فيه ، بخلاف الفطرة ؛ فإنها تجب للاحتياط ، أما إذا علم حياة من ذُكِر . . فإنه يجزئ ؛ لكمال رقِّه ، سواء أعلم بعتق نفسه أم لا ، وسواء أقدر على انتزاع المغصوب من غاصبه أم لا ؛ لأن علمه ليس بشرطٍ في نفوذ العتق ، فكذا في الإجزاء ، والمغصوب قادرٌ على منافع نفسه .

\* \* \*

( وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان ) أحدهما \_ وهو الأصح ؛ كما

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (إذ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( 01/10 ) ، و« أسنى المطالب » (01/10 ) .

رجَّحه في « الروضة » \_ : عدم الإجزاء (١١) ؛ لِمَا مرَّ أَن الوجوب متيقنٌ ، والمسقِط مشكوكٌ فيه .

والثاني: يجزئ كما تجب فطرته ، ورُدَّ: بأن الفطرة إنَّما وجبت للاحتياط ؛ كما مرَّ (٢) ، ومحلُّ الخلاف \_ كما في « النهاية » و« الكفاية » \_ : إذا انقطع خبره لا لخوفٍ في الطريق ، وإلا . . فيجزئ قطعاً (٣) .

ويجزئ مرهونٌ وجانٍ إن كان المعتِق موسراً ؛ لنفوذ عتقهما .

禁 祭 袋

( وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ) بأن كان أحد أصوله أو فروعه ( بنية الكفارة . . لم يجزئه ) عنها ؛ لاستحقاق عتقه بجهةٍ أخرى .

( وإن اشترى عبداً بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة . . لم يجزئه ) لِمَا مرَّ ، ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجَرٌ ؛ لعجزهما عن الكسب لنفسهما ، وللحيلولة بينهما / وبين منافعهما ، وبهاذا فارقا المريض الذي يُرجَى برؤه والصغير .

\* \* \*

ثم شرع في الشرط الرابع \_ وهو خلوُّها عن شوب العوض \_ فقال :

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٦١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٦٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٢٩٦/١٤ ـ ٤١٤ ) ، كفاية النبيه ( ٢٩٦/١٤ ) .

( وإن أعتق عبداً عن الكفارة بعوضٍ ) كأن قال لعبده : ( أعتقتك عنها بكذا ) فَقبِل . . ( لم يجزئه ) عنها ؛ لعدم تجرُّد العتق لها .

( وإن أعتق شِركاً له في عبدٍ وهو موسرٌ ونوىٰ ) مع عتق نصيبه صرفَ عتق نصيبه صرفَ عتق نصيب شريكه أيضاً إليها . . ( أجزأه ) ذلك ( عن الكفارة ، وقُوِم عليه نصيب شريكه ) كما مرَّ في ( العتق ) (١١ ، فإن لم ينوِ ما ذُكِر . . انصرف نصيبه فقط إليها ، فيكمل ما يوفى رقبةً .

\* \* \*

( وإن أعتق نصف عبدَينِ ) وهو معسرٌ . . ( فقد قيل : يجزئه ) مطلقاً ؟ تنزيلاً لهما منزلة الواحد الكامل .

( وقيل : لا يجزئه ) إعتاقهما مطلقاً ؛ لأن المأمور به إعتاق رقبةٍ ، ولم تُوجَد في ذلك .

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان الباقي حرّاً . . أجزأه ، وإن كان عبداً . . لم يجزئه ) لأن مقصود العتق التخليص من الرِّقّ ، وقد حصل في الأول دون الثاني .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٢٢٠/٦ \_ ٢٢١ ) .

نعم ؛ إن ملك النصف الآخر ثم أعتقه . . أجزأ ، ولو كان باقي أحدهما فقط حُرّاً . . أجزأ أيضاً ؛ كما استظهره الزركشي وغيره (١١) .

\* \* \*

وله إعتاق عبديه عن كفارتَيهِ عن كلِّ منهما نصف ذا العبد ونصف ذا العبد ؛ [لتخليص ] (٢) الرقبتَينِ من الرقِّ ، ويقع العتق كما أوقعه في أحد وجهين نقله ابن الصباغ عن الأكثرين (٣).

ولو لم يصرِّح بالتشقيص ، بل أعتقهما عن كفارتَيهِ . . [ صحَّ كما جزم به الإمام ('') ، وتقع كل رقبةٍ عن كفارةٍ ] في أحد وجهين يظهر ترجيحه .

[ التكفير بالصوم عند العجز عن الرقبة ] ( وإن كان ) من لزمته الكفارة ( عادماً للرقبة ) حسّاً ( وثمنها ) بأن لم

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ١٦٩/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (لتخلص) ، والتصويب من «أسنى المطالب» (70/7) ، و«مغني المحتاج» (70/7) .

<sup>(</sup>٣) الشامل (ق ٧/٠٥ ـ ٤١) مخطوط ، وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٧٤/٣) : ( وهل يقع العتق مبعَّضاً على ما نواه ثم يسري ، أو يقع كل عبدٍ عن كفارةٍ ؟ وجهان في « الروضة » ك « أصلها » بلا ترجيحٍ ، وظاهر كلام المتن : الأول ، ونسبه في « الشامل » للجمهور ، وتظهر فائدة الخلاف : فيما لو ظهر أحدهما معيباً أو مستحقاً مثلاً ؟ فعلى التبعيض : لم يجز واحدٌ منهما عن كفارته ، وعلى الثاني : يبرأ من كفارةٍ واحدةٍ ، ويبقىٰ عليه أخرىٰ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (١٤ /٣٧٥ ) .

أَوْ وَاجِداً وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ أَوْ إِلَىٰ ثَمَنِهَا لِلنَّفَقَةِ . . كَفَّرَ بِٱلصَّوْمِ .

يجدها ، أو وجدها ولم يجد ثمنها ، أو فَقَدهما ؛ كما هو ظاهر عبارة المصنف ، ( أو ) كان عادماً لها شرعاً ؛ بأن كان ( واجداً ) للرقبة أو ثمنها أو واجداً لهما ( وهو محتاجٌ إليها ) أي : الرقبة في الأول ( للخدمة ) لمرضٍ أو كبرٍ ، أو ضخامةٍ مانعةٍ من خدمة نفسه ، أو منصبٍ يأبئ أن يخدم نفسه فيه . . فهي في حقِّه كالعدم ، بخلاف من هو من أوساط الناس ؛ فيلزمه الإعتاق ؛ لأنه لا يلحقه بصرف الرقبة إلى الكفارة ضررٌ شديدٌ ، وإنّما يفوته نوعُ رفاهيةٍ ، ( أو إلى ثمنها ) في الثاني أو إليهما في الثالث ( للنفقة ) أي : لمؤنة نفسه ولمن تلزمه مؤنته من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى وأثاثٍ لا بدَّ منه . . ( كفّر بالصوم ) لآية : ﴿ فَنَن مُوسَيّامُ شَهَرَيْنِ ﴾ (١ ) ، فالمراد منه : التعسّر ، لا التعذّر ، قال الرافعي : ( وسكتوا عن تقدير مدّة النفقة وبقية المؤن ، ويجوز أن يتقدّر ذلك بالعمر ( وسكتوا عن تقدير مدّة النفقة وبقية المؤن ، ويجوز أن يتقدّر ذلك بالعمر الغالب ، وأن يُقدّر بسنةٍ ) (١) ، وصوّب في « الروضة » منهما الثاني (٣) .

وقضية ذلك : أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور : الأول ، وهو المعتمد ؛ كما مرَّ في ( قسم الصدقات ) ، وجزم البغوي في « فتاويه » بالثاني على قياس ما صنع في ( الزكاة ) ( ، ) .

\* \* \*

واعلم: أن ما ذُكِر في ( الحج ) وفي ( قسم الصدقات ) من أن كتب

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : (٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣١٥/٩ ).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٦١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوي البغوي ( ص ٤٠٤ ) .

/۲۰۱ب

الفقيه لا تُباع في الحج ، ولا تمنع أخذ الزكاة ، وفي ( الفلس ) من أن خيل / الجندي المرتزق تبقى له . . يقال بمثله هنا ، بل أولى ؛ كما ذكره الأذرعي وغيره (١١) .

\* \* \*

ويبيع وجوباً فاضلَ داره الواسعة إن أمكن بيعه مع سكنى الباقي ؟ إذ لا ضرر ولا عسر ، وثوباً نفيساً لا يليق بالمكفِّر إذا حصل به غرض اللبس وغرض التكفير ، وعبداً وداراً نفيسَينِ إذا حصل غرضا الخدمة والإعتاق في العبد ، وغرضا السكنى والإعتاق في الدار ، إلا إذا كانا مألوفَينِ . . فلا يلزمه بيع بعضهما ؟ لعسر مفارقة المألوف ، فيجزئه الصوم ، وفي الحج يلزمه البيع وإن كانا مألوفَينِ ، قال الرافعي : ( وكأن الفرق : أن الحج لا بدل له ، وللإعتاق بدلٌ ) (٢) .

والفرق بين ما هنا وما مرَّ في ( الفلس ) من أنه لا يبقىٰ للمفلس خادمٌ ولا مسكنٌ : أن للكفارة بدلاً كما مرَّ ، وأن حقوق الله تعالىٰ مبنيةٌ على المسامحة ، بخلاف حقوق الآدمى .

\* \* \*

ولا يُكلَّف بيع ضيعةٍ ، ولا رأس مالٍ [ يتَّجر ] (٣) فيه ، ولا ماشيةٍ [ ريعُ ] (١)

<sup>(</sup>١) غنية المحتاج (ق ٢١٨/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣١٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( منجز ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٦٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( وربع ) ، والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( ١/٩٧٦ ) .

ربع المناكحات/ الظهار \_\_\_\_\_\_ باب الظهار

كلِّ منها قدرُ كفاية ممونه فقط ليحصل رقبةً يعتقها ؛ لحاجته إليها ، ولأن الانتقال إلى حالة الفقر والمسكنة أشدُّ من مفارقة الدار والعبد المألوفَينِ ، والفرق بين ذلك وبين الحج : ما مرَّ .

\* \* \*

ومن له أجرةٌ تزيد على قدر كفايته . . لا يلزمه التأخير [ لجمع ] (١) الزيادة لتحصيل العتق ، فله الصوم ولو تيسَّر جمع الزيادة [ لثلاثة ] (١) أيام أو ما قاربها ، [ فإن ] (٦) اجتمعت الزيادة قبل صيامه . . وجب العتق اعتباراً بوقت الأداء ؛ كما سيأتى .

( وإن كان واجداً لِمَا يصرفه في العتق في بلده ، عادماً له في موضعه . . فقد قيل : يُكفِّر بالصوم ) لتوقُّف حلِّ الوطء الآن عليه ، وفي التأخير إضرارٌ به ، فصار كالمحصَر إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه ؛ فإنه ينتقل إلى البدل ، ويتحلَّل .

( وقيل ) وهو الأصح: ( لا يُكفِّر) بل يصبر حتى يأتي ماله ؛ كما في ( الكفارات ) ، والفرق على الأول بينها وبين باقي الكفارات : لحوق الضرر هنا ، بخلاف باقي الكفارات ؛ لأنها على التراخي ، كذا قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لجميع)، والتصويب من « روض الطالب » (١/٦٧٩).

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( ثلاثة ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » (  $7/\sqrt{8}$  ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( كأن ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٣/٧٧ ) .

الرافعي (1) ، وظاهر إطلاقه: أن الكفارات على التراخي سواء [أوَجبت] (٢) بسبب هو عاصِ فيه أم لا ، وفي « الوسيط »: إن وجبت بما هو عاصِ فيه . . ففي الفور خلاف قضاء الحج الفاسد (٣) ، وقضيته: أنه على الفور ، وهاذا هو الظاهر ، [ ووجود ] (1) المال دون الرقبة . . كوجود الرقبة والمال غائب .

ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن مثلها . . لم تلزمه ؛ كما في ماء الوضوء ، بخلاف ما لو وجدها بثمن غالٍ . . فإنها تلزمه ؛ لأنه ثمن مثلها .

ولو وُهِبت له الرقبة أو ثمنها . . لم يلزمه القَبول ؛ لِمَا فيه من المنَّة ، ولو بيعت منه بمؤجَّل ، وهو يقدر عليه عند حلول الأجل . . لم يجب عليه ؛ كما صرَّح به الطبرى (٥٠) .

學 紫 袋

( وإن اختلف حاله ) أي : من لزمته الكفارة / ( ما بين أن تجب إلى حين الأداء ، فكان موسراً في إحدى الحالين معسراً في الأخرى . . اعتُبِر حاله عند

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٣١٦/٩ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( أُوُجدت ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) الوسيط (٢/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ووجوب ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٥) تعليقة الطبرى (ق ٢٢/٨) مخطوط.

ٱلْوُجُوبِ فِي أَصَحِ ٱلْأَقْوَالِ ، وَيُعْتَبَرُ حَالُهُ عِنْدَ ٱلْأَدَاءِ فِي ٱلثَّانِي ، وَيُعْتَبَرُ أَلْوُجُوبِ فِي ٱلثَّالِثِ ، وَكَفَّارَةُ ٱلصَّوْم : أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . . .

الوجوب في أصح الأقوال) عند المصنف (١) ؛ لأنه حقٌ مستوفى [على ] (١) جهة التطهير، فأشبه الحدَّ.

( ويُعتَبر حاله عند الأداء في الثاني ) وهذا هو الأظهر ؟ كما رجَّحه الشيخان (٣) ؟ لأنها عبادةٌ لها بدلٌ من غير جنسها ، فاعتُبِر فيها حالة الأداء ؟ كالوضوء والتيمم .

( ويُعتبَر أغلظ الحالين في الثالث ) لأنه حتُّ يجب في الذمَّة بوجود المال ، فأشبه الحج ؛ فإنه يجب ما تحقَّق اليسار .

ويُعتبَر في الرابع بأي وقتٍ كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء ، فعلى المعتمد \_ وهو الثاني \_ : لو كان المكفِّر رقيقاً ، فعتق وأيسر حالة الأداء . . ففرضه الإعتاق ، ولو تكلَّف معسر العتق . . أجزأه .

ولو شرع المعسر في الصوم فأيسر ، أو العاجز عن الصوم في الإطعام فقدر . . لم يلزمه الانتقال .

\* \* \*

( وكفارة الصوم : أن يصوم شهرَينِ متتابعَينِ ) للآية ، ومعنى التتابع : أن

<sup>(</sup>١) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج » ( ٤٧٧/٣ ) : ( وجرىٰ علىٰ هـٰذا صاحب « التنبيه » ، ونبَّهتُ علىٰ ضعفه في « شرحه » ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (عن) ، والتصويب من «كفاية النبيه » ( ٣٠٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٣١٨/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٥/٦٢٠ ) .

يوالي بين صوم أيامهما ، ولا يفطر فيهما ، ولا يصوم فيهما عن غير كفارته ، ولا يُشترَط نية التتابع ؛ لأنه هيئةٌ في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرُّض لها في النية ، (بالأهلَّة) إذا ابتدأ الصيام في أول الشهر ؛ لأن الأشهر في الشرع بالأهلَّة ، قال تعالىٰ : ﴿ يَشَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ (١) ، فلا فرق بين أن يكونا تامَّين أو لا .

( فإن دخل في أثناء الشهر . . لزمه شهرٌ تامٌّ بالعدد ) لأنه قد تعذر الرجوع إلى اعتبار الهلال فاعتبر العدد ، ( وشهرٌ بالهلال تم ً أو نقص ) لإمكان اعتباره بالهلال ، ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر ، فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسي النية فيه ، والنسيان لا يُجعَل عذراً في ترك المأمورات .

茶 袋 袋

( وإن خرج منه ) أي : الصوم ( بما يمكن التحرُّز منه ؛ كالعيد ) [ للنحر ] ( ``) ( وشهر رمضان ) سواء أنوى صومه عن رمضان أم عن الكفارة أم عنهما . . ( بطل التتابع ) لتقصيره ، أما عيد الفطر . . فلا يتصوَّر انعقاد أول صومه عن الكفارة ابتداءً ؛ لتحقُّق عدم الشرط .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( للتحرز ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ٣١١/١٤ ) .

ولو كان أسيراً فاجتهد ووافق آخر صومه ذلك . . بطل تتابعه ؛ كما لو نسي النية ، ولو شكَّ في نية صوم [يوم] بعد الفراغ منه ولو من اليوم . . لم يضرَّ ؛ إذ لا أثر للشكِّ بعد الفراغ من اليوم ، ويفارق نظيره في الصلاة : بأنها أضيق من الصوم .

\* \* \*

( وإن أفطر بما لا يمكن التحرُّز منه ؛ كالمرض . . ففيه قولان ) أحدهما - وهو الأصح الجديد - : أن التتابع يبطل (١١) ؛ لأن المرض لا ينافي الصوم ، وإنَّما خرج منه بفعله .

والثاني \_ وهو القديم \_ : لا يبطل (٢٠) ؛ لأنه أفطر بما لا يتعلَّق باختياره .

ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما . . قال الأكثرون : هو كالمرض ، وإن كان خوفاً على الولد . . فقيل : كالمرض ، وقيل : ينقطع قطعاً ؟ لأنهما يفطران لغيرهما .

\* \* \*

( وإن أفطر بالسفر . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يبطل ) لأنه باختياره .

( وقيل : على قولين ) أحدهما : / لا ينقطع ؛ لأن السفر مبيحٌ كالمرض .

والثاني: ينقطع ؛ لأنه باختياره ، بخلاف المرض.

\* \* \*

[۲۰۹/ب

<sup>(</sup>۱) الأم (٦/٣/٧ ـ ٧١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٠٦ ) .

وإذا بطل التتابع . . هل ينقلب ما مضى نفلاً أم لا ؟ فيه قولان ؛ رجَّح ابن المقري [أولهما](١) ، وصاحب «الأنوار» [ثانيهما](١) ، وينبغي حمل كلام ابن المقري على الإفساد [بعذر] ، وكلام صاحب «الأنوار» على ما إذا كان [بغير عذر](٣) .

\* \* \*

ولا يبطله الحيض في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم ، ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهر غالباً ، والتأخير إلىٰ سنّ اليأس فيه خطرٌ .

نعم ؛ لو كان لها عادة طهر تمتدُّ شهرين فشرعت في وقت يتخلَّله الحيض . . انقطع ، نقله في « الروضة » عن المتولي ('') ، وفي « الشامل » عن الأصحاب ('') ، والنفاس كالحيض .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٦٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (رجَّع ابن المقري ثانيهما ، وصاحب « الأنوار » أولهما . . . بغير عذر . . . بغير المحتاج » (٣٩٨٣) ، و« مغني المحتاج » (٣٧٨٣) ، و« مغني المحتاج » (٣٧٨٣) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (٣٦٩/٣) ، و« مغني المحتاج » (جَّع في قال الشارح رحمه الله تعالىٰ : ( وهل يبطل ما مضىٰ أو ينقلب نفلاً ؟ فيه قولان ؛ رجَّع في « الأنوار » أولهما ، وابن المقري ثانيهما ، وينبغي حمل الأول : على الإفساد بلا عذر ، والثاني : على الإفساد بعذر ) ، وقال في « أسنى المطالب » تعليقاً علىٰ قول ابن المقري : ( وينقلب نفلاً ) : ( وقياس نظيره المذكور : أن محلَّه في الإفساد بعذر ، ويحمل قول « الأنوار » : « ولا يكون ما مضىٰ نفلاً » . . على الإفساد بلا عذر ) ، فليتنبه لذلك ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٥/٦٢٤ ) ، تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٠ /١٦٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) انظر «أسنى المطالب » (٣٦٩/٣).

## [ ما يلزم العاجز عن الصوم ]

( فإن لم يستطع الصوم ) أو الولاء ( لكبرٍ أو مرضٍ ) قال الأكثرون من الأصحاب : ( لا يُرجَىٰ زواله ) وقال الأقلُّون \_ كالإمام والغزالي ، وصحَّحه في « الروضة » \_ : يدوم شهرَينِ غالباً بالظنِّ المستفاد من العادة في مثله ، أو من قول الأطباء (<sup>٣</sup>) \_ وعلى الأول : لو اتفق زواله نادراً . . فيشبه إلحاقه بعتق مريضٍ لا يُرجَىٰ برؤه فبرِئ \_ أو لَحِقه بالصوم أو بولائه مشقَّةٌ شديدةٌ ، ولو كانت لشبقٍ وهو شدَّة الغلمة ؛ أي : شهوة الوطء ، أو خاف زيادة مرضٍ . . ( كفَّر بالإطعام ) للآية ( فيطعم ) أي : يُملِّك ( ستِّين مسكيناً ) للآية السابقة ، أو فقيراً ؛ لأنه أشدُّ حالاً منه ؛ كما مرَّ في ( قسم الصدقات ) .

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ١٧١/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ولوطء ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣١٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٤/١٤ ) ، الوسيط ( ٦٤/٦ ) ، روضة الطالبين ( ١٣١/٥ ) .

كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ قُوتِ ٱلْبَلَدِ ؛ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ . . . . . . . . . . . . . . .

ولو غلبه الجوع . . شرع في الصوم ، فإذا عجز . . أفطر .

\* \* \*

وإنَّما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق ؛ لأنه لا بدل له ، ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاً ، بخلافه في كفارة الظهار ؛ لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها كما مرَّ (١).

وإنَّما لم يُنتظَر زوال المرض المرجوِّ زواله للصوم كما يُنتظَر المال الغائب [للعتق] (٢) ؛ لأنه لا يقال لمن غاب ماله: (لا يجد رقبةً)، ويقال للعاجز بالمرض: (لا يستطيع الصوم) ولأن حصول المال متعلِّق باختياره، بخلاف زوال المرض.

( كلَّ [ مسكينٍ ] (") مدّاً ) بدلاً عن صوم ستين يوماً ( من ) غالب ( قوت البلد ) أي : بلد المُكفِّر ؛ كما في الفطرة ، ومقتضى التشبيه : إجزاء اللَّبَن ، لكن صحَّح النووي في « تصحيحه » المنع فيه ('') ، وسيأتي أنه الأصح ('') ، ( وهو : رطلٌ وثلثٌ ) بالبغدادي ؛ كما سبق بيانه في ( الزكاة ) (() .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٨٨/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (كالعتق) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( $^{8}$ 719) ، و«مغني المحتاج» ( $^{8}$ 919) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( مسكيناً ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي قريباً ( ١١٠/٨ ) . (٦) انظر ما تقدم ( ٢/٥٨٥ ) .

فَإِنْ . .

( فإن ) تملَّكوه مشاعاً ؛ كأن قال : ( ملَّكتكم هـٰذا ) وأطلق ، أو قال : ( بالسوية ) ، فقَبلوه . . أجزأه ، ولا نظر إلىٰ ضرر مؤنة القسمة [ لخفَّة ] أمرها .

ولو لم يأتِ بلفظ التمليك ؛ كأن قال : (خذوه) ونوى به الكفارة ، فأخذوه بالسوية . . أجزأه ، فإن تفاوتوا فيما أخذوه . . لم يجزئه إلا مدُّ واحدٌ ؛ لأنَّا نتيقَن أن / أحدهم أخذ مدّاً ، ما لم يتبيَّن معه من أخذ مدّاً آخر ؛ فيجزئه مدُّ آخر . . . وهاكذا ، فلو تبيَّن أن عشرةً أو أكثر أخذ كلُّ منهم مدّاً فأكثر . . أجزأه ذلك العدد ، ولزمه التكميل .

نعم ؛ إن أخذوه مشتركاً ثم اقتسموه . . فقد ملكوه قبل القسمة ، فلا يضرُّ التفاوت في المأخوذ بعدها .

\* \* \*

وإن صرف ستين مدّاً إلى مئةٍ وعشرين مسكيناً بالسوية بينهم . . احتُسب له بثلاثين مدّاً ، فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ، ويستردُّ الأمداد الباقية من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارةٌ ، وإلا . . فلا يستردُّ ؛ كما مرَّ في (الزكاة ) (۱۱) .

ولو صرف الستين إلى ثلاثين ، ولم ينقص كلَّ منهم عن مدِّ . . لزمه صرف ثلاثين مدًا إلى ثلاثين غيرهم ، ويأتى في الاسترداد ما مرَّ .

\* \* \*

ولو أعطىٰ رجلاً مداً واشتراه منه مثلاً ودفعه إلىٰ آخر . . . وهاكذا إلىٰ ستين . .

1/11.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٦٧٥/٢ ) .

أجزأه مع الكراهة ؛ لتشبُّهه بالعائد في صدقته ، ولو صرف لمسكينٍ واحدٍ مدَّينِ من كفارتَين . . جاز .

袋 袋 袋

وإن ( أخرج من دون ) غالب ( قوت البلد من حبِّ تجب فيه الزكاة . . ففيه قولان ) أصحُّهما : عدم الإجزاء ؛ لأنه غير الواجب ؛ كما لو أخرج زكاة الفطر من غير الغالب .

والثاني : يجزئه ؛ لأنه حَبُّ معشَّر ، فأشبه غالب قوت البلد .

ولو أخرج أعلى من غالب قوت البلد . . أجزأه .

\* \* \*

( وإن كان قوت البلد ) أي : بلدِ المكفِّر ( ممَّا لا زكاة فيه ؛ فإن كان أَقِطاً . . فعلىٰ قولين ) أصحُّهما : الإجزاء ؛ لأنه مكيلٌ مقتاتٌ ، فأشبه المعشَّر . والثانى : لا يجزئه ؛ لأنه غير معشَّر ، فأشبه الفاكهة .

( وإن كان لحماً أو لبناً ) أو سمكاً أو نحو ذلك . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يجزئه ) لأنه لا يُكال ولا يُزكَّىٰ ، فأشبه الخضراوات .

( وقيل : على قولين ) كالأقط (١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [قال الرافعي : ( والخلاف هنا كهو في الأقط ] أُولئ بعدم الإجزاء ) ، [ وصحَّح ] في →

ربع المناكحات/ الظهار باب الظهار الظهار

( وإن كان في موضع لا قوت فيه ) يجزئ إخراجه . . ( أخرج من ) غالب ( قوت أقرب المواضع إليه ) لأنه الممكن ، فإن قرب منه بلدانِ مختلفا القوت ؟ فإن كان أحدهما أغلب . . أخرجه ، فإن تساويا . . أجزأ أحدهما .

\* \* 1

( ولا يجزئ فيه الدقيق ولا السويق ولا الخبز ) لنقصان منفعتها عن منفعة الحَبّ ، فأشبهت المعيب ، واختار الروياني في « البحر » الإجزاء (١٠) .

([ولا]) (٢) تجزئ (القيمة) كالزكاة (فإن غدَّاهم) أي: المساكين المذكورين (وعشَّاهم بذلك) أي: بما يجزئ إخراجه؛ كالتمر والزبيب. . (لم يجزئه) لعدم التمليك الذي هو أعمُّ نفعاً من ذلك .

( ولا ) بدَّ أن يكون الفقير والمسكين من أهل الزكاة ، فلا ( يجوز أن يدفعه المي مكاتبٍ ) ولا إلى من فيه رِقٌ ، ( ولا إلىٰ كافرٍ ) ولو ذمِّياً ، ولا إلىٰ هاشميٍّ

 <sup>◄ «</sup> الروضة » في ( باب زكاة الفطر ) إجزاء اللبن [ في الفطرة ] والباب واحد . هامش ، وانظر
 « غنية الفقيه » ( ق ٣/١٩١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (١٠/٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أو لا) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَلَا إِلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَىٰ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً. وَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنَ ٱلْكَفَّارَاتِ إِلَّا بِٱلنِّيَّةِ. وَيَكْفِيهِ فِي ٱلنِّيَّةِ أَنْ يَنْوِيَ ٱلْعِتْقَ أَو ٱلصَّوْمَ أَو ٱلْإِطْعَامَ عَن ٱلْكَفَّارَةِ......

ومطلبي ، ولا مولاهما ، ( ولا إلى من تلزمه ) أي : المكفِّرَ ( نفقته ) ولا إلى المكفى بمن تلزمه نفقته ؛ لأنها حقُّ لله تعالى ، فاعتُبر فيها صفات الزكاة .

نعم ؛ إن كان السيد مستحِقًا . . جاز الصرف إلى الرقيق وإن لم يأذن له سيده .

( ولا يجوز أن يدفعها إلى أقل من ستين مسكيناً ) للآية .

\* \* \*

( ولا يجزئ شيءٌ من الكفارات إلا بالنية ) مقارنة للعتق ، أو تعليقه ، أو الإطعام ، ويجوز تقديمها على ذلك ؛ كما في الزكاة ، وصورتها في الزكاة : أن ينويها عند عزلها ، / أما الصوم . . فيجب تبييت نيته لكل يوم ؛ كما مرَّ في ( كتاب الصيام ) ( ) .

ولا يُشترَط فيما ذُكِر نية الوجوب ؛ لأن الكفارة لا تكون إلا واجبةً .

\* \* \*

( ويكفيه [ في النية ] أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة ) فلا يُشترَط تعيين جهتها ، فإن عين وأخطأ في تعيينه . . لم يجزئه ؛ لأنه نوى غير ما عليه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٢٤/٣ ) .

ربع المناكحات/ الظهار \_\_\_\_\_\_ باب الظهار

ولو أعتق أو أطعم أو صام عن إحدىٰ كفارتَيهِ . . جاز ، فإذا صرفه لإحداهما . . تعيَّن لها ، فلا يتمكَّن من صرفه [للأُخرىٰ] (١) ، ولا يكفي نية الواجب إلا إن عيَّن جهة الكفارة ؛ لأن الواجب بدون تعيين الجهة يصدق بالنذر .

ولا يُشترَط نية التتابع في الصوم في الأصح عند الشيخين وغيرهما (٢) ؟ لأنه هيئة في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرُّض لها في النية .

( وقيل : يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلةٍ ) ليكون متعرِّضاً لخاصة هنذا الصوم .

( وقيل ) : يلزمه ( في أول الصوم ) اكتفاءً بالأصل .

( والصحيح : أنه لا يلزمه ذلك ) لأن التتابع هيئةٌ في العبادة ، والهيئة لا يجب التعرُّض لها في النية ؛ كما مرَّ .

وقوله : ( والصحيح . . . ) إلىٰ آخره علم من قوله : ( ويكفيه في النية . . . ) إلىٰ آخره ، قال النووي في « تحريره » : ( فهو مكرَّرٌ لا حاجة إليه ) (7) .

\* \* \*

ولو نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة ، ثم طلبها بالليل فلم يجدها . .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( للآخر) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣٢٢/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٦٢٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٧٢ ) .

وَإِنْ كَانَ ٱلْمُظَاهِرُ عَبْداً . . كَفَّرَ بِٱلصَّوْمِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً . . كَفَّرَ بِٱلصَّوْمِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً . . كَفَّرَ بِٱلْمَالِ دُونَ ٱلصَّوْمِ .

لم يجزئه الصوم إلا أن يجدِّد النية في الليل بعد الفقد ؛ لأن تلك النية تقدَّمت على وقت جواز الصوم .

(وإن كان المظاهر عبداً . . كفَّر بالصوم [ وحده ] ) لعجزه عن غيره ؛ إذ لا يملك شيئاً ، وليس للسيد منعه من الصوم ؛ لتضرُّره بدوام التحريم ، بخلاف كفارة غير الظهار ؛ فإن له منعه إن أضرَّ به بحيث يضعف معه عن خدمة سيده ؛ لأن حقَّه على الفور ، والكفارة على التراخي ، بخلاف صوم رمضان ، وسيأتي إيضاح ذلك في (كفارة [ اليمين ] ) (١) .

**张 祭 袋** 

(وإن كان كافراً.. كفّر) بعد عَوده (بالمال) أي: بالعتق والإطعام، ويُتصوَّر إعتاقه رقيقاً مسلماً بأن يسلم عبده الكافر، أو يرث عبداً مسلماً، أو يقول لمسلم: (أعتق عبدك المسلم عن كفارتي) فيجيبه، أو نحو ذلك ممّا تقدَّم من الصور التي يمكن دخول الرقيق المسلم فيها في ملك الكافر (٢٠)، (دون الصوم) فلا يصح منه ؛ لأنه عبادةٌ بدنيةٌ ، ولا يطعم عن كفارته وهو قادرٌ عليه ؛ لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم، فيمتنع عليه الوطء حتى يسلم ويصوم، وتلزمه نية الكفارة بما يكفِّر به للتمييز لا للتقرُّب ؛ كقضاء الدَّين.

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( الصوم ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » (  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon / \Upsilon / \Upsilon ) ، وانظر ما سيأتي ( <math>\Upsilon / \Upsilon / \Upsilon )$  .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١١٣/٤ ) .

وقوله: ( الكافر) شمل المرتد بعد وجوب الكفارة ، فيجزئه الإعتاق والإطعام في حال ردَّته ، فيطأ بعد الإسلام .

ولو دفع المظاهر الطعام إلى الإمام ، فتلف في يده قبل التفرقة له . . لم يجزئه ، بخلاف الزكاة ؛ لأن الإمام لا يد له على الكفارة ، بخلاف الزكاة .

# ويرين اخ

### [في حكم من عجز عن جميع خصال الكفارة]

إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال . . بقيت الكفارة في ذمَّته إلىٰ أن يقدر علىٰ شيءٍ منها ، فلا يطأ المظاهر حتىٰ يكفِّر .

ولا تجزئ كفارةٌ ملفَّقةٌ من / خصلتَينِ ؛ كأن يعتق نصف رقبةٍ ويصوم شهراً ، أو يصوم شهراً ويطعم ثلاثين .

فإن وجد بعض الرقبة . . صام ؛ لأنه عادمٌ لها ، بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام . . فإنه يخرجه ولو بعض مدٍّ ؛ لأنه لا بدل له ، والميسور لا يسقط بالمعسور ، ويبقى الباقي في ذمَّته في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ، ولا نظر إلىٰ توهُّم كونه فعل شيئاً .

وإذا اجتمع عليه كفارتان ، ولم يقدر إلا على رقبةٍ . . أعتقها عن إحداهما ، وصام عن الأخرى إن قدر ، وإلا . . أطعم (١٠) .

紫 紫 紫

1/۲۱۱

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

# بابُاليِّعان

#### ( باب ) بيان حكم ( اللعان )

هو لغةً: مصدر ( لاعن ) ، وقد يُستعمَل جمعاً للَّعن ؛ وهو: الطرد والإبعاد .

وشرعاً: كلماتُ معلومةٌ جُعِلت حجَّةً للمضطر إلىٰ قذف من لطَّخ فراشه وألحق العاربه، أو إلىٰ نفي ولدٍ ؛ كما سيأتي، وسُمِّيت لعاناً لاشتمالها على كلمة اللعن، ولأن كلّاً من المتلاعنين [يبعد] (١) عن الآخر؛ إذ يحرُم النكاح بينهما أبداً، بخلاف المطلِّق وغيره.

\* \* \*

واللعان عند جمهور أصحابنا يمينٌ ، وقيل : شهادةٌ ، وقيل : يمينٌ فيها شوب شهادةٍ ، وقيل : عكسه ، قال النووي : ( قال أصحابنا : وليس من الأيمان شيءٌ متعدِّدٌ في جانب المدَّعي ابتداءً إلا اللعان والقَسامة ) (٢٠) .

واختير لفظ اللعن على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما الكلمات أيضاً ؛ لأن اللَّعنة متقدِّمة في الآية الكريمة ، وفي صورة اللعان ، ولأن

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (مبعد)، والتصويب من «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 777)، و«أسنى المطالب» (777).

<sup>(</sup>٢) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٧٢ ) .

جانب الرجل فيه أقوى من جانبها ؛ لأنه قادرٌ على الابتداء دونها ، ولأنه قد ينفكُّ عن لعانها ولا ينعكس .

\* \* \*

والأصل فيه : قوله تعالىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ . . . ﴾ الآيات (١١) .

وسبب نزولها: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن [السحماء]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حدٌّ في ظهرك » قال: يا رسول الله ؛ إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل صلى الله عليه وسلم يكرِّر ذلك ، فقال هلالٌ: والذي بعثك بالحقِّ ؛ إنِّي لصادقٌ ، وليُنزِلنَّ الله ما يبرئ ظهري من الحدِّ ، فنزلت الآيات (٢).

وقيل: سبب النزول غير ذالك.

# # #

قال ابن [ الطَّلَّاع ]  $^{(7)}$  في  $^{(7)}$  في  $^{(7)}$  أحكامه  $^{(7)}$  :  $^{(7)}$  ( ولم يكن في المدينة بعد النبي

<sup>(1)</sup> سورة النور: ( 7 - 9 ) ، والآيات بتمامها: ﴿ وَاَلَذِينَ يَرُمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَتْر يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا الْمُشْعُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَدَةٍ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِوِينَ وَلَلْنَيسَةُ أَنَّ لَمَنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلكَذِيبِتِ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَنَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبُعُ شَهَدَتِ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ ٱلكَذِيبِنَ وَلَلْنِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِونِينَ وَلَلْنِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الطَّيْدِينَ وَلَلْنِيسَةً أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الطَّيْدِينَ وَلَلْنِيسَةً أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الطَّيْدِينَ وَلَلْنِيسَةً أَنْ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الطَيْدِينَ وَلَوْلِيقِنَ كُونُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ المُدَاتِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْهَا إِلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٧٤٧ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٤٨ ) ، والترمذي ( ٣١٧٩ ) ، وفي الأصل : ( الشحماء ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الصلاح ) ، والتصويب من « أقضية رسول الله ﷺ » .

صلى الله عليه وسلم [لعانٌ ] (١) إلا في أيام عمر بن عبد العزيز ) (١).

#### [ أركان اللعان]

وأركانه ثلاثة : زوجٌ يصح طلاقه ، ولفظٌ من ناطقِ ، وقذفٌ سابقٌ عليه .

وقد شرع في بيان ذلك مبتدئاً بالركن الأول فقال: ( يصح اللعان من كل زوجٍ بالغٍ عاقلٍ) مختارٍ ؛ للآية والخبر ، سواء أكان من أهل الشهادة أم لا .

أما غير الزوج . . فلا يصح منه ؛ لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجاً من القذف إلا بالبيِّنة فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرُّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَتِ شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ﴾ (٣) .

ويفارق الزوج: من حيث إنه لا حاجة به إلى القذف واللعان ؟ لأنه لا ضرر عليه في زنا الأجنبية ولا عار ، وهو مندوبٌ إلى الستر ، فإذا أظهر ذلك . . غُلِّظ عليه ، ولم يُجعَل له الخروج إلا بالبينة ، والزوج عليه ضررٌ في زنا زوجته ؟ من لحوق النسب والعار ،/فهو محتاجٌ إلىٰ قذفها وظهور زناها ، وأما الصبي والمجنون والمكره . . فلا يصح منهم كطلاقهم .

杂 祭 袋

٧/٢١١/

<sup>(</sup>٢) أقضية رسول الله ﷺ ( ص ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : (٤).

باراللعان

( وإذا قذف زوجته من يصع لعانه ) أي : حيث يجوز له القذف ( فوجب عليه الحدُّ أو التعزير ) الواجب بسبب القذف ؛ بأن كانت زوجته صغيرةً يمكن وطؤها ، أو مجنونةً أو أمةً أو كتابيةً ( وطُولِب به ) من جهة المرأة ؛ بأن طالبته هي أو وكيلها أو وارثها به . . ( فله أن يسقطه باللعان ) وإن قدر على البينة ، أمَّا عند وجوب الحدِّ . . فللآية ، وأمَّا في التعزير . . فبالقياس .

\* \* \*

وإذا قذف زوجته بمعيَّنٍ أو معيَّنينَ وذكرهم في اللعان . . سقط الحدُّ عنه أيضاً ؛ أما سقوط حدِّ قذفها . . فلآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَلَجَهُمْ ﴾ (١) ؛ إذ ظاهرها : أن لعانه كشهادة الشهود في سقوط الحدِّ به .

وأما سقوط حدِّ قذفهم . . فلأن الواقعة واحدةٌ ، وقد قامت فيها حُجَّةٌ مصدَّقةٌ ، فانتهضت شبهة دارئة للحدِّ .

فإن لم يذكرهم في لعانه . . لم يسقط عنه حدُّ قذفهم ؛ كما في الزوجة لو ترك ذكرها ، وله أن يعيد اللعان ويذكرهم ؛ لإسقاطه عنه ، فإن لم يلاعن ولا بينة وحُدَّ لقذفها بطلبها ، فطالبه الرجل بالحدِّ ، وقلنا : يجب عليه حدَّان ؛ حدُّ لها ، وحدُّ للرجل ، وهو الأصح . . فله اللِّعان لإسقاط حدِّ قذف الرجل .

<sup>(</sup>١) سورة النور : (٦).

......

ويتأبَّد بلعانه لأجل الرجل حرمةُ الزوجة ؛ كما يُؤخَذ من كلام البغوي (``).

ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحدِّ قذفه ، ولم تطالبه هي . . كان له اللعان لإسقاط حدِّه ؛ لأن حقَّه ثبت أصلاً ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، وقيل : ليس له اللعان ؛ بناءً على أن حقَّه ثبت تبعاً لحقِّها .

#### [ حكم قذف الرجل زوجته وحكم اللعان ]

واعلم: أن قذف الرجل لزوجته قد يكون جائزاً ، وقد يكون ممتنعاً ، وقد يكون واجباً ، وقد لا يجب .

فمن صور القذف الجائز: ما إذا تيقَّن أنها زنت ؛ بأن رآها تزني ، وكذا إذا ظنَّ زناها ظناً مؤكَّداً أورث العلم ؛ كشَياع زناها بزيدٍ مع قرينةٍ ؛ بأن رآهما في خلوةٍ مثلاً ، أو رآها تخرج من عنده ، أو رآه يخرج من عندها . . فلا يكفي مجرَّد الشيوع ؛ لأنه قد يشيعه عدوُّ لها أو له ، أو من طمع فيها فلم يظفر بشيءٍ ، ولا مجرَّدُ القرينة المذكورة ؛ لأنه ربَّما دخل عليها لخوفٍ أو سرقةٍ أو طمع .

华 崇 柒

ومن صُور الظنِّ المؤكَّد: أن تخبره بزناها ، فيقع في قلبه صدقها ، أو يخبره به عن عيانٍ مَن يثق به وإن لم يكن عدلاً ، أو يرىٰ رجلاً معها مراراً في محلِّ ريبةٍ ، أو مرةً تحت شعار في هيئةٍ منكرةٍ .

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ١٩٠/٦ ) .

وإنَّما جاز له حينئذِ القذف المرتَّب عليه اللعان الذي يخلص به منها ؟ لاحتياجه إلى الانتقام منها ؟ لتلطيخها فراشه ، ولا يكاد يساعده على ذلك بينةٌ أو إقرارٌ .

والأولى : أن يستر عليها ، ويطلِّقها إن كرهها ؛ لِمَا فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة .

وأما القذف الغير الجائز . . فلا يخفى ، وقد مرَّ منه بعض صور .

وأما الواجب . . فسيأتي هو وحكم / اللعان (١١) .

\* \* \*

هلذا كله إذا لم يكن ولدٌ ، فإن كان . . فسيأتي في الباب الآتي بعد هلذا (٢) .

وقذف من لا يصح لعانه ؛ كالصبي المميز . . يوجب التعزير في حال الصبا ، فإن بلغ قبل أن يُعزَّر . . سقط عنه ؛ كما قال القفَّال (٣) ، ولو قذف وادَّعىٰ أنه كان مجنوناً حال القذف ؛ فإن عُرِف له جنون سابقٌ . . صُدِّق ، وإلا . . فلا .

\* \* \*

( فإن عفا ) أي : عفا المستحِقُّ ( عن ذلك ) ولا ولد . . ( لم يلاعن ) لأن الغرض بذلك إسقاط الحدِّ ، وقد حصل .

1/117

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي قريباً ( ١٢٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ( ١٥١/٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر « التهذيب » ( ١٩٢/٦ ) .

باب اللعان \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ اللعان

( وقيل : له أن يلاعن ) لقطع النكاح ودفع العار ، ( وليس بشيءٍ ) لإمكان ذ'لك بالطلاق .

( وإن لم يُطالب ولم يعفُ ) ولا ولد أيضاً . . ( فقد قيل : له أن يلاعن ) لأن العقوبة متوقَّعةٌ كل وقتٍ ، فكان له إسقاطها ؛ كرجلٍ ثبت عليه دَينٌ وله حُجَّةٌ على الإبراء ؛ له أن يقيمها وإن كان صاحب الدَّين لا يطالبه .

( وقيل : ليس له ) أن يلاعن ( وهو الأصح ) لأنه لا نسب ، والحدُّ غير مطلوبِ ، وإنَّما يصار إلى اللعان إذا اضطُرَّ إليه .

\* \* \*

( وإن قذفها بالزنا ومثلها لا يُوطَأ ) كابنة خمس سنين ، أو جُنَّتْ بعد [ قذفه ] (١) لها ولا ولد أيضاً . . ( عُرِّر ) للمنع من الإيذاء ، وزجراً له عن الخوض في الباطل ، ( ولم يلاعن ) وإن بلغت الصغيرة وطلبت ؛ لأن اللعان لإظهار الصدق وإثبات الزنا ، وكذبه مقطوعٌ به .

أما إذا طالبت مَن سكتت أو المجنونة بعد كمالها . . فإنه يلاعن (٢) ؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لا يلاعن) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ك في الأصل : ( فلو طالبت من سكت أو المجنونة بعد كمالها . . لاعن ) .

باباللعان

لإسقاط الحدِّ عنه ، وكذا لو وجب عليه الحدُّ بقذف مجنونة بزناً أضافه إلى حال الإفاقة ( فإن قذفها وهي زانيةٌ ) أي : بأن ثبت زناها بإقرارها أو ببينة . . ( عُزِّر ) للإيذاء ، ( ولم يلاعن على ظاهر المذهب ) لأنه لإظهار الصدق وإثبات الزنا ، وصدقه ظاهرٌ ، والزنا ثابتٌ ، فلا معنى له .

وقيل: يلاعن لقطع النكاح ودفع العار، ورُدَّ: بما مرَّ، وقطع بعضهم بالأول؛ وهو الأصح، وبعضهم بالثاني.

### [حكم تكرُّر القذف]

( وإن ) تكرَّر منه القذف . . لم يتكرَّر الحدُّ ولو صرَّح فيه بزناً آخر أو قصد به الاستئناف أو غاير بين الألفاظ ؛ لاتِّحاد المقذوف ، والحدُّ الواحد يظهر الكذب ويدفع العار ، فلا يقع في النفوس تصديقه ، فيكفي الزوجَ في ذلك لعانٌ واحدٌ يذكر فيه الزَّنيات كلَّها ، وكذا الزُّناة إن سمَّاهم في القذف .

\* \* \*

ومن قذف شخصاً فحُدَّ ، ثم قذفه ثانياً . . عُزِّر ؛ لظهور كذبه بالحدِّ الأول ، ومن ذلك يُؤخَذ ما قاله الزركشي : (إنه لو قذفه فعفا ، ثم قذفه ثانياً . . أنه يُعزَّر) (١) ؛ لأن العفو بمثابة استيفاء الحدِّ .

وعلىٰ هـنذا: لو (قذف امرأته فلم يلاعن فحُدٌّ ، ثم قذفها ثانياً ) بذلك

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ١٧٦/٣) مخطوط.

عُزِّرَ وَلَمْ يُلَاعِنْ . وَإِنْ قَذَفَهَا وَٱنْتَفَىٰ عَنْ وَلَدِهَا . . لَاعَنَ ، . . . . . . . .

الزنا أو بغيره . . ( عُزِر ولم يلاعن ) لظهور كذبه بالحدِّ الأول ؛ كما مرَّ .

هاذا إن وقع القَذْفان في حال الزوجية ، فإن قذف أجنبيةً ثم تزوَّجها قبل أن يُحدَّ أو بعده ، ثم قذفها ثانياً بالزنا الأول . . حُدَّ حدّاً واحداً ، ولا لعان لإسقاطه ، بل يحتاج إلى بينة ؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية ، أو قذفها بغيره . . تعدَّد الحدُّ ؛ لاختلاف موجب القذفين ؛ لأن الثاني يسقط باللعان ، بخلاف الأول ، فصار كحدَّينِ مختلفينِ ، ولا تداخل مع الاختلاف ؛/بدليل : أنه لو زني وهو بكرٌ ثم زني وهو محصنٌ . . لا يتداخل الحدَّان .

فإن أقام بأحد الزناءين بينةً بعد طلبها لحدِّ القذف به . . سقط الحدَّان ؟ لأنه ثبت أنها غير محصنةٍ .

فإن لم يُقم بينةً . . نُظِر ؛ إن بدأت بطلب حدِّ القذف بالزنا الأول . . حُدَّ له ، ثم للثاني إن لم يلاعن ، وإلا . . سقط عنه حدُّه .

وإن بدأت بالثاني فلاعن . . لم يسقط الحدُّ الأول ، وسقط الثاني ، وإن لم يلاعن . . حُدَّ للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها لحدِّه .

وإن طالبته بالحدَّين جميعاً . . فكابتدائها بالأول ، فيُحدُّ له ثم للثاني إن لم يلاعن .

张 恭 恭

( وإن قذفها وانتفى عن ولدها . . لاعن ) لقصَّة هلال بن أمية المتقدِّمة أول

باباللعان

الباب (۱) ، ( وإن قذفها وانتفىٰ عن حملها . . فله أن يلاعن ) لأن هلال بن أمية لاعن عن الحمل قبل وضعه ، ( وله أن يؤخر إلىٰ أن تضع ) ليتحقَّق كونه ولداً ؟ إذ ما يُتوهَّم حملاً قد يكون ريحاً ، فيلاعن بعد وضعه ؛ ليلاعن على تحقيق .

( وإن انتفىٰ عن ولدها وقال : وطئكِ فلانٌ بشبهةٍ ) أي : اشتبه عليكِ واشتبهتِ عليه ، وصدَّقه فلانٌ على الوطء ، وادَّعى الولد . . ( عُرِض الولد على القائف ، ولم يلاعن لنفيه ) لأن له طريقاً آخر يندفع عنه النسب به ؛ وهو العرض على القائف ، وإنَّما يصار لنفي الولد باللعان إذا لم يكن للإسقاط طريقٌ آخر ، ألا ترىٰ أن ولد أَمتِهِ لا ينتفي باللعان في الأصح ؛ لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء ؟!

فإن ألحقه القائف بفلانٍ . . لحقه ، وإن ألحقه بالزوج . . فله إذ ذاك أن يلاعن ، فإن لم يكن قائفٌ . . انتُظِر بلوغ الولد ؛ فإن بلغ وانتسب إلى فلانٍ . . لحقه ، أو إلى الزوج . . كان له أن يلاعن .

فإن لم يصدِّقه فلانٌ على الوطء ، أو صدَّقه ولم يدَّعِ الولد . . فالولد ملحَقٌ بالنكاح ، فله نفيه باللعان .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١١٧/٨ ) .

أما إذا نسبها إلى الزنا والواطئ إلى الشبهة . . فهو قاذفٌ لها ، فله أن يلاعن لدرء الحدِّ ، والحكم في اللعان لنفي الولد كما ذكرناه .

袋 綠 綠

( وإن قال : هو من فلانٍ ، وقد زنى بكِ وأنتِ مكرهةٌ ) أو نائمةٌ أو جاهلةٌ . .

( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أنه يلاعن لنفيه ) أي : الولدِ ؛ لتعذُّر نفيه بغير اللعان .

والثاني: لا يلاعن ؛ لأن الآية وردت في الرمي بالزنا لينتقم منها .

وأما اللعان لغير نفي الولد ؛ فإن قلنا : يلزمه التعزير \_ وهو الأصح \_ : فله أن يسقطه باللعان على الصحيح .

\* \* \*

( وإن قذف زوجته بزناً أضافه إلى ما ) أي : زمن ( قبل النكاح ) أو إلى ما بعد البينونة ( ولم يكن هناك ولدٌ . . لم يلاعن ) إذ لا ضرورة إلى القذف ، ويُحدُّ به كقذف أجنبيةٍ .

( وإن كان هناك ولدٌ ) يمكن أن يكون من المرميِّ بالزنا . . ( فقد قيل ) وهو الأصح عند الشيخين ؛ كما في « المنهاج » كـ « أصله » : ( لا يلاعن ) (١٠ ؛ لأنه مقصِّرٌ بذكر التاريخ ، وكان من حقِّه أن يقذف مطلقاً ، أو يضيفه إلى / النكاح ،

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٤٥٠) ، المحرر ( ١١٦٦/٢ ) .

باباللعان

وعلى هاذا: له [إنشاء] (١) قذفٍ مطلقٍ ، أو مضافٍ إلى حالة النكاح ، ويلاعن لنفي الولد ، بل يلزمه ذلك إن علم أن الولد ليس منه ، وتسقط عقوبة القذفين عنه بلعانه ، فإن لم يُنشئ . . عُوقِب ، ولا حدَّ عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلىٰ نكاحه .

( وقيل : يلاعن ، وهو الأصح ) عند الشيخ رحمه الله ؛ لأنه قد يظنُّ الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان .

وأُجيب : بأنه مقصِّرٌ ؛ كما مرَّ في تعليل الأول .

\* \* \*

( وإن أبانها وقذفها بزناً أضافه إلى حال النكاح ؛ فإن لم يكن هناك ولد . . حُد ولم يلاعن ) لأنه قذف أجنبية من غير حاجة ، ( وإن كان هناك ولد منفصل . . لاعن لنفيه ) لأنه محتاج إليه لنفي الولد ، ( وإن كان هناك حمل لم ينفصل . . فقد قيل : لا يلاعن ) قطعاً ( حتى ينفصل ) لأن هنذا اللعان لنفي الولد ، فيُعتبر تحقُّقه ؛ لأن الذي تجده قد يكون ريحاً (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (إن شاء)، والتصويب من «أسنى المطالب» (  $^{8}$   $^{1}$   $^{1}$  )، و« مغني المحتاج» (  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$ 

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي بالروضة الشريفة ) .

( وقيل : فيه قولان ) وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصحُّ قوليها : أنه يلاعن ؛ كما في صلب النكاح .

**والثاني** : لا ؛ لِمَا سبق .

ولو قذف زوجته ، ثم أبانها بغير لعانٍ ، ثم قذفها بزناً آخر ، ثم جدَّد نكاحها أو لم يجدِّده ؛ فإن حُدَّ للأول قبل القذف \_ كما قاله البلقيني (١٠) \_ . . عُزِّر للثاني ؛ كما لو قذف أجنبيةً فحُدَّ ثم قذفها ثانياً ، ومحلُّه : في قذف الزوجة ثانياً إذا لم يُضفِ الزنا إلىٰ حالة البينونة فيما إذا جدَّد نكاحها كما بحثه بعضهم ؛ لئلا يشكل بما لو قذف أجنبيةً ثم تزوَّجها ثم قذفها بزناً آخر ؛ من أن الحدَّ يتعدَّد (٢٠) ، فإن لم تطلب حدَّ القذفِ الأول حتىٰ قذفها \_ كما

قاله البلقيني (٣) \_ فإن لاعن للأول قبل القذف الثاني أو بعده . . عُزّر للثاني

للإيذاء ، ولا يُحدُّ ؛ إذ بلعانه سقطت [حصانتها] ( ' ) في حقِّه ، وإن لم يلاعن

للأول . . حُدَّ حدَّين ؛ لاختلاف القذفَين في الحكم .

<sup>•</sup> 

<sup>(</sup>١) التدريب في الفقه الشافعي ( ٣٨٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (لم يتعدد) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$  ) ، وسياق عبارة «مغنى المحتاج » (  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$  ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٢٩/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (حضانتها) ، والتصويب من «نهاية المطلب » ( ١١٢/١٥ ) ، و« الوسيط » ( ٩٢/٦) .

فلو أتى بلعانٍ [ واحدٍ ] (١) . لم يعتد به إلا في حقِّ من سمَّاها أولاً ، فلو لم يسمِّ وأشار إليهنَّ . . لم يعتدَّ به عن واحدةٍ منهنَّ وإن رضين بلعانٍ واحدٍ ؛ كما لو رضي المدَّعون بيمينِ واحدةٍ .

\* \* \*

( وإن كان ) قذفهنَّ (بكلمةٍ واحدةٍ ) . . لاعن لهنَّ أربع مراتٍ أيضاً ؛ لأنه يجب لكلِّ واحدةٍ حدُّ على الجديد (٢) ، والقديم : لا يجب إلا حدُّ واحدُ (٣) . وعلى هاذا : يكفى لعانٌ واحدٌ .

(و) على الأول: إن رضين بتقديم واحدة .. فذاك ظاهرٌ، وإن (تشاححن في البداءة .. [ أقرع ] (١٠) بينهن ً ) إذ لا مزية [ لإحداهن ً] (٥٠) على الأخرى .

( فإن بدأ الحاكم بلعان واحدةٍ من غير قرعةٍ . . جاز ) لأن الباقيات يصلن إلىٰ حقِّهن من غير نقصانٍ ، وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( واحدة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١١/١٤) ، و« مغني المحتاج » ( ١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قرع) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( لإحداهما ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( 70/8 ) .

ولو قذف زوجته البكر، ثم أبانها، فتزوَّجت غيره فقذفها، ثم طالبتهما بالحدَّينِ، فلاعناها وامتنعت؛ فإن اتَّحد جنس الحدَّينِ جلداً؛ بأن لم يطأها الثاني كالأول، أو رجماً؛ بأن وطئها الأول قبل قذفه. تداخلا، فتُحدُّ حدّاً واحداً؛ كما لو ثبت زناءان أحدهما بالبينة والآخر بالإقرار، أو كلاهما ببينة أو بإقرارٍ، أو وطئها الثاني فقط وكان قذفها الثاني بعد وطئه لها. . جُلِدت جلد الزنا للعان الأول، ثم رُجِمت للعان الثاني؛ لحصانتها عند قذفه، فلا تداخل؛ لأنه إنَّما يكون عند اتحاد الجنس.

ولو وطئها الأول بعد قذفه وقبل إبانته . . كان الحكم كذلك .

\* \* \*

ولو زنى العبد ثم عتق ، ثم زنى غير محصن . . لزمه مئة جلدة فقط ، ويدخل الأقل في الأكثر ؛ لاتِّحادهما جنساً وإن اختلفا قَدْراً .

ولو زنى البكر الحرُّ فجُلِد خمسين وتُرك لعذر ، / ثم زنى مرةً أخرى وهو بكرٌ . . جُلِد مئةً ، ودخلت [ الخمسون ] (١) الباقية فيها لذلك .

[حكم ما لو قذف الزوج زوجاته الأربع]

( وإن قذف أربع نسوةٍ ) بأربع كلماتٍ . . ( لاعن ) لهنَّ ( أربعَ مراتٍ ) لأنه يمينٌ ، والأيمان لجماعةٍ لا تتداخل ، ويكون اللعان على ترتيب قذفهنَّ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( الخمسين ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $^{8}$   $^{8}$ 

باباللعان

( رجوتُ ألَّا يأثم ) (١) ، وحملوه : علىٰ ما إذا لم يقصد تفضيل بعضهنَّ .

( وإن وطئ امرأةً في نكاحٍ فاسدٍ ، فأتت بولدٍ ) يمكن أن يكون منه ، ( فانتفىٰ عنه . . لاعن ) لأنه يلحقه بحكم الفراش ، ولا يمكنه نفيه بغير اللعان ، فكان له نفيه به ؛ كما في النكاح الصحيح ، ويسقط عنه الحدُّ إذا لاعن لنفي الولد إن كان ثَمَّ قذفٌ ، ولا يجب عليها بلعانه حدٌّ في أصح الوجهين .

وعليه : ليس لها معارضته باللعان في أصح الوجهين أيضاً .

ولو قذفها ولا ولد هناك ، وهو يعلم فساد النكاح . . حُدَّ ولم يلاعن ، وكذا إن جهله على الأصح .

#### [ كيفية اللعان]

( واللعان ) المعتدُّ به : ( أن يأمره الحاكم أن يقول أربع مراتٍ : أشهد بالله ؛ إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا ) إن كان ذلك .

أما اعتبار أمر الحاكم . . فلأن اللعان يمينٌ ؛ كما مرَّ (٢) ، فلم يعتد به قبل أمر الحاكم به ؛ كاليمين في سائر الخصومات ، وإن غُلِّب فيه معنى الشهادة . .

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١١٦/٨ ) .

فالشهادة لا تُؤدَّىٰ إلا عند القاضي بإذنه ، ويكفي من حكَّماهُ حيث لا ولد ؛ لأنه صار كالحاكم ، فإن كان ولدٌ . . لم يصح التحكيم إلا أن يكون مكلَّفاً ، ويرضى بحكمه ؛ لأن له حقّاً في النسب ، فلا يؤثِّر رضاهما في حقِّه ، والسيد في ذلك كالحاكم ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأن له أن يتولَّىٰ لعان رقيقه .

وأما اعتبار العدد في لفظ الشهادة . . فللآية ، وإنَّما كُرِّرت كلمات الشهادة ؛ لتأكيد الأمر ، [ ولأنها ] (١) أُقيمت من الزوج مقام أربع شهودٍ من غيره ليقام عليها الحدُّ ، وهي في الحقيقة أيمانٌ ؛ كما مرَّ ، وأما الكلمة الخامسة الآتية . . فمؤكِّدةٌ لمفاد الأربع .

(ويسمِّيها) أي: يميِّزها باسمها ونسبها (إن كانت غائبةً) عن البلد أو المجلس عن غيرها (ويشير إليها إن كانت حاضرةً) كسائر العقود والفسوخ، فيقول مثلاً: ( زوجتي هاذه ) ، ولا يحتاج مع ذلك إلىٰ ذكر اسمها ونسبها.

( وقيل : يجمع / بين الاسم والإشارة ) فيقول : ( زوجتي هاذه فلانة ) وينسبها ؛ تأكيداً للتغليظ ؛ لأن اللعان مبنيٌ عليه .

( ويقول في الخامسة : وعليَّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين ) [ للآية ] ( ٢ )

1/11

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( لأنها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $^{8}$   $^{8}$ 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الآية)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٤/١٤).

ربع المناكحات/ اللعان باب اللعان

الكريمة ، ولأنها مؤكِّدةٌ لمفاد الكلمات الأربع ؛ كما مرَّ .

雅 縣 韓

( فإن كان هناك نسبٌ ) أي : ولدٌ منفصلٌ أو حملٌ . . ( ذكره في كل مرةٍ ) فيقول : ( وإن الولد الذي ولدتْه ) إن غاب ، أو : ( هاذا الولد ) إن حضر ، أو : ( هاذا الحمل من زناً ، وليس هو منِّي ) ، ولو اقتصر على قوله : ( من زناً ) . . كفى ؛ حملاً للفظ الزنا على حقيقته ؛ كما صحَّحه في « أصل الروضة » ك « الشرح الصغير » (١٠) .

وقيل: لا يكفي ، ونقل عن الأكثرين ؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زناً .

ولو اقتصر على قوله: (ليس منِّي) . . لم يكفِ ؛ لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خَلقاً وخُلقاً ، فلا بدَّ أن يسنده مع ذلك إلى [سببٍ] (٢) معيَّنٍ ؛ كقوله: (من زناً) ، أو: (زوج) ، أو: (وطء شبهةٍ) .

فإن أهمل ذكر الولد أو الحمل في بعض الكلمات . . احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان ، ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها ؛ لأن لعانها لا يؤتِّر فيه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( 0/70 ) ، الشرح الصغير ( ق 7/70 ) مخطوط ، وإنظر « الشرح الكبير » ( 9/9/9 ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (بسبب) ، والتصويب من «أسنى المطالب» (  $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$  ) ، و«مغني المحتاج» (  $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$  ) .

( وإذا قذفها بزناءَينِ ) واكتفينا بلعانٍ واحدٍ \_ وهو الأصح كما مرَّ \_ . . ( ذكرهما في اللعان ) في كل مرةٍ ؛ لأنه قد يصدق في أحدهما دون الآخر ، فيقول : ( أشهد بالله . . . إلى آخره فيما رميتُها به من الزناءَين ) .

وقيل : يلاعن مرتين ؛ كما لو قذف امرأتين .

## [ ما يترتَّب على اللعان]

( وإذا لاعن . . سقط عنه الحدُّ ) أي : حَدُّ قذفها ، أو تعزيره إن كانت غير محصنة ، وسقطت [ حصانتها ] ( ) في حقّه إن لم تلاعن هي ، أو لاعنت ثم قذفها بذلك الزنا أو أطلق ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ، ( وانتفى عنه النسب ) حيث كان ولدُّ أو حملٌ ؛ لِمَا في « الصحيحين » : أنه صلى الله عليه وسلم فرَّق بين المتلاعنين ، وأُلحِق الولد بالمرأة ( ) .

( ووجب عليها حدُّ الزنا ) ولو ذمِّيةً ؛ بناءً على أنه يجب علينا الحكم

<sup>(</sup>١) في الأصل : (حضانتها) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ( ٦٥٩/٥ ) ، و« تحرير الفتاوى » ( ٨١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٤٧٤٨ ) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ١٤٩٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رجلاً رمى امرأته ، فانتفىٰ من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ؛ كما قال الله ، ثم قضىٰ بالولد للمرأة ، وفرَّق بين المتلاعنين ) .

وَبَانَتْ مِنْهُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ عَلَى ٱلتَّأْبِيدِ

بين أهل الذمَّة إذا ترافعوا إلينا ، وهو الأصح ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ . . . ﴾ الآية (١) ، وهـٰذا يدلُّ على وجوبه عليها ، ويخالف الزاني حيث لم يجب عليه الحدُّ بلعان الزوج ؛ لأنه لو وجب . . [ لَمَا تمكَّن ] (٢) من إسقاطه باللعان ، ( وبانت منه ) وهي فُرقة فسخ كالرضاع ؛ لحصولها بغير لفظٍ ، وتحصل ظاهراً وباطناً ، وعلى القاضي أن يُعْلِمَهُما بالفُرقة إن كانا جاهلَين ؛ كما أعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا سبيلَ لك عليها » (٣) ، ( وحرُمت [ عليه ] على التأبيد ) وإن أكذب نفسه ؛ لخبر البيهقي : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » (١٠).

ويتشطِّر بلعانه الصداقُ قبل الدخول ، ويستبيح نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض عدَّتها ، ولا يصح خلعها ولا ظهارها ولا الإيلاء منها .

\* \* \*

ولو مات أحدهما في العدَّة . . لم يرثه الآخر ، ولا يغسِّله ، ولا نحو ذلك من الأحكام المرتَّبة على البينونة ، ولا يتوقَّف ذالك علىٰ قضاء القاضي ، ولا على لعانها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النور: ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لتمكن)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٣٤٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٣١٢) ، ومسلم ( ٥/١٤٩٣) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبير ( ٤٠٩/٧ ) بعد الحديث رقم ( ١٥٤٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وقد تقدم ( ١٧٤/٧ ) .

( وإن كان سمَّى الزاني ) في القذف ( وذكره في اللعان ) في الكلمات الخمس ، ورفع في نسبه . . ( سقط ) عنه ( ما وجب عليه من حدِّه ) / لأن اللعان يتخلَّص به مِن قذفها ، فكذا مِن قذفه كالبينة (١) .

( وإن لم يسمِّه ) في اللعان . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يسقط عنه حدُّه ) لأنه أحد الزانيَينِ ، فسقط حدُّه باللعان كالمرأة .

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يسقط ) لأنه حدٌّ يسقط باللعان ، فكان من شرط سقوطه ذكرُهُ ؛ كما في جانب المرأة ، فإن أراد إسقاطه . . أعاد اللعان وذكره فيه ، أما إذا لم يسمِّ الزاني في القذف . . فلا حدَّ قطعاً ، كما نبَّه عليه صاحب « المعين » (٢) .

华 综 华

( وقيل : إن كان اللعان في نكاحٍ فاسدٍ . . لم تحرُم على التأبيد ) لأن التحريم على التأبيد على خلاف الأصل ، فليقتصر فيه على مورد النص ؛ وهو النكاح الصحيح ، ( وليس بشيءٍ ) لعموم الخبر (٣) .

<sup>(</sup>۱) عبارة « كفاية النبيه » ( ٣٤٩/١٤) : ( لأن اللعان معنى يتخلُّص به عن قذفها ، فتخلص به عن قذفها ، وتخلص به عن قذفه كالبينة ) .

<sup>(</sup>٢) المعين لأهل التقوى على التدريس والفتوى (ق/١٣٧) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ( ٢٧٦/٣ ) واللفظ له ، والبيهقي ( ٤١٠/٧ ) بعد الحديث رقم →

باباللعان

( وللمرأة أن تلاعن لدرء الحدِّ عنها ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ . . . ﴾ الآية (١) ، ( فيأمرها الحاكم أن تقول أربع مراتٍ : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) من الزنا ؛ أما أمر الحاكم . . فلِمَا مرَّ في الزوج ، وأما الكلمات الأربع . . فللآية ، ولِمَا مرَّ (١) .

( وفي الخامسة تقول : وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين ) فيما رماني به من الزنا ؛ للآية ، وتشير إليه في الحضور ، وتميِّزه في الغيبة ؛ كما في جانبها في الشهادات الخمس ، ولا تحتاج إلىٰ ذكر الولد ؛ لأن لعانها لا يؤثِّر فيه ؛ كما مرَّ .

20 20 20 20 20 1

وخُصَّ اللعن بجانبه والغضب بجانبها ؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف ، ولذلك تفاوت الحدَّان ، ولا ريب أن غضب الله أغلظ من لعنته ، فخُصَّت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتَينِ .

وهاذا كله : إذا [كان] قذف ولم [تُثبِته] (٢) عليه ببينة ، وإلا : [بأن] (١)

<sup>◄ (</sup>١٥٤٤٣) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المتلاعنان إذا تفرقا . . لا يجتمعان أبداً » .

<sup>(</sup>١) سورة النور: ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٣١/٨ \_ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( يثبت ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( $^{\circ}$ 291) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فإن ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٣٩١/٣ ) .

كان اللعان لنفي ولد ؛ كأن احتمل كونه من وطء شبهةٍ ، أو أثبتَتْ قذفه ببينةٍ . . قال في [ الأول ] ( ' ' : ( فيما رميتُها به من إصابة غيري لها على فراشي ، وإن هاذا الولد من تلك الإصابة . . . ) إلى آخر الكلمات ، وفي الثاني : ( فيما [ أثبتَتْ ] ( ' ' ) عليّ من رميي إيّاها بالزنا . . . ) إلى آخره ، ولا تلاعن المرأة في الأول ؛ إذ لا حدّ عليها بهاذا اللعان حتى يسقط بلعانها .

\* \* \*

ولا بدَّ من إتمام الكلمات الخمس ، فلو حكم حاكمٌ بالفرقة قبل تمامها . . لم ينفذ .

( فإذا لاعنت . . سقط عنها الحدُّ ) للآية .

带 恭 恭

( ولو أُبدل ) بالبناء للمفعول ( لفظ الشهادة بالحلف أو القسم . . فقد قيل : يجوز ) لأن اللعان يمينٌ ، ولفظ القسم والحلف صريحٌ في اليمين ، ولفظ الشهادة كنايةٌ ، فكان الصريح أولى .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأن الله تعالى أمر بلفظٍ ، فإذا أخلَّ به . . لم يعتدَّ به ؛ كالشاهد إذا أخلَّ بلفظ الشهادة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الأولىٰ ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ٣ / ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( أثبت ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( 7/7 ) .

وَإِنْ أَبْدَلَتْ لَفْظَ ٱلْغَضَبِ بِٱللَّعْنَةِ . . لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَبْدَلَ ٱلزَّوْجُ ٱللَّعْنَةِ بِٱلْغَضَبِ . . فَقَدْ قِيلَ : يَجُوزُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قُدِّمَ لَفْظُ ٱللَّعْنَةِ إِلَّا غَضَبِ عَلَى ٱلشَّهَادَةِ . . لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُ . . . . . . أَو ٱلْغَضَبِ عَلَى ٱلشَّهَادَةِ . . لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُ . . . . .

(وإن أبدلت) أي: الزوجةُ (لفظ الغضب باللعنة . . لم يجز) لأن المنصوص عليه الغضب ، وهو أعظم من اللعن ؟ [ لأن اللعن ] : الإبعادُ ، والغضب يتضمَّنُه وزيادة ، ولذلك خُصَّ بالمرأة ؟ لأن زناها أقبح من قذفه ، كما مرَّ (١) / .

\* \* \*

( وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب . . فقد قيل : يجوز ) لأن الغضب أغلظ ؟ كما مرَّ .

(وقيل) وهو الأصح: (لا يجوز) لأنه عدل عن المنصوص عليه.

\* \* \*

( وإن قُدِّم ) بالبناء للمفعول ( لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة ) ولو على بعض كلماتها . . ( لم يجز ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَكْنِسَهُ ﴾ (٢٠) ، فإذا أتىٰ بذلك قبلها . . لم يعتدَّ به .

( وقيل : يجوز ) لأن المقصود من اللعان : التغليظ ، وقد حصل ، ( والأول أصح ) لِمَا ذُكِر .

# # # #

1/110

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ١٣٧/٨ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النور : (٧).

وَإِذَا لَاعَنَتِ ٱلْمَرْأَةُ قَبْلَ ٱلرَّجُلِ . . لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ . . . . . . . . . . . . . . .

( وإذا لاعنت المرأة قبل الرجل . . لم يعتد به ) لأن لعانها لإسقاط الحدِّ عنها ، وإذّما يجب عليها الحدُّ بلعانه ، فلا حاجة إلىٰ أن تلتعِن قبله ، فلو حكم حاكمٌ بتقديمه . . نُقِض حكمه ، نقله في « البيان » عن الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه (۱) .

\* \* \*

ولا تُشترَط الموالاة بين لعاني الزوجين ؛ كما صرَّح به الدارمي (٢) ، وتُشتَرط بين الكلمات الخمس ، فيُوثِّر الفصل الطويل .

\* \* \*

ويصح لعان الأخرس [ وقذفه ] (٣) وتصرُّفاته إن أفهم غيره ما عنده بالإشارة أو الكتابة ؛ لأنهما في حقِّه كالنطق من الناطق ، وليس كالشهادة منه ؛ لضرورته إليه دونها ؛ لأن الناطقين [ يقومون ] (١) بها ، ولأن المغلَّب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة ، وتجزئ إحداهما وإن قدر على الأخرى ، ويكرِّر كتب كلمة الشهادة أربعاً ، ولو كتبها مرةً وأشار إليها أربعاً . . كفى ، وهو جمعٌ بين الاشارة والكتابة .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) البيان ( ٢/١٠٤ ) ، والأم ( ٧٣٥/٦ ) .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  انظر « أسنى المطالب » ( $\Upsilon$ 

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل: (قذفه)، والتصويب من «الوسيط» ( $^{\circ}$ 101/1)، و« روض الطالب» ( $^{\circ}$ 704/1).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يقولون ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\pi \wedge \xi / \pi$  ) .

باباللعان

ولو قذف ناطقٌ ثم خرس ، ورُجِي نطقه إلىٰ ثلاثة أيامٍ . . انتُظِر نطقه فيها ، وإن لم يُرْجَ نطقه ، أو رُجِي إلىٰ أكثر من ثلاثة أيامٍ . . لاعن بالإشارة ، ولا يُنتظر نطقه ؛ لِمَا فيه من الإضرار بالمقذوفة .

\* \* \*

ولو نطق لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ، وقال : (لم أُردِ القذف بإشارتي) . . لم يُقبَل منه ؛ لأن إشارته أثبتت حقّاً لغيره ، أو قال : (لم أُردِ اللعان بها) . . قُبِل منه فيما عليه ، لا فيما له ، فيلزمه الحدُّ والنسب ، ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبَّدة ، ويلاعن إن شاء لإسقاط الحدِّ ولنفي الولد إن لم يَفُتْ زمنه .

ويصح اللعان بالعجمية وإن عرف العربية ؛ لأن اللعان إما يمينٌ وإما شهادةٌ ، وهما باللغات سواء ، فإن لم يعرفها القاضي . . وجب مترجمان ولو في لعان الزوج المثبت للزنا ، لا أربعة ؛ لأن ذلك نقل قولٍ إلى القاضي كسائر الأقوال .

\* % \*

( والمستحبُّ : أن يتلاعنا من قيام ) إن قدرا عليه ؛ ليراهما الناس ، ويشتهر أمرهما ، وتجلس هي وقتَ لعانه ، وهو وقتَ لعانها ، ويسنُّ للقاضي وعظهما ولو بنائبه .

( وإذا بلغ الرجل إلى اللعن أو [ بلغت ] المرأة إلى الغضب . . استُحِبُّ أن

يقول الحاكم): اتَّ قِ الله (إنها موجبةٌ للعذاب، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) ويقرأ عليهما: ﴿ إِنَّ ٱلْآيِنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا عَذَابِ الآخرة) ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : «حسابكما/على الله ، أحدكما كاذبٌ ، فهل منكما من تائب ؟ » (٢).

وبعد الفراغ من الكلمات الأربع يبالغ في الوعظ ؛ لعلَّهما ينزجران ويتركان ، ( ويأمر رجلاً أن يضع اليد على فمه ) عند الخامسة لذلك ، وللأمر به في خبر أبي داوود (٣) ، ويأتيان إليهما من ورائهما ؛ كما ذكره الإمام والغزالي (١) ، ( فإن أبيا ) إلا إتمام اللعان . . ( تركهما ) على حالهما ، ولقَّنهما الخامسة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ٧٧ ) .

<sup>(</sup>۲) قوله صلى الله عليه وسلم: «حسابكما على الله ، أحدكما كاذب » أخرجه البخاري (۲) قوله صلى الله عليه وسلم: «فهل منكما من تائب» أخرجه البخاري (٥٣١١) ، ومسلم (٦/١٤٩٣) كلاهما عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فهما حديثان جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٢٢٤٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا : أن يضع يده على فِيه عند الخامسة يقول : إنها مُوجبةٌ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ١٠٦/٦٥ ) ، الوسيط ( ١٠٦/٦ ) .

وَيُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ . وَيُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ ٱلْعَصْر .

#### [ تغليظات اللعان]

(و) [لِلِّعان تغليظاتُ ] (۱) ؛ منها: [التغليظ] (۲) بالجمع ؛ وهو: أن القاضي (يلاعن بينهما بحضرة جماعةٍ) من أعيان البلد وصلحائه ؛ لأن ذلك أعظم للأمر ، (أقلُّهم أربعةٌ) لثبوت الزنا بهم ، ويُعتبَر كونهم ممَّن يعرف لغة المتلاعنينِ ، [قال] (۱) الماوردي: (وكونهم من أهل الشهادة) (۱) ، ولا بدَّ من حضور القاضي ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ ، ويكفي السيِّدُ في رقيقه ذكراً كان أو أنثى .

(و) منها: التغليظ بالزمان ؛ وهو: أنه (يلاعن بينهما بعد) صلاة (العصر) أي: عصر كل يوم إن لم يمهل ؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبةً ؛ لخبر جاء فيه (٥) ، وبعد صلاة عصر يوم جمعةٍ أُولئ إن أمهل ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( اللعان تغليظان ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (لتغليظ)، والتصويب من «بحر المذهب» ( (7/10))، و« التهذيب » (7/10)).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (قاله) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 18/90) ، و« أسنى المطالب » ( 700/7) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ١٤/٥٣ ).

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري ( ٢٦٧٢ ) واللفظ له ، وابن حبان ( ٤٩٠٨ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٥٩٧٥ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا ؛ فإن أعطاه ما يريد . . وفي له ، وإلا . . لم يف له ، ورجل ساوم رجلاً بسلعة بعد العصر ، فحلف بالله : لقد أعطى بها كذا وكذا ، فأخذها » .

ساعة الإجابة فيه عند بعضهم ، وهما يدعوان في الخامسة باللعن والغضب .

(و) منها: التغليظ بالمكان، وهو أشرف مكانٍ في البلد التي يلاعن فيها، فعلى هلذا: (إن كان [بمكة] (١) . لاعن بين الركن) الذي فيه الحجر الأسود (والمقام) أي: مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو المسمّىٰ بالحطيم؛ لأنه أشرفُ البقاع؛ لأن شرف المكان الذي يقع فيه اللعان مطلوبٌ؛ لأن اليمين يكون فيه أغلظ، فيحصل مقصود اللعان وهو الزجر والردع، وذلك لأن اليمين يكون فيه أغلظ، فيحصل مقصود اللعان وهو الزجر والردع، وذلك يختلف باختلاف الأماكن، قال الزركشي: (وما قالوه من أن ذلك أشرف بقاع مكة . . مردودٌ؛ إذ لا شيء فيها أشرف من البيت، فالوجه: ما قاله القفّال من أنه يكون في الحجر؛ لأن بعضه من البيت، وكان القياس يقتضي التحليف في البيت، للكن قال الماوردي: «يُصان البيت عن ذلك»، وقد حلَّف عمر أهلَ القسامة فيه، ولو [صين] (٢) عنه . كان أولى) انتهى (٢)، [وقد] يقال: وعدلوا عن الحجر صيانةً للبيت أيضاً .

华 综 华

( وإن كان بالمدينة . . فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ) من جهة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يمكنه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (صيين) ، والتصويب من «تكملة كافي المحتاج».

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ١٨٠/٣) مخطوط .

المحراب ، وصعود المنبر أُولى وإن قلَّ القوم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر ، رواه البيهقي (١).

\* \* \*

( وإن كان ببيت المقدس . . فعند الصخرة ) لأنها أشرف بقاعه ؛ لأنها قبلة الأنبياء ، ولأنها من الجنة ؛ كما رواه ابن ماجه (٢٠) .

杂 祭 袋

( وإن كان في غيرها ) أي : المساجد الثلاثة ( من البلاد . . ففي الجوامع ) لأنها / أشرف البقاع ( عند المنبر ) من جهة المحراب ؛ كما مرَّ ، ( أو على المنبر ) وهو أولىٰ ؛ لِمَا مرَّ .

\* \* \*

( وإن كان أحدهما جنباً ) أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء أو متحيرةً . . ( لاعن ) الممنوعُ من دخول المسجد ( على باب المسجد ) الجامع ؟

1/717

<sup>(</sup>۱) السنن الكبير ( ٣٩٨/٧) برقم ( ١٥٣٩٦) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ؟ مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ، فأنكر حملها الذي في بطنها وقال: هو من ابن السحماء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هاتِ امرأتك ؛ فقد نزل القرآن فيكما » ، فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حَمْل .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ( ٣٦٠٥ ) عن سيدنا رافع بن عمرو المزني رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « العجوة والصخرة من الجنة » .

وَإِنْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ . . لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فِي ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي يُعَظِّمُونَهَا . . . . . .

لتحريم مكثه فيه ، والباب أقرب إلى الموضع الشريف ، ويخرج القاضي إليه أو نائبه .

\* \* \*

( وإن كانا ذمِّيينِ ) أو نحوهما من أهل الكتاب . . ( العن بينهما في المواضع التي يعظمونها ) وهي البِيعة للنصارئ ، والكنيسة لليهود (١٠) وبيت النار للمجوس ؛ الأنهم يعظمونها [ كتعظيمنا ] (٢) المساجد ، فيحضرها القاضي رعايةً الاعتقادهم ، الا بيت أصنام وثنيّ ؛ الأنه الا حرمة له ، واعتقادهم فيه غير [ مرعيّ ] (٣) ، بخلاف المجوس ؛ فإن لهم شبهة كتابٍ ، ولأن دخوله معصيةٌ ، بخلاف دخول البِيَع والكنائس ، فيلاعن بينهم في مجلس حكمه .

وصورته : أن [يدخلوا] ( ، ) دارنا بأمانٍ أو هدنةٍ ، و[يترافعوا] ( ° ) إلينا .

<sup>(</sup>١) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » (٤٩٤/٣): ( وتُسمَّى البِيعة أيضاً كنيسةً ، بل هو العرف اليوم ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لتعظيمنا ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( 31/8 ) ، و« أسنى المطالب » (70/8 ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( شرعي ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٨٥/٣ ) ، و« فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ( ص  $\Lambda 15$  ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يدخل ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٠١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( يترافعون ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٠١/٢ ) .

ربع المناكحات/ اللعان باب اللعان

والتغليظ في حقِّ الكافر بالزمان يُعتبَر [ بأشرف ] (١) الأوقات عندهم ؛ كما ذكره الماوردي (٢).

\* \* \*

ولو كان زوج الذمِّية مسلماً . . لاعن في المسجد ، وهي في المواضع التي تعظمها ، فإن قالت : ( ألاعن في المسجد ) ورضي به الزوج . . جاز ، وإلا . . فلا .

# # ##

والتغليظات المذكورة سنةٌ لا فرضٌ على المذهب، ولذلك قال: (وإن ترك التغليظ بالجماعة والزمان . . جاز) كما لو ترك تغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى .

( وإن ترك التغليظ بالمكان . . ففيه قولان ) أصحُّهما : الجواز ؛ لِمَا مرَّ ، والثاني : لا يجوز ؛ للاتباع ، وطُرِدَ هاذان القولان في الجماعة والزمان ، ومنهم من قطع بالاستحباب فيهما ، والأصح : القطع به في الجماعة دون الزمان .

ولا تغليظ على من لا ينتحل ديناً ؛ كزنديق ودهريٍّ ، ويلاعن بمجلس الحكم ، ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (شرف)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( 700/7)، و« فتح الوهاب» ( 101/7).

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ( ١٢٥/٢١ \_ ١٢٦ ).

( فإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي من الله المنافه الله الذكر الزنا أم بغيره ؛ لأن اللعان لا يسقط عن الأجنبي به حدُّ القذف ، فلا يسقط إحصانها به في حقّ ، وروى الترمذي : ( أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلالٍ وامرأته ، وقضى ألَّا يُدْعى ولدها لأبٍ ، ولا تُرمى ، ولا يُرمَى ولدها ، فمن رماها أو رمى ولدها . . فعليه الحدُّ ) (١) .

( فإن قذفها الزوج ) بعد أن لاعنها . . ( عُزِّر ) فقط ( ولم يلاعن على ظاهر المذهب ) لعدم احتياجه إلى القذف ؛ فإنه صدر بعد اللعان ، وقوله : ( على ظاهر المذهب ) راجع لـ ( عُزِّر ) لأن اللعان لا خلاف فيه ، فلو أخَّر : ( لم يلاعن ) عنه . . كان أولى ، للكن جاء مثل ذلك في القرآن في قوله تعالى : ﴿ فَهَكَهُ مُثْلَةً أَحْوَىٰ ﴾ (٢) ؛ أي : أحوىٰ غثاء (٣) .

\* \* \*

هلذا إذا قذفها بذلك الزنا أو أطلق ؛ لأنّا قد صدقناه فيه ، وإنّما عُزِّر للإيذاء ، فإن قذفها بزناً آخر . . / عُزِّر أيضاً فقط إن حُدَّت بلعانه ؛ لكونها لم تلاعن للعانه ، وذلك لأن لعانه في حقّه كالبينة ، فلا يُحدُّ ، وإنّما عُزِّر للإيذاء ، وحُدَّ إن لاعنت ، سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله ، في النكاح أم قبله ؛

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٣١٧٩ ) بنحوه ، وأخرجه أبو داوود بلفظه ( ٢٢٥٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلىٰ : ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ومعنىٰ قوله : ( غثاء ) أي : جافًّا هشيماً ، ومعنىٰ ( أحوىٰ ) : أسود بالياً . هامش .

وَإِنْ أَكْذَبَ ٱلزَّوْجُ نَفْسَهُ . . حُدَّ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً ، وَعُزِّرَ . . . . . . . . . .

كما يُحدُّ للأجنبية ، واللعان إنَّما يسقط [الحصانة] (١) إذا لم يعارضه لعانُها ، فإذا عارضه . . بقيت [الحصانة] (٢) بحالها ، علىٰ أن اللعان حُجَّةُ ضعيفةٌ ، فيختصُّ أثرها بذلك الزنا ؛ كما يختصُّ بالزوج .

وليس له إسقاط الحدِّ أو التعزير باللعان ؛ لأنها بانت بلعان القذف الأول ولا ولد .

وإن حدَّ بالقذف الأول ولم يلاعن ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا . . عُزِّر ؟ تأديباً للإيذاء ، فلا يُحدُّ لظهور كذبه بالحدِّ الأول ، ولا يلاعن لإسقاط التعزير ؟ كما عُلِم ممَّا مرَّ (٣) ، أو قذفها بزناً غير ذلك الزنا . . فلا لعان لإسقاط العقوبة ؟ لظهور كذبه بالحدِّ ، وعُزِّر ؟ لظهور كذبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؟ أخذاً

من عموم ما مرَّ فيمن قذف شخصاً فَحُدَّ ثم قذفه ثانياً. وقيل: يُحدُّ ؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني ، فوجب الحدُّ

لدفع العار .

\* \* \*

( وإن أكذب الزوج نفسه ) في لعانه ( ن مُ د كَدَّ إن كانت محصنةً ، وعُزِّر

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الحضانة)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( 77.8/4)، و«أسنى المطالب» ( 78.1/4).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحضانة)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( ٣٧٤/٩)، و«أسنى المطالب» ( ٣٨١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٢٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : في يمينه .

إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ ، وَلَحِقَهُ ٱلنَّسَبُ . وَإِنْ أَكْذَبَتِ ٱلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا . . حُدَّتْ حَدَّ ٱلزِّنَا .

إن كانت غير محصنة ، ولحقه النسب ) لأن ذلك حقٌ عليه ، فلزمه بتكذيبه نفسَه ، بخلاف عَود الفراش وزوال التحريم ؛ لأنه حقٌ له وقد بطل ، فلا يتمكّن من إعادته بتكذيبه نفسَه ، وسقط عنها حدُّ الزنا ؛ كما يُؤخَذ من كلام الإمام (١١).

( وإن أكذبت المرأة نفسها ) في لعانها . . ( حُدَّت حدَّ الزنا ) لأنه لا يتعلَّق بلعانها أكثر من سقوطه ، وهو حقٌّ عليها ، فعاد لتكذيبها نفسَها .

## المالية المالي

### [ في حكم نفي ولد الأمة ]

لا ينتفي ولد الأمة باللعان ، بل بدعوى الاستبراء ؛ لأن اللعان من خواصِّ النكاح ؛ كالطلاق والظهار .

ولو ملك زوجته ، ثم وطئها ولم يستبرئها ، ثم أتت بولدٍ واحتمل كونه من النكاح فقط . . فله نفيه باللعان ؛ كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق ، أو احتمل كونه من الملك فقط . . فلا ينفيه باللعان ؛ لأنه يُنفَىٰ عنه بغيره ؛ كما مرّ ، وكذا لو احتمل كونه منهما . . فلا ينفيه باللعان أيضاً ؛ لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء ، وتصير أم ولدٍ ؛ للحوق الولد به بوطئه في الملك ؛ لأنه أقرب ممّا قبله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٦٦/١٥ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٣٦٣/١٤ \_ ٣٦٣ ) .

# بابُ ما بلحق من لنسب وما لا بلحق

### ( باب ) بيان حكم ( ما يلحق من النسب وما لا يلحق )

وقد شرع في أمثلة ذلك فقال: (ومن تنزوَّج امرأةً) بعقدٍ صحيحٍ (فأتت بولدٍ يمكن أن يكون منه) ولم يشاركه أحدٌ في الوطء.. (لحقه نسبه) بالإجماع، ولِمَا روىٰ مسلمٌ: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش» (۱).

فإن كان بعقدٍ فاسدٍ . . فقد قيل : يلحقه ؛ كما في الصحيح ، وهو ظاهر تصحيح الرافعي (٢) / .

وقيل :  $\mathbb{K}$  ،  $\mathbb{K}$  أن يقرَّ بالوطء ؛ كملك اليمين ، قاله في « التتمة » ( $\mathbb{K}$ ) ؛ أي : فلا يلحقه بإمكان الوطء فيه ؛ لعدم الإذن له فيه ، وهلذا هو المعتمد ؛ كما جزم به ابن المقري ( $\mathbb{K}$ ) .

(ولا ينتفي عنه إلا باللعان) أما انتفاؤه به . . فثابتٌ بالنص في الصحيح ،

1/117

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٤٥٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣٧٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٨٢/١٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) روض الطالب ( ٧٠٨/٢ ).

وأما [عدم] انتفائه بغيره ؛ كدعوى الاستبراء والحلف عليه . . فلأن الشرع لم يرد به ، وخالف الأمّة ؛ لأن فراش الملك ضعيفٌ .

\* \* \*

(وإن لم يمكن أن يكون منه ؛ بأن يكون له) أي : الواطئ (دون عشر سنين) بأن لم يشرع في العاشرة فلم يكمل التاسعة ؛ لأن الصبي يمكن إحباله إذا أكمل التاسعة ؛ كما عُلم ذلك من (باب الحجر) ، وعبارة الشيخ موافقة للفظ الشافعي رضي الله عنه (۱) ، وأخذ بعضهم بظاهره ، والمراد ما قلناه ، (أو كان مقطوع الذكر) من أصله (والأنثيين جميعاً ، أو أتت به امرأتُهُ ) ولداً تاماً (لدون ستة أشهر من حين العقد) أي : من إمكان الوطء بعده ، التي هي أقل مدَّة الحمل ، (أو أتت به مع العلم بأنه لم يجتمع معها) كأن تزوَّجها بالمغرب وهو بالمشرق ولم [تمضِ] (۱) مدَّةٌ يمكنه الوصول إليها ، أو طلَّقها عقب النكاح ، (أو أتت به لأكثر من أربع سنين) التي هي أكثر مدَّة الحمل (من حين اجتمع معها) أي : من آخر اجتماعه معها مع وجود الغيبة المانعة من الاجتماع ؛ كما قاله من آخر اجتماعه عها مع وجود الغيبة المانعة من الاجتماع ؛ كما قاله

<sup>(</sup>۱) انظر « مختصر المزنى » ( ص ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (تمضى) ، والتصويب من سياق العبارة .

ابن النقيب (۱) ، وتحرير ذلك : أن المدَّة تُعتبَر من وقت إمكان العلوق قُبيل الطلاق ، لا منه ؛ لئلا يلزم أن يكون لهذا الحمل أكثر من أربع سنين ؛ لتقدُّم العلوق على الطلاق ، نبَّه عليه صاحب « المعين » (۲) . . (انتفىٰ عنه من غير لعانٍ ) لأن اللعان إما يمينٌ وإما شهادةٌ ، وكلُّ منهما جعل لتحقيق أحد جانبي الممكن ، وهنا أحد الجانبين لا يمكن ، فاستُغني عن اللعان .

وإنَّما قلنا : لا يمكن كونه منه في هاذه الصور ؛ لأنه في بعضها معلومٌ ، وفي بعضها دلَّ عليه الاستقراء .

\* \* \*

أما الولد الناقص ؛ كما لو جُنِي على حاملٍ فألقت جنيناً لدون ستة أشهر . . فإنه يلحق بأبويه ، وتكون الغرَّة لهما ، وكذا لو أجهضت بغير جنايةٍ . . تكون مؤنة تجهيزه على أبيه .

## فَالِعَبْرُكُمْ

[في التعبير به (اجتمع مع فلانٍ)]

قال الحريري في « الدُّرة » : ( لا يقال : اجتمع فلانٌ مع فلانٍ ، بل اجتمع فلانٌ وفلانٌ ) ( $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ١٠٤/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المعين لأهل التقوي على التدريس والفتوي (ق/١٣٧) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) درة الغواص ( ص ٣٣ ) .

وَإِنْ وَطِئَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقاً رَجْعِيّاً ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ ٱلطَّلَاقِ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُ مَا : لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَٱلثَّانِي : يَلْحَقُهُ ، وَلَا يَلْحَقُهُ ، وَالثَّانِي : يَلْحَقُهُ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا بِٱللِّعَانِ . وَإِنْ أَبَانَهَا وَٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا بِٱللِّعَانِ . وَإِنْ أَبَانَهَا وَٱنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ، ثُمُّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ ٱلنِّكَاحِ ٱلثَّانِي . . . فَهُوَ لِلزَّوْجِ ٱلثَّانِي . . . .

## [ وطئ الزوج زوجته ثم طلقها ثم أتت بولدٍ ]

( وإن وطئها ثم طلقها طلاقاً رجعياً ، ثم أتت بولدٍ لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( لا يلحقه نسبه ) لتحريم وطئها .

( والثاني : يلحقه ولا ينتفي عنه إلا باللعان ) لأن الرجعية زوجةٌ ؛ بدليل أنه يصح طلاقها والإيلاء منها والظهار وغير ذلك .

أما لو أتت به لأربع سنين من وقت الطلاق . . قال الأصحاب : يلحقه في البائن ؛ ففي الرجعي أُولي .

\* \* \*

( وإن أبانها ) أو طلَّقها طلاقاً رجعياً ( وانقضت عدَّتها ، ثم تزوَّجت بآخر ، ثم أتت بولدٍ لستة أشهر ) فأكثر ( من حين النكاح الثاني . . فهو للزوج / الثاني ) وإن أمكن أن يكون من الأول ؛ لأن فراشه حاضرٌ ، فهو أولى من فراش قد انقضىٰ ، وأيضاً فالنكاح جرىٰ على الصحَّة ظاهراً ، فلو أُلحِق بالأول . . لزم بطلانه ؛ لوقوعه في العدَّة ، ولا سبيل إلىٰ إبطال ما صحَّ بالاحتمال .

وإن أتت به لدون ستة أشهر من النكاح الثاني . . لحق الأول ، وكأنها لم تنكح .

نعم ؛ إن لم يمكن كونه من الأول ؛ بأن أتت به لأكثر من أربع سنين من طلاقه . . لم يلحقه ، ويكون منتفياً عنهما ، وقد بان لنا أن الثاني نكحها حاملاً ، ولا يُحكم بفساد النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ حملاً على أن الحمل من زناً ، أو أنه من شبهةٍ منه ؛ كما جزم به الزركشي وغيره (١) .

والثاني: يُحكَم بفساده ؛ حملاً علىٰ أنه من وطء شبهةٍ من غيره .

\* \* \*

( وإن وطئ امرأةً بشبهةٍ ) كأن وجد امرأةً في فراشه ظنَّها زوجته ، أو زُفَّت الله غلطاً فوطئها ( فأتت ) منه ( بولدٍ يمكن أن يكون منه . . لحقه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ) لأنه وطءٌ محترم ، فأشبه الوطء في النكاح الصحيح .

وكالتزوُّج بآخر: ما لو وطئها بشبهة بعد العدَّة ، فأتت بولد يمكن كونه منه . . فإنه يلحقه ولو أمكن كونه من الأول ؛ لانقطاع النكاح والعدَّة عنه ظاهراً ، ذكره في « الروضة » و« أصلها » (٢) .

#### [لزوم نفي الولد باللعان]

( ومن لحقه نسبٌ ) ظاهرٌ من ولدٍ أو حملٍ محقَّقِ ( يعلم ) أو يظنُّ ظناً مؤكَّداً ( أنه ) ليس منه مع إمكان كونه منه ظاهراً ؛ بأن لم يطأ ، أو وطئ وولدته

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب » (٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥/٧١٩ ـ ٧٢٠ ) ، الشرح الكبير ( ٤٥٦/٩ ـ ٤٥٧ ) .

لدون ستة أشهرٍ من الوطء التي هي أقل مدَّة الحمل ولأكثر منها من العقد ، أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدَّة الحمل ، وفي معنى الوطء: استدخال المني ، أو لِمَا بين دون ستة أشهرٍ وفوق أربع سنين منه و( من زناً ) بعد استبراء بحيضة . . ( لزمه نفيه باللعان ) لأن تركه يتضمَّن استلحاقه ، واستلحاق من ليس منه حرامٌ ؛ كما يحرُم نفي من هو منه ، وهو في الأخيرة ما صحَّحه في « أصل الروضة » (۱) ، وهو الظاهر .

والذي صحَّحه في « المنهاج » ك « الشرح الصغير » فيها : حلُّ النفي (٢) ، لاكن الأولئ له : ألَّا ينفيه ؛ لأن الحامل قد تحيض ، وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف ، فيلزمان .

\* 💸 \*

وإنَّما يلزمه قذفها إذا علم زناها أو ظنَّه ؛ كما مرَّ في جوازه ، وإلا . . فلا يقذفها ؛ لجواز أن يكون الولد من وطء شبهةٍ ، أو زوج قبله .

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا على السواء ؛ بأن لم يستبرئها . . حرُم النفي ؛ رعايةً للفراش كما مرَّ ، وكذا القذف واللعان ، وقال الإمام : (القياس : جوازهما ؛ انتقاماً منها ؛ كما إذا لم يكن ولدٌ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٦٥٤/٥ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٣٥٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٤٤٧ ) ، الشرح الصغير ( ق ٧٣/٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٣/١٥ ) .

وَإِنْ رَأَىٰ فِيهِ شَبَها بِغَيْرهِ . . فَقَدْ قِيلَ : لَهُ نَفْيُهُ بِٱللِّعَانِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

وعارضوه بأن الولد يتضرَّر بنسبة أمه إلى الزنا ، وإثباته عليها باللعان ؛ لأنه يُعيَّر بذلك ، وتُطلَق فيه الألسنة ، فلا يحتمل هلذا الضرر لغرض الانتقام ، والفراق ممكنٌ بالطلاق ، وظاهرٌ : أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف واللعان .

ولا يلزمه في جواز/النفي والقذف تبيين السبب المجوِّز للنفي والقذف ؟ من رؤية زناً واستبراء ونحوهما ممَّا مرَّ ، لكن يجب عليه باطناً رعايةُ السبب المجوّز لهما (١٠).

数 彩 彩

( وإن رأى فيه شَبَهاً ) بفتح الشين المعجمة والباء الموحَّدة ( بغيره ) كأن جاءت به أبيض وأبواه أسودان أو عكسه . . ( فقد قيل : له نفيه باللعان ) لأن للشبه تأثيراً في النسب ، فجاز أن يقذف ويلاعن اعتباراً به .

(وقيل) وهو الأصح: (ليس له ذلك) ولو أشبه من تُتَهم به أمّه ، أو انضم إلى ذلك قرينة الزنا ؛ لِمَا روى الشيخان: أن أعرابياً أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ، وإنّي أنكرته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل ؟» قال: نعم ، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمرٌ ، قال: «هل فيها من أوْرَقَ ؟» أي: جملٍ أبيض يخالط بياضَه سوادٌ ، قال: نعم ، قال: «فأنّى هو؟» قال: لعلّه يكون نزعه عِرْقٌ له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلّه لعلّه يكون نزعه عِرْقٌ له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلّه لعلّه يكون نزعه عِرْقٌ له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلّه

۱/۲۱۸

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم النبوي ) .

يكون نزعه عِرْقٌ » ، زاد البخاري : ولم يُرخِّص له في [ الانتفاء ] منه (١١) .

( ومن لحقه نسبٌ فأخّر نفيه من غير عذر . . سقط عنه ) النفي ، ولحقه الولد ؛ لأن النفي على الفور كالردِّ بالعيب وخيار الشفعة ؛ بجامع الضرر بالإمساك .

( وفي قولٍ آخر ) قديم : ( أن له نفيه إلىٰ ثلاثة أيامٍ ) ( ' ' ) ؛ لأن أمر النسب خطيرٌ ؛ لورود الوعيد في نفي من هو منه ، وفي استلحاق من ليس منه ، فقد يحتاج إلىٰ تأمُّلٍ ونظرٍ ، فوجب أن يكون له مهلةٌ فيه ، والثلاثة أيامٍ مدَّةٌ قريبةٌ ، وقد ورد الشرع بها لمهلة النظر .

وقيل: له النفي متى شاء ، ولا يسقط إلا بإسقاطه .

华 祭 袋

والمراد بالنفي هنا \_ كما في « المطلب » \_ : أن يحضر عند الحاكم ، ويذكر أن هاذا الولد أو الحمل الموجود ليس منِّي ، مع الشرائط المعتبرة ، ثم يلاعن بعد ذلك إذا أمره الحاكم به (٣) .

أما إذا أخَّر على القول الأول لعذرٍ . . فلا يضرُّ ؛ كأن بلغه الخبر ليلاً فأخَّر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٧٣١٤) ، صحيح مسلم ( ٢٠/١٥٠٠) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي الأصل : ( الانتقام ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » ( ٢٢٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المطلب العالى (ق ٢١/٢١) مخطوط.

حتى يصبح ، أو حضرته الصلاة فقدَّمها ، أو كان جائعاً فأكل ، أو عارياً فلبس .

وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه ، وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد ، وإلا . . فلا على الأصح في « الشرح الصغير » (١) .

\* \* \*

( وإن ادعىٰ ) على الأول ( أنه لم يعلم بالولادة ) بأن كان غائباً ولم يستفض ذلك وينتشر ، أو كان حاضراً ( ومثله يجوز أن يخفىٰ عليه . . قُبِل قوله ) بيمينه في الصورتَينِ ؟ أما في الأولىٰ . . فلأن الظاهر يوافقه ، وأما في الثانية . . فلاحتمال صدقه ، بخلاف ما لا يجوز أن يخفىٰ عليه ذلك ، ويختلف ذلك بكونهما في محلّةٍ أو محلّتَين ، أو دار أو دارين .

\* \* \*

ولو قال : (لم أُصدِق من أخبرني بالولادة) وقد أخبره من لا تُقبَل روايته ؛ كصبيّ وفاسيّ . صُدِق بيمينه ، أو مقبولِ الرواية ولو رقيقاً أو امرأةً . . لم يُقبَل منه .

( وإن قال : لم أعلم أن لي النفي ، أو : لم أعلم أن النفي على الفور ؛ فإن كان قريب العهد بالإسلام ) أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء . . ( قُبِل منه ) ذلك بيمينه ؛ لأن الظاهر : / صدقه .

(١) الشرح الصغير (ق ٨٩/٦) مخطوط.

/۲۱۸/ب

وَإِنْ كَانَ يُجَالِسُ ٱلْعُلَمَاءَ . . لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ ٱلْعَامَّةِ . . فَقَدْ قِيلَ : يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ . وَإِنْ أَخَّرَ ٱلنَّفْيَ لِعُذْرٍ ؛ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ حِفْظِ مَالٍ ، أَوْ كَانَ غَائِباً وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَسِيرَ وَبَعَثَ إِلَى ٱلْحَاكِمِ وَأَعْلَمَهُ أَنْ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى ٱلنَّهُ عَلَى ٱلنَّهُ مَا لَنَهُ فَعُلُهُ . وَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ . . لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيَهُ وَقَالَ : ( لَمْ أَتَحَقَّقُ ) . . قُبِلَ قَوْلُهُ .

( وإن كان يجالس العلماء . . لم يُقبَل منه ) ذلك ؛ لأنه يدَّعي خلاف الظاهر .

( وإن كان من العامة . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) ذلك ( منه ) بيمينه ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس ، فكان الظاهر معه .

( وقيل : لا يُقبَل ) ذلك منه ؛ كما لو ادَّعي الجهل بخيار العيب .

\* \* \*

( وإن أخّر النفي لعذر ؛ من مرض ، أو حبس ، أو حفظ مال ) أو نحو ذلك ؛ كأن كان مُمرِّضاً ( أو [ كان ] غائباً ولم يمكنه أن يسير ، وبعث إلى ذلك ؛ كأن كان مُمرِّضاً ( أو [ كان ] غائباً ولم يمكنه أن يسير ، وبعث إلىه الحاكم ) ليبعث إليه نائباً يلاعن عنده ، أو بعث إليه ( وأعلمه أنه ) مقيمٌ ( على النفي . . كان له نفيه ) لأنه لا يُعَدُّ مقصِّراً ، فإن لم يفعل ذلك . . بطل حقُّه ، فإن تعذَّر عليه الإرسال . . أشهد ، ( وإن لم ينفه ولم يشهد ) مع القدرة على الإشهاد . . ( لم يكن له نفيه ) لتقصيره .

\* \* \*

( وإن كان [ الولد ] حملاً فترك نفيه ) إلى الوضع ( وقال : لم أتحقّق ) كونه ولداً . . ( قُبِل قوله ) بيمينه ؛ إذ ما يُتوهّم حملاً قد يكون ريحاً ، فينفيه بعد وضعه .

وَإِنْ قَالَ: (عَلِمْتُ وَلَكِنِي قُلْتُ: لَعَلَّهُ يَمُوتُ فَأَكْفَى ٱللِّعَانَ).. لَحِقَهُ. وَإِنْ هُنِيَعَ بِوَلَدٍ فَقِيلَ لَهُ: (بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِيهِ)، أَوْ: (جَعَلَهُ ٱللهُ خَلَفاً مُبَارَكاً)، فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ ٱلْإِقْرَارَ؛ بِأَنْ أَمَّنَ عَلَى ٱلدُّعَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُ.. لَزِمَهُ، وَإِنْ أَجَابَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ ٱلْإِقْرَارَ؛ بِأَنْ قَالَ: (بَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ)، لَزِمَهُ، وَإِنْ أَجَابَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ ٱلْإِقْرَارَ؛ بِأَنْ قَالَ: (بَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ)، أَوْ: (أَحْسَنَ ٱللهُ جَزَاءَكَ).. لَمْ يَلْزَمْهُ.....

( وإن قال : علمت ) له حملاً ( وللكني ) أخَّرت و ( قلت : لعلَّه يموت فأُكفى اللعان ) . . بطل حقُّه من النفي ، و ( لحقه ) لتقصيره ؛ كما لو أخَّر نفي الولد المنفصل رجاء أن يموت .

\* \* \*

( وإن هُنِّئ بولدٍ فقيل له : بارك الله [ لك ] فيه ، أو : جعله الله ) لك ( خَلَفاً مباركاً ) أو : ( ولداً صالحاً ) ، أو نحو ذلك ، ( فأجاب بما يتضمَّن الإقرار ؛ بأن أمَّن على الدعاء وما أشبهه ) كأن قال : ( بلئ ) ، أو : ( نعم ) ، أو : ( استجاب الله دعاءك ) . . ( لزمه ) أي : لحقه ، وتعذَّر نفيه ؛ لرضاه به .

نعم ؛ إن عُرِف له ولدٌ آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه . . فله نفيه ، إلا إن كان أشار إليه فقال : ( نفعك الله بهاذا الولد ) ، فقال : ( آمين ) أو نحوه . . فليس له نفيه ؛ لتضمن ذلك الإقرار [ به ] .

( وإن أجاب بما لا يتضمَّن الإقرار ؛ بأن قال : بارك الله عليك ) أو : ( جزاك الله خيراً ) ، ( أو : رزقك الله مثله ، أو : أحسن الله جزاءك ) أو نحو ذلك . . ( لم يلزمه ) أي : لم يلحقه ، فلا يتعذَّر نفيه ؛ لأن الظاهر : أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء .

\* \* \*

( وإن أتتِ [ امرأته ] ( ) بولدَينِ ) معاً ، أو ( بينهما دون ستة أشهرٍ ؛ فإن أقرَّ بأحدهما أو أخَّر نفيه . . لحقه الولدان ) لأن الله تعالىٰ لم يُجْرِ العادة بأن يُجمَع في الرحم ولدٌ من ماء رجلٍ وولدٌ من ماء آخر ، فلا يصح أن ينفي أحدهما ، ولو نفاهما باللعان ، ثم استلحق أحدهما . . لحقه الآخر .

أما إذا كان بين وضعي الولدَينِ ستةُ أشهرٍ فصاعداً . . فهما حملان يصح نفي أحدهما .

( وإن مات الولد قبل النفي . . جاز له نفيه بعد الموت ) سواء أكان الميت كل الحمل أو بعضه ، وسواء أكان الميت ولداً تاماً أم لا (٢) ؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت ، بل يقال : ( هاذا الميت ولد فلانٍ ) ، ويتعلَّق به أحكامٌ من إرثٍ وغيره ، فكانت الحاجة داعيةً إلىٰ نفيه بعد الموت ؛ كالحاجة إليه في حال الحياة .

وكما يجوز النفي بعد الموت . . يجوز الاستلحاق/ بعده ، ولا يجوز لغير النافي أن يستلحق الولد المنفي باللعان إذا كان الاستلحاق بسبب نكاح

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( امرأة ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) عبارة «كفاية النبيه » ( ٣٨٧/١٤ ) : ( وسواء كان للميت ولد أو لم يكن ) ، قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالىٰ في « الشرح الكبير » ( ٤١٤/٩ ) : ( ولا فرق بين أن يخلِّف الميت ولداً ؛ بأن كان الرجل غائباً فكبر المولود وتزوج ووُلِد له ، وبين ألَّا يخلِّف ) .

صحيحٍ ، أما إذا كان بوطء شبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ . . فلغيره استلحاقه .

( وإن أتت أمتُه بولدٍ يجوز أن يكون منه ؛ فإن لم يطأها . . لم يلحقه ) للإجماع ، ولأن ملك اليمين يُقصَد للاستمتاع وغيره ، ولهذا : جاز ملك المحارم ، بخلاف النكاح ؛ فإنه إنَّما يقصد للاستمتاع والولد .

فإن قيل : فلِمَ لم يُحتط في النسب فأُلحِق به ؟

أُجيب: بأن الشرع لم يَعْتَنِ بإلحاق النسب إلا في الجهات التي تُطلَب للنسب ؛ وهي المناكح ؛ فإن النسب لا يُطلَب في الإماء غالباً ، ولهذا: لا حقَّ لهنَّ في قسم ولا غيره .

( وإن وطئها . . لحقه ) لِمَا روى الشيخان عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : يا رسول الله ؟ ابن أخي عهد إليّ أنه ابنه ، انظر إلىٰ شَبَهِه ، وقال عبد : هو أخي وُلِد على فراش أبي من [ وليدته ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو لك يا عبد ؟ الولد للفراش ، وللعاهر الحَجر » (١) ، وجه الدلالة منه : أنه ألحق الولد بالفراش ، والعاهر : الزاني ، والمراد : أنه لا حظّ له في نسب الولد ؟ كما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٦٧٦٥ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٥٧ ) ، وفي الأصل : ( ولدته ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

وَلَا يَنْتَفي عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ ٱلِٱسْتِبْرَاءَ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ . . . . . . . . . . . . .

نقول : له [ التراب ] (١٠ ، أي : لا شيء له ، والوليدة : الجارية ، والولد يُسمَّىٰ عبد الرحمان .

\* \* \*

(ولا ينتفي [عنه]) ولد الأمة باللعان ([إلا أن يدعي] (٢) الاستبراء [ويحلف عليه]) لأن اللعان من خواصِّ النكاح ؛ كالطلاق والظهار ، ولأنه حجَّةٌ ضروريةٌ ، ولا ضرورة إليه في ملك اليمين ؛ لإمكان النفي بدعوى الاستبراء .

\* \* \*

ولو ملك زوجته ووطئها بعد ملكها ولم يستبرئها ، ثم أتت بولدٍ واحتمل كونه من [الملك] (") كونه من النكاح فقط . . فله نفيه باللعان ، أو احتمل كونه من [الملك] فقط . . لم ينفه باللعان ؛ لِمَا مرَّ ، وإن احتمل كونه منهما . . فكذلك ؛ لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء ، وتصير أمَّ ولد ؛ للحوق الولد به بوطئه في الملك ؛ لأنه أقرب ممَّا قبله (۱) .

وخرج به ( وطئها ) : ما لو لم يطأها ؛ فله نفيه باللعان ، وبه ( لم يستبرئها ) : ما لو استبرأها بعد وطئها ، فإن أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء . . لحقه الولد بملك اليمين ، ولا ينفيه باللعان ، وتلغو دعوى الاستبراء ؛ لكون الولد

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الثواب ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣٨٩/٤ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (بل بدعوى )، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( ملك ) ، والتصويب من سياق العبارة .

 <sup>(</sup>٤) قوله : (ولا ينتفي ولد الأمة باللعان . . .) إلىٰ آخره ، تقدم ذكر المسألة آخر ( باب اللعان )
 (٨) ٨) .

حاصلاً حينئذٍ ، أو لأكثر منه . . لم يلحقه بملك اليمين ولا بملك النكاح ؛ لأن فراش النكاح قد انقطع بفراش الملك ، ولعانُها بعد الملك في تأبُّد الحرمة به . . كهو بعد (١) البينونة فتتأبَّد .

\* \* \*

( وإن قال : كنت أطأ وأعزل . . لحقه ) ولم يجز النفي ؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن يحسَّ به .

( وإن قال : كنت أطأ فيما دون الفرج ) أو في الدبر . . ( فقد قيل : يلحقه ) لإمكان أن يسبق الماء إلى الفرج وهو لا يعلم .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلحقه ) فله نفيه ؛ لأن أمر النسب يتعلَّق بالوطء الشرعى ، فلا يثبت بغيره .

\* \* \*

( وإن وطئ أمته ثم أعتقها ، واستبرأت ، ثم أتت بولدٍ لستة أشهرٍ من حين العتق . . لم يلحقه ) / لأنَّا قد حكمنا ببراءة الرحم بعد الاستبراء .

( وقيل : يلحقه ) لأنه تبيَّن أن ذلك لم يكن استبراءً .

۲۱۹/ب

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( في بعد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $^{8}$   $^{8}$ 

وَإِنِ ٱشْتَرَكَ ٱثْنَانِ فِي وَطْءِ ٱمْرَأَةٍ ؛ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَوِ ٱنْفَرَدَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَحِقَهُ . . عُرضَ عَلَى ٱلْقَائِفِ ؛ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا . . لَحِقَهُ . . . . . . . . .

#### [ عرض الولد على القائف ]

( وإن اشترك اثنان في وطء امرأة الله ولم يتخلّل بين الوطأين حيضة ، وفأتت بولد لو انفرد [ به ] كل واحد منهما لحقه ) وتنازعاه ؛ بأن وطئا بشبهة ، كأن وجدها كلُّ في فراشه فظنّها زوجته أو أمته ، أو وطئا أمة مشتركة لهما ، أو وطئ زوجته وطلّق فوطئها آخر بشبهة أو في نكاح فاسد ؛ كأن نكحها في العدّة جاهلاً بها ، أو وطئ أمته فباعها ، فوطئها المشتري ولم يستبرئ أحدٌ منهما ، أو وطئ بشبهة منكوحة نكاحاً صحيحاً ، وولدت ممكناً منه ومن زوجها . . ( عُرِض على القائف ) في هاذه المسائل المذكورة ، ( فإن ألحقه بأحدهما . لحقه ) ولا بدّ من إقامة البينة على الوطء ، ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ عليه ؛ لأن للمولود حقّاً في النسب ، واتفاقهما ليس بحجّة عليه ، فإن قامت بينةٌ به . . عُرِض على القائف ، ويُعتَدُّ بتصديقه (١٠) إن بلغ وإن لم تقم بينةٌ ؛ لأن الحق له .

袋 綠 袋

فإن ولدت الموطوءة في المسائل المذكورة لِمَا بين ستة أشهر وأربع سنين ولداً وادَّعياه . . عُرِض على القائف ، فيلحق من ألحقه به منهما ، فإن تخلَّل بين وطئهما حيضةٌ . . فالولد للثاني وإن ادَّعاه الأول ؛ لأن فراشه باقٍ ، وفراش الأول قد انقطع بالحيضة ، إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاحٍ صحيحٍ ، والثاني

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي « مغني المحتاج » ( ٦٤٩/٤ ) : ( ويُعرَضُ بتصديقه ) .

[ واطئاً بشبهة ] (١) أو في نكاح فاسد . . فلا ينقطع تعلَّق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائمٌ مقام نفس الوطء ، والإمكان حاصلٌ بعد الحيضة ، فإن كان الأول زوجاً في نكاح فاسد . . انقطع تعلُّقه ؛ لأن المرأة لا تصير فراشاً في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء .

وسواء في المتنازعَينِ فيما ذُكِر اتفقا إسلاماً وحريةً أم لا ؛ كمسلمٍ وذمِّيٍّ ، وحرّ وعبدٍ .

ولو ألقت سِقْطاً . . عُرِض على القائف ، قال الفوراني : ( إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر ) (٢) ، وفائدته : فيما إذا كانت الموطوءة أمةً ، وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء : في أن البيع هل يصح ؟ وأمِّية الولد عمَّن تثبت ؟ وفي الحرَّة : أن العدَّة تنقضي به عمَّن منهما ؟

ولو تداعى اثنان مجهولاً صغيراً لقيطاً أو غيره ، حيّاً أو ميتاً لم يتغيّر ولم يُدفَن . . عُرِض على القائف ولو بعد موت أحد المتداعيَينِ ، فمَن ألحقه به . . لحقه .

والمجنون كالصغير ، قال البلقيني : ( وكذا المغمىٰ عليه والنائم والسكران المعذور ، أما غير المعذور . . فكالصاحى ) (٣) .

<sup># # #</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وطء شبهة ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٦٤٩/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « أسنى المطالب » (  $\xi = 0$  ) . (۳) تصحيح المنهاج ( ق  $\xi = 0$  ) مخطوط .

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَافَةٌ ، أَوْ كَانَتْ وَأَشْكَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا ، أَوْ نَفَتْهُ عَنْهُمَا . . تُرِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَىٰ مَنْ يَقْوَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ أَبُوهُ . . . . .

( وإن لم تكن قافةٌ ، أو كانت وأشكل عليها ، أو ألحقته بهما ، [ أو نفته ] ( ) عنهما . . تُرِك حتى يبلغ ) عاقلاً ( فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ) لتأثير الطبع ، قال في « الإبانة » : ( والمراد بعدم القائف : ألَّا يُوجَد في الدنيا ) ( ) ، والذي نقله الرافعي / عن الروياني \_ وهو المعتمد \_ : أن المراد : ألَّا يوجَد في موضع الولد وما قرُب منه ؛ وهو دون مسافة يوم وليلة ( ) .

والانتساب بعد البلوغ واجبٌ على الولد ، فإن امتنع منه . . حُبِس ، إلَّا ألَّا يجد مَيلاً . . فيوقف .

**张 张 张** 

ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر ، ولو ألحق التوءمَينِ باثنين . . بطل قوله حتى يُمتحَن ويغلب على الظنِّ صدقه ، وكذا [ يبطل ] قول قائفَينِ اختلفا ، ويلغو انتساب بالغ أو توءمَينِ إلى اثنين ، فإذا رجع أحد التوءمَينِ إلى الآخر . . قُبِل ، ويُؤمَر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ، ومتى أمكن كونه منهما . . عُرِض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه ، وينفقان عليه ، ويرجع من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق عليه بإذن الحاكم ، ولم يتَّع الولد ، ويقبلان له الوصية ، ونفقة الحامل على المُطلِّق ، ويرجع بها إن أُلحِق بالآخر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أنفته)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ٣٩٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٤٦٧/٩ ) ، بحر المذهب ( ٢٥١/١١ ) طبعة دار الكتب العلمية .

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ ٱلْقَائِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَراً حُرَّاً عَدْلاً مُجَرَّباً فِي مَعْرِفَةِ ٱلنَّسَبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِن ٱثْنَيْن.

#### [ ما يُشترط في القائف ]

( ولا يُقبَل قول القائف ) وهو المُلحِق [ للنسب ] عند الاشتباه بما خصَّه الله به من علم ذلك ( إلا أن يكون ذكراً حرّاً ) كالقاضي ( عدلاً ) أهلاً للشهادة .

وعُلِم من العدالة: أنه لا بدّ أن يكون مسلماً ، قال البلقيني: (ولا أمنع قيافة الأخرس إذا فَهِم إشارتَه كُلُّ أحدٍ) (١) ، وفي « المطلب » اشتراط كونه سميعاً (٢) ، والأوجَهُ: خلافه ؛ كما قاله البلقيني (٣) ، (مجرّباً) بفتح الراء (في معرفة النسب) كأن يُعرَض عليه ولدٌ في نسوةٍ ليس فيهنَّ أمُّه ثلاث مراتٍ ، ثم في نسوةٍ أُخر فيهنَّ أمُّه ، فإن أصاب في المرّات جميعاً . . اعتمد قوله ، وذكر الأمِّ مع النسوة ليس للتقييد ، بل للأولوية ؛ إذ الأب مع الرجال كذلك ، وكذا سائر العصبة والأقارب عند فَقْدهما .

\$P\$ \$P\$ \$P\$

( ويجوز أن يكون واحداً ) كالقاضي ، ( وقيل : لا بدَّ من اثنين ) كالمزكِّي ، وقطع بالأول ، ولا يُشترَط كونه من بني مُدْلج ، بل يجوز كونه من سائر العرب والعجم .

the the the

<sup>(</sup>١) تصحيح المنهاج (ق ١/٨٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٢٦/٢٦) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ١/٨٠) مخطوط.

والأصل في مشروعيته: ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم مسروراً فقال: «ألم ترَيْ أن مُجَزِّزاً المدلجي دخل عليّ ، فرأى أسامة وزيداً عليهما قطيفةٌ قد غطّيا رؤوسهما ، وقد [بدت] أقدامهما فقال: إن هاذه الأقدام بعضها من بعض ؟! »(١).

\* \* \*

ويقبل إثبات القائف الولدَ لعدوِّه ، لا لمنازع له ؛ لأنه كالشهادة لعدوِّه في الأول ، وعليه في الثاني ، ويُقبَل إثباته الولدَ لغير أبيه ، لا لأبيه ؛ لأنه كالشهادة على أبيه في الأول ، وله في الثاني ، والنفى بالعكس .

ولو كان القائف قاضياً . . حكم بعلمه .

## المالية المالية

### [ في حكم إنكار زوجة المستلحِق الاستلحاق ]

لو استلحق مجهولاً ، فأنكرته زوجته . . لحقه دونها ، فإن ادَّعته والحالة هانده امرأةٌ (٢) أخرى وأنكر زوجها ، وأقام زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين . . تساقطتا ، وعُرِض على القائف ، فإن ألحقه بها . . لحقها ، وكذا زوجها على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٦٧٧١ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٥٩ ) ، وفي الأصل : ( أبدت ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

.....

المذهب المنصوص (۱) ؛ كما قال الإسنوي (۲) ، خلافاً لِمَا جرى عليه ابن المقري (۳) ، أو بالرجل . . لحقه وزوجته ،/فإن لم يقم واحدٌ منهما بينةً . . فالأصح \_ كما قال الإسنوي \_ : أنه ليس ولداً لواحدٍ منهما (۱) .

\* \* \*

ولا يُرجَع إلى قائفٍ في غير آدميٍّ ؛ من سخالٍ أو نحوها ، بل ذٰلك مختصٌّ بالآدمى ؛ لشرفه وحفظ نسبه .

\* \* \*

ولو ألحقه قائفٌ بالأشباه الظاهرة ، وآخر بأشباهِ خفيةٍ ؛ كالخُلُق وتشاكل الأعضاء . . فالثاني أولى .

ولو قال القائف الواحد: ( معي شبهٌ جليٌّ وشبهٌ خفيٌّ ) . . أُمِر بالإلحاق بالخفي ، نبَّه عليه البندنيجي ( ° ) .

\* \* \*

وإذا لم يكن للقائف أجرةٌ من بيت المال . . فأجرته على من ألحقه به (٦٠) .

\* \* \*

۲۲/ب

<sup>(</sup>۱) انظر « مختصر المزني » ( ص ۱۳۷ ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات ( ٤٢٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٩٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ٩/٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «أسنى المطالب » (٤٣٣/٤).

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) .

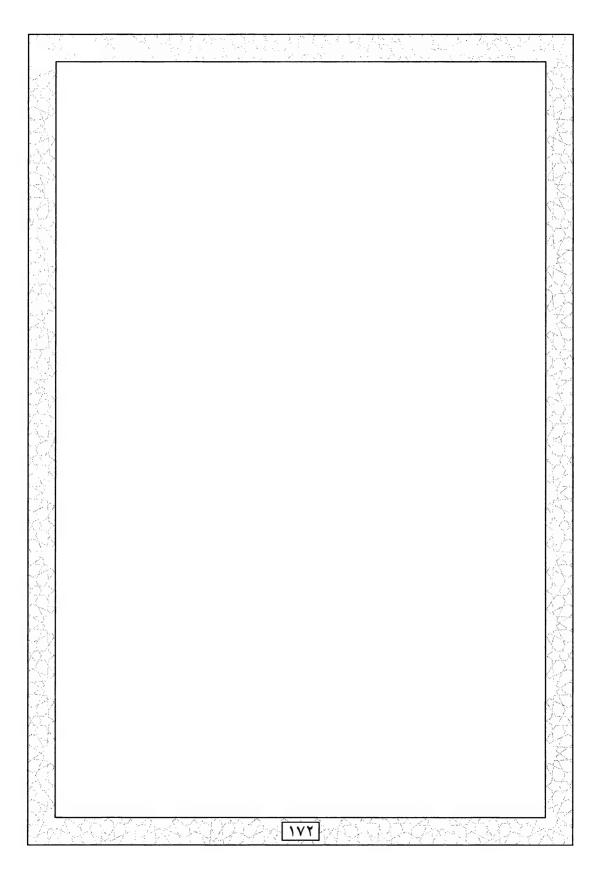



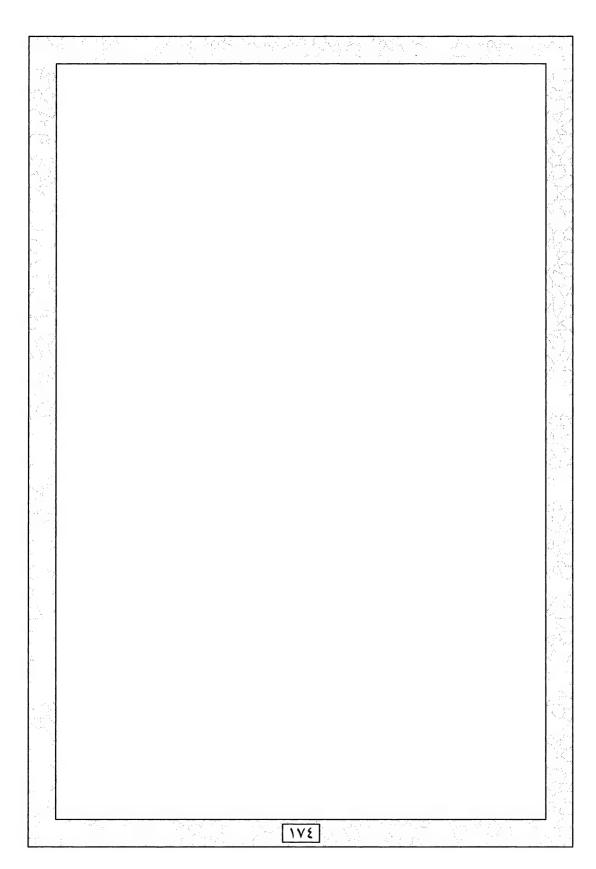

# كناب لأيمان

...........

## ( كتاب ) بيان حكم ( الأيمان )

بفتح الهمزة: جمع يمينٍ ؛ وهي لغةً: اليد اليمنى ، وسُمِّيت يميناً ؛ لوفور قوَّتها ، وأُطلِقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا . . أخذ كلُّ بيمين صاحبه ، وقيل: لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد .

واصطلاحاً: تحقيق أمرٍ غير ثابتٍ ، ماضياً كان أو مستقبلاً ، نفياً أو إثباتاً ، ممكناً ؛ كحلفه: ليقتلنَّ الميت ؛ كما سيأتي ، باسم الله أو صفةٍ من صفاته ، وسواء أكانت صادقةً أم كاذبةً ، مع العلم بالحال أم مع الجهل به .

فخرج به (التحقيق): لغو اليمين ؛ بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها ، أو إلى لفظها ؛ كما سيأتي (١) ، وبه (غير الثابت): الثابت ؛ كقوله: (والله ؛ لأموتنَّ) لأنه لا يتصوَّر فيه الحنث ، وفارق انعقادها: بما لا يُتصوَّر فيه البرُّ ؛ كحلفه: ليقتلنَّ الميت ؛ بأن امتناع الحنث لا يُخِلُّ بتعظيم اسم الله ، وامتناع

<sup>(</sup>۱) وجعل منه \_ أي : من لغو اليمين \_ صاحبُ « الكافي » ما إذا دخل على صاحبه ، فأراد أن يقوم له ، فقال : ( والله ؛ لا تقوم لي ) وأقرَّه « شارحه » وقال : ( إنه ممَّا تعمُّ به البلوى ) انتهىٰ ، وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين . . فواضح ، أو لم يقصدها . . فعلىٰ ما مرَّ في قوله : ( لم أرد به اليمين ) . « تحفة » [أي : « تحفة المحتاج » ( ١٢/١٠ \_ ١٢)] . هامش .

البرِّ يخلُّ به ، فيحوج إلى التكفير ، و[ب (باسم] (١١) الله ) إلىٰ آخره: الحلف بغيره ؛ كالنبي والكعبة والإنجيل .

\* \* \*

[ والأصل ] فيها قبل الإجماع : آياتٌ ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ لَا يُوَالِخِذَكُرُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُورُ . . . ﴾ الآية (٢٠) .

وأخبارٌ ؛ كخبر البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف : « لا ومقلِّبِ القلوب » (٣) .

[ واليمين ] والحلف والإيلاء والقَسَم ألفاظٌ مترادفةٌ .

恭 恭 恭

وأركان اليمين ثلاثة : حالف ، ومحلوف به ، ومحلوف عليه ، وقد شرع في بيان الأولَين فقال :

(١) في الأصل : ( اسم ) ، والتصويب من سياق العبارة .

(٢) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

(٣) صحيح البخاري ( ٧٣٩١) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

# بابُمن تصحّ بمينه ، وماتصحّ به اليمين

( باب ) بيان ( من تصح يمينه وما تصح به اليمين )

( تصح اليمين من كل بالغ عاقلٍ مختارٍ ) مسلماً كان أو كافراً ، ( قاصدٍ إلى اليمين ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَكِكَن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانَ . . . ﴾ الآية (١١) ، فأحبر أنه يؤاخذ بها ، وأوجب فيها الكفارة .

( فأما الصبي . . فلا يصحُّ يمينه ) للخبر المشهور ( ' ' ) ، ( ومن زال عقله بمرضٍ أو نومٍ . . لم يصح يمينه ) أما النائم . . فللخبر ، وأما المريض . . فبالقياس عليه ، وفي معناهما : من شرب دواءً يحتاج إليه فزال به عقله ، وإذا لم يصح يمين النائم . . فالمجنون / أولى ، وكلام الشيخ هنا يدلُّ على أن النوم والإغماء يزيلان العقل ، وقد تقدَّم الكلام عليه في ( نواقض الوضوء ) ( " ) .

\* \* \*

1/771

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرج ابن خزيمة ( ۱۰۰۳ ) ، وابن حبان ( ۱٤٣ ) ، والحاكم ( 700 ) واللفظ له عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رُفِعَ القلم عن ثلاثٍ : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يعقل ، وعن الصبي حتى يشب » . (٣) انظر ما تقدم ( 700 – 700 ) .

( ومن زال عقله بمُحرَّمٍ ) كخمرٍ . . ( صحَّت يمينه ) قطعاً ؛ تغليظاً عليه .

( وقيل : فيه قولان ) وقد سبق توجيهُهما في ( الطلاق ) ، وسبق أن الأصح : طريقة القولين (١١) ، وأصحُهما : انعقادها .

( ومن أُكرِه على اليمين . . لم تصح يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرهوا عليه » (٢٠) .

\* \* \*

( ومن لم يقصد اليمين فسبق لسانه إليها ) كقوله في حال غضب أو لجاجٍ ، أو صلة كلامٍ : ( لا والله ) تارةً ، و( بلئ والله ) أخرى ، ( أو قصد اليمين على شيءٍ فسبق لسانه إلى غيره . . لم تصح يمينه ، [ وذلك لغو اليمين الذي لا يُؤاخَذ به ] ) إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين ، ولقوله تعالىٰ : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِٱللَّغَوِ فِيَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ (٣) ، ولخبر : « لغو اليمين :

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٧٢١٩) ، والحاكم ( ١٩٨/٢) ، وابن ماجه ( ٢١٤١) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحوه ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٥٧٣/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

لا والله ، وبلي والله » رواه أبو داوود وابن حبان وصحَّحه (١).

ولو جمع بين ( لا والله ) و ( بلئ والله ) في كلام واحد . . قال الماوردي : ( الأُولىٰ لغوٌ ، والثانية منعقدةٌ ؛ لأنها استدراكٌ مقصودٌ منه ) (٢) ، ويُصدّق حيث لا قرينة تدلُّ على قصده اليمين التي حلفها إن قال : ( لم أقصدها ) ، ولا يُصدَّق ظاهراً في الطلاق والعتاق والإيلاء ؛ لتعلُّق حقِّ الغير به ، ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد ، بخلاف هاذه الثلاثة ، فدعواه فيها تخالف الظاهر ، فلا يصدق ، فإن كان ثَمَّ قرينةٌ تدلُّ علىٰ قصده اليمين . . لم يُصدَّق ظاهراً .

ولو عقَّب الحالف اليمين بـ ( إن شاء الله ) . . لم تنعقد يمينه للتعليق .

ويُشترَط التلفُّظ بالاستثناء وقصده قبل فراغ اليمين ، واتصاله بها ، ولا يضرُّ سكتةٌ لطيفةٌ لتذكُّرِ أو عيٍّ أو تنفُّسٍ ؛ كما في الطلاق ، ويصح تقديم الاستثناء على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق ؛ كقوله : ( إن شاء الله والله ؛ لأفعلنَّ كذا ) ، أو : ( أنتِ طالقٌ ) ، أو : ( أنتَ حرٌّ ) ، وعلى الإقرار ؛ ك ( لفلانٍ عليَّ إلا عشرةَ دراهم مئةٌ ) .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ٣٢٤٩ ) ، صحيح ابن حبان ( ٤٣٣٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ( ١٩/١٩).

( وتصح اليمين على الماضي و ) على ( المستقبل ) نفياً أو إثباتاً ، ممكناً ؟ كحلفه : ليدخلن الدار ، أو ممتنعاً ؟ كحلفه : ليقتلن الميت .

أما صحَّتها على الماضي . . فلقوله تعالىٰ : ﴿ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ ﴾ ('') ، وأما على المستقبل إذا كان منفيّاً . . فلقوله تعالىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ ('') .

وأما عليه إذا كان مثبتاً . . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « واللهِ ؛ لأغزونَ  $(^{n})$  .

杂 崇 杂

( فإن حلف على ماضٍ وهو صادقٌ ) في حلفه ذلك . . ( فلا شيء عليه ) لأنه لم يهتك حرمة الاسم ، للكنها مكروهةٌ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جَعَلُوا لأنه لم يهتك حرمة الاسم ، للكنها مكروهةٌ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جَعَلُوا اللّهَ عُرْضَةَ لِّا يُمَنِكُم ﴿ ( أ ) ، إلا في طاعةٍ من فعل واجبٍ أو مندوبٍ ، وترك حرامٍ أو مكروهٍ . . فطاعة ، وفي دعوى عند حاكمٍ مع الصدق ، وفي حاجةٍ ؛ حرامٍ أو مكروهٍ . . فطاعة ، وفي دعوى عند حاكمٍ مع الصدق ، وفي حاجةٍ ؛ كتوكيدِ كلامٍ ؛ كقوله / صلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله حتى كتوكيدِ كلامٍ ؛ كقوله / صلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله حتى المتعلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله حتى المتعلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله حتى المتعلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله حتى المتعلى الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ ؛ لا يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ » كقوله / صلى الله عليه وسلم : « فواللهِ » له يملُ الله عليه وسلم : « فواللهِ » له يعله و الله و

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ( ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٤٣٤٣ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٧٩ ) ، وأبو يعلى في « مسنده » ( ٢٦٧٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٢٤ ) .

وَإِنْ حَلَفَ كَاذِباً . . أَثِمَ وَعَلَيْهِ ٱلْكَفَّارَةُ ، وَهَاذِهِ ٱلْيَمِينُ هِيَ ٱلْيَمِينُ ٱلْغَمُوسُ .

تملُّوا » (۱) ، أو تعظيم أمر ؛ كقوله : « واللهِ ؛ لو تعلمون ما أعلم . . لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً » (۱) . . فلا تكره فيهما .

( وإن حلف كاذباً ) وهو عالمٌ بالحال . . ( أثم ) لجرأته على عظمة الله تعالى ، ( وعليه الكفارة ) لقوله تعالى : ﴿ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُو الله الله وهو مختارٌ كاذبٌ ، فصار كما لو المَّيْمَنَ . . . ﴾ الآية (٣) ، ولأنه حلف بالله وهو مختارٌ كاذبٌ ، فصار كما لو حلف على مستقبل ، والإثم لا يمنع وجوبها ؛ كما في الظهار ، ويجب فيها التعزير أيضاً ؛ كما قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح (١٠) .

( وهذه اليمين هي اليمين الغموس ) سُمِّيت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإِثم أو في النار ، وهي من الكبائر ؛ كما ورد في « البخاري » ( • ) .

أما إذا كان جاهلاً بالحال . . فلا إثم ولا كفارة ولا تعزير عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٢٢١/٧٨٥) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٦٣١)، ومسلم ( ٩٠١) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) القواعد الكبرى ( 47/1 ) ، فتاوى ابن الصلاح ( 27/1 ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٦٦٧٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » .

وَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ مُسْتَقْبَلٍ: فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَمْرٍ مُبَاحٍ . . فَقِيلَ : إِنَّ ٱلْأَوْلَىٰ : أَلَّا يَحْنَثَ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ مَكْرُوهِ أَوْ تَرْكِ يَحْنَثَ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ فِعْلِ مَكْرُوهِ أَوْ تَرْكِ

#### [حكم الحنث في اليمين]

( وإن حلف على مستقبلٍ ؛ فإن كان على ) ترك ( أمرٍ مباحٍ ) معيَّنِ أو على فعله ؛ كدخول دارٍ وأكل طعامٍ ولبس ثوبٍ . . ( فقيل ) وهو الأصح : ( إن الأولى ) أي : يسنُّ ( ألَّا يحنث ) إن (١) لم يحلف على التأبيد ؛ لِمَا فيه من تعظيم الله تعالى .

( وقيل : الأولى : أن يحنث ) لينتفع المساكين بالكفارة .

恭 恭 恭

ولو تعلَّق بتركه أو فعله غرضٌ [دينيٌ ] (٢) ؛ كأن حلف ألَّا يأكل طيباً ، ولا يلبس ناعماً اقتداءً بالسلف ، وهو ممَّن يصبر وقد تفرَّغ للعبادة . . فطاعةٌ ، وإلا . . كُرِه (٣) .

\* \* \*

( فإن حلف على فعل مكروه ) كالالتفات في الصلاة بلا حاجة ، ( أو ترك

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وإن ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٤ / ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (دين)، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ۱۹۸/۲).

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٣٩/٤ ) : ( تنبيه : اختلف فيما لو حلف لا يأكل طيباً ولا يلبس ناعماً ؛ فقيل : مكروهٌ ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ﴾ [ الأعراف : ٣٢ ] ، وقيل : طاعةٌ ؛ لِمَا عُرِف من اختيار السلف خشونة العيش ، وقيل : يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصورهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسَّعة ، وهذا \_ كما قال الرافعي \_ : الصواب ) .

مستحبٍ) كسنة الظهر . . ( فالأُولى ) أي : يسنُّ ( أن يحنث ) لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان ، وعليه بالحنث كفارةٌ ؛ للخبر الآتي .

\* \* \*

وإن حلف على ترك واجب ؛ كصلاة الظهر ، أو فعل حرام ؛ كشرب خمر . . عصى بحلفه ، ولزمه الحنث \_ لأن الإقامة عليها حرامٌ \_ وكفارةٌ ؛ لخبر « الصحيحين » : « من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها . . فليأتِ الذي هو خيرٌ ، وليكفِّر عن يمينه » (١) .

ويُستثنَىٰ \_ كما قال البلقيني \_ من العصيان بالحلف علىٰ ترك واجب : ما يمكن سقوطه كالقصاص (٢٠) ، والواجب على الكفاية حيث لم يتعيَّن .

特 蒜 袋

وإنَّما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريقٌ سواه ، وإلا . . [ فلا ؛ كما ] (٣) لو حلف : لا ينفق على زوجته ؛ فإن له طريقاً بأن يعطيها من صداقها ، أو يقرضها ثم يبرئها ؛ لأن [ الغرض ] (١) حاصلٌ مع بقاء التعظيم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٦٦٢٢ ) بنحوه عن سيدنا عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم ( ١٦٥٠ / ١٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) التدريب في الفقه الشافعي ( ٢٩٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( فكما ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٩٨/٢ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٤٣٨/٤ ) .

<sup>(3)</sup> في الأصل : ( العوض ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( 194 / 194 ) ) ، و« مغني المحتاج » ( 194 / 194 ) .

وإن حلف على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ . . كُرِه حنثه ، وعليه بالحنث كفارةٌ ؛ لِمَا مرَّ .

فعُلِم ممَّا ذُكِر: أن اليمين لا تغيِّر حال المحلوف عليه عمَّا كان وجوباً وتحريماً وندباً وكراهةً وإباحةً (١).

# [حكم الحلف بغير الله عزَّ وجلَّ ]

( ويكره أن يحلف ) قصداً ( بغير الله عزَّ وجلَّ ) لخبر « الصحيحين » : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً . . فليحلف بالله أو ليصمت » (٢) ، / ولخبر : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا تحلفوا إلا بالله » رواه النسائى ، وابن حبان وصحَّحه (٣) .

قال الإمام: ( وقول الشافعي رضي الله عنه: « أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةً » . . محمولٌ على المبالغة في التنفير من ذلك ) ( ن أ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٣٩/٤): ( للكن قول المتن في المباح: « الأفضل: ترك الحنث » فيه تغير المحلوف عليه ؛ ولذلك رجَّح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه ؛ فيكون جارياً على القاعدة).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٦٦٤٦ ) ، صحيح مسلم ( ٣/١٦٤٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ( ٤٣٥٧ ) ، المجتبئ ( ٥/٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ٣٠٢/١٨ ) .

فَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِهِ ؛ كَٱلنَّبِيِّ وَٱلْكَعْبَةِ . . لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ . وَإِنْ قَالَ : ( إِنْ فَعَلْتُ كَذَا . . فَأَنَا يَهُودِيُّ ) أَوْ ( نَصْرَانِيُّ ) . . لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ ، . . . . . .

( فإن حلف بغيره ؛ كالنبي والكعبة ) وجبريل والصحابة . . ( لم تنعقد يمينه ) أما في الكعبة . . فبالإجماع ، وأما في غيرها . . فبالقياس ، وعن أحمد : أن اليمين تنعقد بالنبي (١١) ؛ لأنه أحد ركني الشهادة .

فإن اعتقد فيما حلف به بغير الله من التعظيم ما يعتقده في الله تعالىٰ . . كفر ، وعليه يُحمَل خبر الحاكم : « من حلف بغير الله . . فقد كفر » (٢٠) .

أما إذا سبق لسانه إليه بغير قصد . . فلا كراهة ، بل هو لغو يمين ، وعليه يُحمَل خبر « الصحيحين » في قصة الأعرابي الذي قال : لا أزيد على هاذا ولا أنقص : « أفلح \_ وأبيه \_ إن صدق » (٣) .

\* \* \*

( وإن قال : إن فعلت كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ ) أو : ( بريءٌ من الله ، أو من رسوله ، أو من الإسلام ، أو من الكعبة ) ، أو : ( فأنا مستحلٌ للخمر أو الميتة ) أو نحو ذلك . . ( لم تنعقد يمينه ) لعدم ذكر الله تعالى وصفةٍ من صفاته ، ولأن المحلوف به حرامٌ ، فلا تنعقد [ به اليمين ؛ فإن قصد تبعيد ]

<sup>(</sup>۱) انظر « الفروع » لابن مفلح ( ۱۰/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ( ١٨/١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٤٦ ) بنحوه ، وصحيح مسلم ( ٩/١١ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه .

نفسه عن المحلوف عليه ، أو أطلق ؛ كما اقتضاه كلام « الأذكار » (۱) . . لم يكفر ، ( ويستغفر الله ) تعالى ندباً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ؛ لأنه ارتكب مُحرَّماً ؛ كما صرَّح به النووي في « أذكاره » (۲) .

\* 蒜 \*

ويستحبُّ أيضاً لكل من يتكلَّم بكلامٍ قبيحٍ أن يستغفر الله تعالىٰ ، وتجب التوبة من كل كلام محرَّم .

( ويقول : لا إلله إلا الله ) ندباً ؛ كما صرَّح به النووي في « نكته » ( $^{(\pi)}$  ؛

لخبر « الصحيحين » : « من حلف فقال في حلفه : باللَّات والعزَّىٰ . .

فليقل: لا إلله إلا الله »(١) ، وظاهر كلام الشيخ والخبر: الاقتصار على:

( V إلله V الله ) ، للكن عبارة الشيخين : ويأتي بالشهادتين V ، وظاهرها :

أن يأتي بـ ( محمد رسول الله ) .

<sup>(</sup>١) الأذكار ( ص ٥٧٦ ).

<sup>(</sup>٢) الأذكار ( ص ٧٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) نكت التنبيه ( ق/١٤٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٦٦٥٠) ، صحيح مسلم ( ١٦٤٧) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) قول الشارح رحمه الله تعالىٰ: (عبارة الشيخين) كذا في الأصل ، ولعلَّه سهو من الناسخ ، فالمسألة من زيادات « روضة الطالبين » (١٢٥/٧) ، وقد عزاها للزيادات على الصواب الولي العراقي رحمه الله تعالىٰ في « تحرير الفتاوي » (٤٧٢/٣) ، والشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغنى المحتاج » (٤٣٦/٤) .

وإن قصد الرضا بما ذُكِر إن فعل المحلوف عليه . . كفر في الحال (١) .

#### [ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام ]

( وإن حلف باسمٍ لله تعالىٰ لا يُسمَّىٰ به غيره ؛ كقوله : واللهِ ، والرحمانِ ، والقدُّوسِ ) وهو الطاهر عمَّا لا يليق به من صفات الحادث ، ( والمهيمن ) قيل : الشاهد المصدَّق ، وقيل : الشهيد ، وقيل : الرقيب الحافظ ، وقيل : الأمين ( وعلَّامِ الغيوب ، وخالقِ الخلق ، والواحدِ الذي ليس كمثله شيءٌ ، وما أشبه ذلك ) من الأسماء المختصَّة به سبحانه وتعالىٰ ؛ كالحيِّ الذي لا يموت ، ومَنْ نفسي بيده ؛ أي : بقدرته يصرِّفها كيف شاء ، والذي أعبده ، أو أسجد له ، وربِّ العالمين ، والقيُّومِ ، والأوَّلِ الذي ليس قبله شيءٌ ، والآخرِ الذي ليس بعده شيءٌ . ( انعقدت يمينه ) وإن قال : ( أردت بذلك غير الله تعالىٰ ) فإنه لا يُقبَل منه إرادة ذلك لا ظاهراً ولا باطناً ؛ لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره .

<sup>(</sup>۱) زاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٣٦/٤): ( فإن لم يعرف قصده ؟ لموتٍ أو غيبةٍ وتعذّرت مراجعته . . ففي « المهمات » : القياس : تكفيره إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره ؟ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه ، وكلام « الأذكار » يقتضي خلافه . انتهى ، والأوجه : ما في « الأذكار » ) .

نعم ؛ إن قال : (أردت/بذلك غير اليمين) . . قُبِل منه ذلك ؛ كما في «الروضة » ك «أصلها » (۱) ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدلُّ له .

ولا يُقبَل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهراً ؛ لتعلُّق حقِّ غيره به ، فقول « المنهاج » : ( ولا يُقبَل منه قوله : لم أُرد به اليمين ) (٢) ، وقول ابن المقري في « روضه » : ( لا يقبل الصرف عن اليمين ) (٣) . . محمولٌ على الأول (١٠) .

( وإن حلف باسم له ) تعالىٰ لا يختصُّ به وهو له تعالىٰ أغلب و ( يُسمَّىٰ به غيره مع التقييد ؛ كالربِّ ) أي : المالك ( والرحيم والقادر والقاهر ) والجبَّار والمتكبِّر والحقِّ والبارئ والخالق والرازق ( ولم ينو به غيره ) تعالىٰ ، سواء أنوىٰ به اليمين أم أطلق . . ( [ انعقدت ] ( ) يمينه ) لأن اللفظ ظاهرٌ في ذلك .

( وإن نوى غيره ) تعالىٰ . . ( لم تنعقد يمينه ) لأنه يُستعمَل في غيره تعالىٰ مقيَّداً ؛ كربِّ الإبل ، ورحيم القلب ، وقادر علىٰ كذا ، وخالق الإفك ، ورازق

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٢٠/٧ ) ، الشرح الكبير ( ٢٣٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٨٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : إرادة غير الله بها ، وعبارته في « مغني المحتاج » ( ٤٣١/٤ ) : ( ويحمل كلامه هنا : أنه لا يُقبَل منه إرادة غير الله تعالىٰ ظاهراً ولا باطناً ؛ لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( لم تنعقد ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

الجيش ، وقاهر العدوِّ وما أشبه ذلك ، وإذا احتمل اللفظ ما ذُكِر . . عملت فيه النية .

\* \* \*

( وإن حلف بما يشترك فيه هو ) أي : الله تعالىٰ ( وغيره ) على السواء ( كالحيّ والموجود والغني والسميع والبصير ) والشيء والعالِم - بكسر اللام - والمؤمن والكريم والعليم والحكيم . . ( لم تنعقد يمينه إلا أن ينوي به ) أي : باسم من ذلك ( الله تعالىٰ ) فتنعقد به يمينه ، بخلاف ما إذا أراد به غيره تعالىٰ أو أطلق ؛ لأن هاذه الأسماء لَمَّا أُطلِقت عليهما سواء . . أشبهت الكنايات .

\* \* \*

وقوله: (وسلطانِ الله) يمينٌ ؛ إن أراد القدرة لا المقدور ، فإن قال: (ورحمةِ الله وغضبِه) فإن أراد إرادتهما . . فيمينٌ ، وإن أراد فعلهما أو أطلق . . فليس يميناً ، ويُؤخَذ من هلذا: أن الإطلاق في الأُولئ ليس يميناً .

#### [حروف القسم]

وحروف القسم المشهورة: باءٌ موحدةٌ ، وواوٌ ، وتاءٌ فوقيةٌ ؛ ك ( بالله ووالله وتالله ؛ لأفعلنَّ كذا ) ، ويختصُّ لفظ ( الله ) بالتاء الفوقية ، والمُظْهَر مطلقاً بالواو ، وسُمِع شاذاً : ( تربِّ الكعبة ، وتالرحمانِ ) وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر ؛ فهي الأصل ، وتليها الواو ، ثم التاء .

فَإِنْ قَالَ : ( ٱللهِ ؛ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ) . . لَمْ يَكُنْ يَمِيناً ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ ٱلْيَمِينَ .

ولو [ لحن ] (١) فرفع الهاء أو نصبها أو سكَّنها . . لم يضرَّ ؛ لأن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين .

( فإن قال ) حاذفاً لحرف القسم : ( الله ) بهمزة الاستفهام أو بدونها

ورفع أو نصب أو جرَّ أو سكَّن ( لأفعلنَّ كذا . . لم يكن يميناً ) إذا نوى غير اليمين أو أطلق ؛ لأن العادة لم تستمر بالحلف كذلك ، ولا يعرفه إلا

الخواصُّ ، ولأن اليمين تتعلَّق بحروف القسم وليست هنا ، فلا بدَّ من نية اليمين ؛ كما قال : ( إلا أن ينوي به اليمين ) فتنعقد ، واللحنُ وإن قيل به في

اليمين ؛ كما قال . ( إلا أن يتوي به اليمين ) فتنعفد ، واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنعُ الانعقاد ؛ كما مرَّ ، على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء ؛

أي : اللهُ أحلف به لأفعلنَّ ، وقد قيل في قوله تعالىٰ : / ﴿ اللهَ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَيَهُ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَهُ عَلَيه لَيَجْمَعَنَّكُمُ ﴾ (٢) : إنه قسمٌ ، والنصبُ بنزع الخافض ، وقد قال صلى الله عليه

وسلم لابن مسعود : « الله قتلت أبا جهل ؟ » بالنصب ، رواه الطبراني (٣) ، والجرُّ بحذفه وإبقاء عمله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لِرُكانة : « اللهِ ما

أردت إلا واحدة ؟ » ( <sup>( ) )</sup> ، بالخفض ؛ كما قاله الروياني <sup>( ° )</sup> ، ورُوِي بالرفع ؛

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( ظن ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 727/8 ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (  $\Lambda Y/9$  ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٢٧٤٤ ) ، والحاكم ( ١٩٩/٢ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٠١ ) عن سيدنا ركانة بن عبد يزيد رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب (١١٣/١٢).

كما قاله العمراني (١) ، والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف .

ولو قال: (بِلَّهُ) بحذف الألف بعد اللام المشدَّدة.. كان كنايةً ؛ لأنه مشتركٌ بين الله تعالىٰ والبِلَّة ، فلا يكون يميناً إلا بالنية ؛ كما في الأسماء المشتركة المتقدِّمة التي تُطلَق عليه وعلىٰ غيره على السواء ، وبهلذا جزم في «الأنوار» تبعاً لِمَا نقله الرافعي عن جمع (٢) ، ويُحمَل حذف الألف على اللحن ؛ لأن الكلمة تجري كذلك علىٰ ألسنة العوام والخواص (٣).

وبحث النووي أنها لا تكون يميناً وإن نواها قال: (لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفته ، والقول بأن هلذا لحن ممنوع ('')؛ لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب ، بل هلذه كلمة أخرى ، وقال ابن الصلاح: (ليس هو لحناً ، بل لغة حكاها الزجاجي وغيره ، وهي شائعة ، فينبغي أن تكون يميناً عند الإطلاق ('')، قال الأذرعي: (ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح . . لَمَا قال ما قال) انتهى ('') ، والأوجَهُ: الأول .

<sup>(</sup>١) البيان (١٠/٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٦٠٣/٢ ) ، الشرح الكبير ( ٣٤٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٣٥/٤ ) : ( وهذا أوجه من كلام ابن الصلاح خلافاً لبعض المتأخرين ؛ لأن البلَّة تكون بمعنى الرطوبة ، فلا يكون يميناً إلا بنيةٍ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ١٢٨/٧ \_ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح مشكل الوسيط ( ٢٠٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «أسنى المطالب » (٢٤٣/٤).

وَإِنْ قَالَ : ( بِٱللهِ ؛ لأَفْعَلَنَّ كَذَا ) ، وَأَرَادَ ( بِٱللهِ أَسْتَعِينُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ) . . لَمْ يَكُنْ يَمِيناً . وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ٱلذَّاتِ ٱلنَّتِي لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ؛

( وإن قال : بالله ) بالموحدة أو بالمثناة فوق أو بالواو ( الأفعلن كذا ، وأراد بالله ) أو بما ذُكِر ( أستعين [ الأفعلن كذا ] . . لم يكن يميناً ) الأن ما قاله محتمل ، فقبل قوله فيه ، فإن نوى اليمين أو أطلق . . فيمين ، وقد تقدّمتِ الإشارة إلى ذلك .

\* \* \*

وإن قال له القاضي: (قل: والله) ، فقال: (تالله) بالمثناة ، أو: (والرحمانِ) . . لم يُحسَب يميناً ؛ لمخالفته التحليف ، وقضية التعليل: أنه لا يُحسَب يميناً فيما لو قال له: (قل: تالله) بالمثناة الفوقية ، فقال: (بالله) بالموحدة ، أو قال: (قل: بالله) ، فقال: (والله) ، وفيه تردُّدٌ في «أصل الروضة » (۱) ، والظاهر: الاكتفاء (۲) .

# [ الحلف بصفات الله عزَّ وجلَّ ] ( وإن حلف بصفةٍ من صفات الذات التي لا تحتمل غيره ) تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۱۲۷/۷ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ۲۳۸/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ما استظهره الشارح رحمه الله تعالىٰ هنا جرىٰ علىٰ خلافه في هذا الموضع من «مغني المحتاج» (٤٣٤/٤) وعبارته: (وقضية التعليل: أنه لا يُحسَب يميناً فيما لو قال له: قل: تالله بالمثناة، فقال: بالله بالموحدة، أو قل: بالله، فقال: والله، وهو الظاهر)، للكن في «مغني المحتاج» (٤/٤٣٤) (فصل كيفية الحلف): (ولو قال له: قل: تالله بالمثناة فوق، فقال بالموحدة. قال الشيخان عن القفال: يكون يميناً ؛ لأنه أبلغ وأشهر).

( وهي : [ وعظمةِ ] ( ) الله ، وجلالِ الله ) قال أهل اللغة : الجلال : عظمة الله تعالى وكبرياؤه واستحقاقه [ صفاتِ ] ( ) المدح ، قال الأصمعي : ( لا يقال : « الجلال » إلا لله تعالى ) ( ) ، قال الواحدي : ( معناه : لا يقال ذلك بعد الإسلام ؛ أي : لا يستحقُّه إلا الله تعالى ) ( ) ، ( [ وعزَّةِ الله ، وكبرياءِ الله ] ، وبقاءِ الله ) ومشيئةِ الله ( وكلامِ الله ، والقرآنِ ) والمصحفِ . . ( انعقدت يمينه ) لأن هذه الصفات لم يَزَلْ موصوفاً بها ، فصار اليمين بها كاليمين بأسمائه .

وكذا تنعقد بسائر صفات الفعل ، والفرق بين صفتي الذات والفعل : أن الأُولى : ما استحقَّه فيما لا يزال دون الأزل : ما استحقَّه في الأزل ، والثانية : ما استحقَّه فيما لا يزال دون [الأزل] (°) ، يقال : علم [في] الأزل ، ولا يقال : رزق في الأزل إلا توسُّعاً باعتبار ما يؤول إليه الأمر .

نعم ؛ إن أراد بالعظمة والجلال والبقاء والمشيئة ظهورَ آثارها / على الخلق . . قُبِل منه ، وقد يقال في ذلك : عاينتُ عظمة الله وكبرياءَه وعزَّته وجلاله ، ويراد مثل ذلك ، ولو أراد بالكلام : الحروف والأصوات الدالة عليه ،

۲۲۳/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عظمة) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( بصفات ) ، والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الأمالي » للقالي ( ٢٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الأول)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٤٤/٤).

وبالقرآن : الخطبة أو الصلاة ، وبالمصحف : الورق أو الجلد . . قُبِل منه .

( وإن كان ) ما ذكره الحالف من الصفات قد ( يُستعمَل في [ مخلوقٍ ] ( ( ) ؛ وهو قوله : وعلم الله ، وقدرةِ الله ، وحقّ الله ) وحرمتِهِ بالجر فيهما ( ونوى بالعلم المعلوم ، وبالقدرة المقدور ، وبالحقّ العبادات . . لم تنعقد يمينه ) لأنه حلف بمخلوقٍ ؛ إذ يقال : نظرت إلىٰ قدرة الله تعالىٰ ؛ أي : مقدوره ، ويقال : الله هم ؛ اغفر لنا علمك فينا ؛ أي : معلومك ، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « ما حقُّ الله على العباد ؟ » وفسر بالعبادة ( ( ) )

( وإن لم ينو شيئاً . . انعقدت يمينه ) لأنه تعالىٰ لم يزل موصوفاً بها ، ولا يجوز وصفه بضدِّها ، فأشبهت الحلف بالكبرياء والعظمة .

أما إذا رفع : (حق الله وحرمته) أو نصبهما . . لم يكن ذلك يميناً إلا بنيَّتها ؛ لتردُّد ذلك بين استحقاق الطاعة والإلاهية .

\* \* \*

( وإن قال : لعَمْر الله ) والمراد منه : البقاء والحياة ، وهو بفتح العين

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( محلوف ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٢٦٧ ) ، ومسلم ( ٣٠ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه .

وإسكان الميم ، قال أهل اللغة : التزمت العرب في القسم (لعَمْرك) بالفتح ، مع أن في (لعمر) ثلاث لغاتٍ ، قالوا : لأن الفتح أخف ، فاختاروه لكثرة القسم . . (فهو يمينٌ ، إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب) لعدم غلبة استعماله يميناً ، فانصرفت عن اليمين بالنية .

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بيمينٍ ، إلا أن ينوي به اليمين ) لأنه يُطلَق على ما ذُكِر [ وعلى ] (١) العبادات والمفروضات .

\* \* \*

وقوله: (لا هاء الله) بالمد والقصر كناية ؛ إن نوى به اليمين . . فيمين ، وإلا . . فلا وإن كان مستعملاً في اللغة ؛ لعدم اشتهاره ، وكذا قوله: (وايمُ الله) بضم الميم أشهر من كسرها ، ووصلِ الهمزة ويجوز قطعها ، و(ايمن الله) وإنّما لم يكونا يمينين عند الإطلاق ؛ لأن ذلك \_ وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر \_ لا يعرفه إلا الخواص .

## [صيغة: أقسمت بالله أو أُقسم بالله]

( وإن قال : أقسمتُ بالله ، أو أُقسم بالله ) أو آليتُ ، أو أُولي ، أو حلفتُ ، أو أحلف بالله ؛ لأفعلنَّ كذا . . ( انعقدت يمينه ) إن نواها أو أطلق ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( علىٰ ) ، والتصويب من سياق العبارة .

لأنه عرف الشرع ، قال تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيُّمَا نِهِمْ ﴾ (١).

( وإن قال : أردت بالأول الخبر عن الماضي ، وبالثاني الخبر عن المستقبل . . قُبِل ) منه ( فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ ) إن كان صادقاً .

\* \* \*

( وهل يُصدَّق في الحكم ) أو لا ؟ ( قيل : لا يُصدَّق ) قطعاً ؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ شرعاً وعادةً .

( وقيل : إن كان في الإيلاء . . لا يُصدَّق ، وإن كان في غيره . . صُدِّق ) هذا هو النصُّ فيهما (٢) ؛ لأن حقَّ الله مبنيُّ على المسامحة ، بخلاف حقِّ الآدمى .

( وقيل : فيه قولان ) بالنقل والتخريج ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصح / قوليها : أنه يُصدَّق ؛ لأحتمال ما نواه ، والثاني : لا يُصدَّق ؛ لأنه ثبت له عرف اليمين شرعاً واستعمالاً ، فلا يُصدَّق في دعوى خلافه ؛ كصريح الطلاق ، ولو حذف من ذلك اسم الله . . لم يكن يميناً وإن نواها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ( ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٦/١٧٦ \_ ٢٧٢ ) .

#### [ صيغة : أشهد بالله ]

( وإن قال : أشهد ) أو شهدتُ ( بالله . . فقد قيل : هو يمينٌ ) إن قصده أو أطلق ؛ لثبوت عرف الشرع له ، قال تعالى : ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَاهِمُ أَنَعُ شَهَدَتٍ الله عرف الشرع له ، قال تعالى : ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَاهِمُ أَنَعُ شَهَدَتٍ السّم ) كأن بِالله الله الله عالى ؛ فلا تنعقد يمينه ؛ لاحتمال ما ادَّعاه .

( وقيل ) وهو الأصح: ( ليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين ) . . فيمينٌ ؛ لورود الشرع به في ( أشهد ) قال تعالىٰ : ﴿ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٢) ؛ إذ المراد : نحلف ، بقرينة قوله : ﴿ اُنَّ خَذُواْ أَيْمَنَكُمْ جُنَّةً ﴾ (٣) ، فعُلِم ممّا تقرّر : أن ذلك لا يكون يميناً إذا نوى غير اليمين ، وهو ظاهرٌ ، أو أطلق ؛ لتردُّده وعدم اطّراد عرفٍ شرعيٍّ أو لغويٍّ به .

ولو قال الملاعن في لعانه: (أشهد بالله) وكان كاذباً.. لزمته الكفارة وإن نوئ غير اليمين ؛ إذ لا أثر للتورية في مجلس الحكم، قال البلقيني: (وإذا أوجبنا الكفارة.. تعدّدت قطعاً، بخلاف الأيمان على المستقبل الواحد؛ لأن كل مرةٍ في الماضى حلفٌ، وكذا في القسامة) انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور : (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون : (١).

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون : (٢).

<sup>(</sup>٤) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ١٩٢/٣) مخطوط.

وَإِنْ قَالَ: (أَعْزِمُ بِٱللهِ).. لَمْ يَكُنْ يَمِيناً ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ ٱلْيَمِينَ. وَإِنْ قَالَ: (عَلَيَّ عَهْدُ ٱللهِ \_ وَمِيثَاقُهُ ، وَذِمَّتُهُ ، وَأَمَانَتُهُ ، وَكَفَالَتُهُ \_ لَأَفْعَلَنَّ كَالَ: (عَلَيَّ عَهْدُ ٱللهِ \_ وَمِيثَاقُهُ ، وَذِمَّتُهُ ، وَأَمَانَتُهُ ، وَكَفَالَتُهُ \_ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ).. فَلَيْسَ بِيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ ٱلْيَمِينَ ......

وأيضاً (١): الحنث في الماضي مقارنٌ لليمين ، بخلافه في المستقبل .

\* \* \*

( وإن قال : أعزم بالله . . لم يكن يميناً ) إذا قصد غيره أو أطلق ؛ لعدم اطِّراد العرف والشرع به ( إلا أن ينوي به اليمين ) . . فيمينٌ ؛ لاحتمال أنه أخبر عن عزمه ، ثم حلف بقوله : ( بالله ) .

## [صيغة: عليَّ عهد الله]

( وإن قال : علي عهد الله وميثاقه وذمَّته وأمانته وكفالته ) هذه متقاربة المعنى ( لأفعلن كذا . . فليس بيمين ، إلا أن ينوي به اليمين ) سواء أُضيف ذلك إلى الضمير ؛ كما ذكره ، أو إلى الاسم الظاهر .

والمراد ب (عهد الله) إذا أراد به اليمين: استحقاقُهُ لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبَّدَنا به ، وإذا نوى به غيرها: العباداتُ (٢) التي أَمَرَنا بها ، وقد

<sup>(</sup>١) هــٰذا فرقٌ آخر ، وعبارة « أسنى المطالب » ( ٢٤٥/٤ ) : ( والأُولىٰ : أن يفرق بأن الحنث في الماضي . . . ) إلىٰ آخره .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ( من العبادات ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 180/8 ) ، وعبارة العلامة الجمل رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته علىٰ شرح المنهج » ( 197/9 ): ( وإذا نوىٰ به غيرها . . فالمراد به : العبادات التي أمرنا بها ) .

فسر بها الأمانة في قوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ (١).

فإن نوى اليمين بالكل . . انعقدت يمينٌ واحدةٌ ، والجمع بين الألفاظ تأكيدٌ ؛ كقوله : ( واللهِ الرحمانِ الرحيمِ ) فلا يتعلَّق بالحنث فيها إلا كفارةٌ واحدةٌ .

ولو نوى بكل لفظ يميناً . . كان يميناً ، ولم يلزمه إلا كفارةٌ واحدةٌ ؛ كما لو حلف على الفعل الواحد مراراً ، ونوى بكل مرةٍ يميناً ؛ كما صرَّح به في «الروضة » (۱) .

# # #

وتنعقد [ب (الطالب] (") الغالب) كما اقتضاه كلام المحاملي (؛) ، وكذا (المهلك المدرك) ، و(الضار والنافع) ، وقال بعض المتأخرين: لا تنعقد بذلك اليمين ، محتجًا بعدم التوقيف (°).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: (٧٢).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٣٧/٧ ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الطلب) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٤٢٨/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر « كفاية النبيه » ( ٤٢٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٢٨/٤) جواباً على هذا القيل: (أُجيب: بأن هذا من قبيل أسماء المفاعلة الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة ، فالتحق بالأفعال ، وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقّف على توقيف ؛ ولذلك توسّع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرها ، قال الأذرعي: والأحوط: اجتناب هذه الألفاظ ؛ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب . انتهى ، وهو كما قال ) .

وَإِنْ قَالَ: (أَسْأَلُكَ بِٱللهِ \_ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِٱللهِ \_ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا).. فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ ٱلْيَمِينَ ................

## [حكم السؤال بالله]

( وإن قال : أسألك ) أو سألتُك ( بالله ) أو بوجه الله ( أو أقسمتُ ) أو أقسم أو عزمتُ أو أعزم ( عليك بالله لتفعلنَّ كذا . . فليس بيمينٍ ) في حقِّ المتكلِّم / إذا أطلق ؛ لأن ظاهره الشفاعة ، ولم يستعمله الشرع في اليمين .

ويكره السؤال بوجه الله تعالى ، وردُّ السائل به ؛ لحديث : « لا يُسأل بوجه الله إلا الجنةُ (1) ، وخبر : « من سأل بالله تعالى . . فأعطوه (1) ، رواهما أبو داوود .

( إلا أن ينوي به اليمين ) فتنعقد ، وكأنه قال : ( أسألك ) ثم ابتدأ : ( بالله لتفعلن ً ) ، ويندب للمخاطَب إبراره ؛ للحديث الصحيح فيه (٣) .

هـٰذا إن لم يتضمَّنِ الإبرار ارتكاب محرَّمٍ أو مكروهِ ؛ أي : أو خلافِ الأولىٰ ؛ كما قاله الإسنوى (١٠).

张 恭 恭

(١) سنن أبي داوود ( ١٦٦٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ١٦٦٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ١٢٣٩ ) واللفظ له ، ومسلم ( ٢٠٦٦ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع ؛ أمرنا : باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم ، وردِّ السلام ، وتشميت العاطس . . . ) الحديث .

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ١٠٣/٩ ) .

( وإن حلف رجلٌ ) مثلاً ( بالله ، فقال آخر : يميني في يمينك ، أو يلزمني ما يلزمك . . لم يلزمه شيءٌ ) وإن نوى به اليمين ؛ لخلوِّ ذلك عن ذكر اسم الله وصفةٍ من صفاته .

( وإن كان ذلك بالطلاق والعتاق ونوى . . لزمه ما لزم الحالف ) أي : مثله ؛ لأن ذلك كناية ، وهما ينعقدان بها مع النية ، بخلاف اليمين بالله تعالى ؛ فإنها لا تنعقد بالكناية ، أَلَا ترى أنه لو قال : ( لأفعلنَّ كذا ) ، ثم قال : ( أردت بالله ) . . لم تنعقد يمينه ؟!

ولو قال لمن لم يحلف: (يميني في يمينك) وأراد: إذا حلفتَ صرتُ [حالفاً] (١) مثلك . . لم يصر حالفاً إذا حلف ذلك بطلاقٍ أو غيره .

\* \* \*

( وإن قال : أيمان البيعة لازمةٌ لي ) أي : بيعةِ الحَجَّاج ؛ فإن البيعة كانت علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة (٢) ، فلَمَّا ولى

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (لها)، والتصويب من «حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج» (1)/10.

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي ( ١٤٨/٧ ) واللفظ له ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣١٤/٢ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت : يا رسول الله ؛ ابسط يدك حتى أُبايعك ، واشْتَرِط عليَّ ؛ فأنت أعلم ، قال : « أُبايعك على أن تعبد الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتناصح المسلمين ، وتفارق المشركين » .

الحَجَّاج رتَّبها أيماناً تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة . . (لم يلزمه شيءٌ) وإن نوى ؛ لأن الصريح لم يُوجَد ، والكناية تتعلَّق بما يتضمَّن إيقاعاً ، فأما في الالتزام . . فلا ، ( إلا أن ينوي الطلاق والعتاق ؛ فيلزمه ) لأن للكناية مدخلاً فيهما .

ولو قال: (إن فعلت كذا.. فأيمان البيعة لازمةٌ لي بطلاقها وعتاقها وحجِّها وصدقتها).. ففي «التتمة»: أن الطلاق لا حكم له ؛ لأنه لا يضح التزامه، وفي الباقي يتعلَّق به الحكم، إلا أنه في الحج والصدقة.. كنذر اللجاج والغضب (۱۱).

\* \* \*

( وإن قال : اليمين لازمةٌ لي . . لم يلزمه شيءٌ ) وإن نوى ؛ لأن اليمين إنَّما تنعقد باسم من أسماء الله تعالى ، أو بصفةٍ من صفاته ، ولم يُوجَد .

ولو قال : ( إن فعلت كذا . . فلله عليَّ يمينٌ ) ، أو : ( فعليَّ يمينٌ ) . .

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٣٨/١٢ ) مخطوط .

قال في «الكفاية» بعد هذا: (وهذا ما حكاه ابن يونس للكن من غير ذكر: «إن فعلت كذا»، وفي «الشامل» وغيره: أنه تنعقد يمينه بالطلاق والعتاق من غير حاجة إلى نية ؛ لأنه قد نطق به، ويشبه أن يكون ما قاله المتولي أظهر ؛ لما سنذكره، فإن [قيل]: ينقضه القول بلزومهما فيما إذا نواهما . . فيمكن أن يجاب عن ذلك : بأن المراد [بنيته] الطلاق والعتاق: نية وقوعهما، [أما] نية التزامهما . . فقد يمنع أنهما يلزمانه) انتهى . «حاشية» [«كفاية النبيه»

وَإِنْ قَالَ : ( ٱلطَّلَاقُ وَٱلْعَتَاقُ لَازِمٌ لِي ) وَنَوَىٰ . . لَزِمَهُ . وَإِنْ قَالَ : ( ٱلْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا جَارِيَةٌ . . لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ . وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَنَوَىٰ طَلَاقَهَا ، أَوْ جَارِيَةٌ فَنَوَىٰ عِتْقَهَا . . وَقَعَ ٱلطَّلَاقُ . . . . . . . . . . .

فكذلك لم يلزمه شيءٌ وإن نوى ؛ لأن اليمين لا تلزم في الذمَّة .

\* \* \*

( وإن قال : الطلاق والعتاق لازمٌ لي ونوى ) وقوعهما . . ( لزمه ) لأنهما يقعان بالكناية مع النية ، واللفظ يحتملهما ، فأثّرت فيه النية ، فإن لم ينو وقوعهما . . وقع الطلاق ؛ لأن هذا اللفظ صريحٌ فيه دون العتق ؛ لأنه كنايةٌ فيه ، وقدَّمتُ مسألة الطلاق في بابه (۱) ، وأنها صريحةٌ ، ومثله : ( الطلاق واجبٌ عليَّ ) ، لا ( فرض عليَّ ) وقدَّمتُ الفرق [ هناك ] بينهما (۱) .

### [صيغة: حلال الله عليَّ حرامٌ]

( وإن قال : الحلال عليّ ) أو : حلال الله عليّ ( حرامٌ ، ولم يكن له زوجةٌ ولا جاريةٌ . . لم يلزمه شيءٌ ) لأن التحريم ليس بيمينٍ ، وهو مختصّ بالأبضاع ؛ لاختصاصها/ بالاحتياط ، ولهنذا لو قال : ( هنذا الثوب أو الطعام أو العبد علىّ حرامٌ ) . . لم تلزمه كفارةٌ ؛ لِمَا قلناه .

\* \* \*

( وإن كان له زوجةٌ ، فنوى طلاقها ، أو جاريةٌ فنوى عتقها . . وقع الطلاق

1/770

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٨٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( هنا ) ، والتصويب من سياق العبارة ، وانظر ما تقدم ( ٧/ ٤٨٠ ) .

والعتاق) لأنهما سبب التحريم ، فصحَّ أن يُكنىٰ بالحرام عنهما ، ( وإن نوى الظهار . . صحَّ الظهار في الزوجة ) لأن الظهار يقتضي التحريم إلى التكفير ، فطاز أن يُكنىٰ عنه بالحرام ( دون الأمة ) لأنه من خواصِّ النكاح ، فلغَتْ نيته .

( وإن نوى تحريمهما . . لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين ) أما الأمة . . فلقصَّة مارية ؛ لَمَّا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « هي عليَّ حرامٌ » (١٠) . . نزل قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَصَلَ ٱللَّهُ لَكَ . . . ﴾ إلى أن قال : ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ يَحَلَقُ أَيْمَنِكُم ﴾ (٢) ؛ أي : أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم .

وأما الزوجة . . فبالقياس عليها ؛ بجامع تحريم الفرج بما لم يشرع تحريمه . .

( وإن لم ينو شيئاً . . فقولان ؛ أحدهما : أنه لا يلزمه شيءٌ ) لأنه لو كان صريحاً في لزوم الكفارة . . لَمَا جاز نقله عمَّا هو صريحٌ فيه ؛ كالطلاق إذا نوى الزوج به الظهار ، أو الظهار إذا نوى به الطلاق .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ( ۱۷۰۷ ) عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى مرسلاً ، والدارقطني ( 81/8 - 87 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد تقدم ( 87/8 ) .

<sup>(</sup>۲) سورة التحريم : (۱ - ۲).

ربع المناكحات/ الأيمان

وَٱلثَّانِي: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمه كفارة يمينٍ ) لعموم قوله تعالىٰ : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو تِجَلّةَ أَيْمَنِكُو ﴾ (١) ، فلو قال : ( أردت به اليمين علىٰ ترك الوطء ) . . لم تسقط الكفارة ؛ إذ لا يقبل قوله ؛ لِمَا مرّ أن اليمين إنّما تنعقد بأسمائه تعالىٰ وصفاته (٢) .

# المَّالِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْعِلَمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِي مِلْمِعِيلِي الْمُعِلَّمِ

# [ في مسائل تتعلُّق بالأَيمان]

وقد تقدَّمتِ الإشارة في ( باب الطلاق ) إلىٰ أكثرها (٣).

لوحرَّم كل ما يملك ، وله نساءٌ وإماءٌ . . لزمه الكفارة ، وتكفيه كفارةٌ واحدةٌ ؛ كما لو حلف لا يكلِّم جماعةً فكلَّمهم ، وكذا لو قال لأربع زوجاتٍ : ( أنتنَّ عليَّ حرامٌ ) وما نقل في ( الظهار ) عن الإمام من تعدُّدها في هاذا . . ضعيفٌ ( ) .

\* \* \*

ولو حرَّم زوجته مراتٍ في مجلسٍ . . كفىٰ كفارةٌ ، وكذا في مجالس ونوى التأكيد أو أطلق ، بخلاف ما إذا نوى الاستئناف . . فلا يكفيه كفارةٌ ، بل تتعدَّد بتعدُّد المرَّات وإن كان في مجلس واحدٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٧٥/٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٤٧٧/٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب (١٤/١٤).

| —— ربع المناكحات/ الأيمان |           |  | باب من تصح يمينه، وما تصحّ به اليمين |  |          |          |  |       |  | 1  |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|----------|----------|--|-------|--|----|
|                           | EL MALKES |  | $\mathcal{H}(X)$                     |  | <u> </u> | <u> </u> |  | XX 28 |  | _  |
|                           |           |  |                                      |  |          |          |  |       |  | Į. |
|                           |           |  |                                      |  |          |          |  |       |  |    |
|                           |           |  |                                      |  |          |          |  |       |  | ľ  |
|                           |           |  |                                      |  |          |          |  |       |  | ┙. |

ولو قال : (أنتِ عليَّ كالميتة أو الدم أو الخمر أو الخنزير) . . فكقوله : (أنتِ عليَّ حرامٌ) فيما مرَّ ، إلا إن قصد به الاستقذار . . فلا شيء عليه .

ولو قال : (أنتِ حرامٌ) ، ولم يقل : (عليَّ) . . كان كنايةً في وجوب الكفارة (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

# بابُ جامع الأيمان

## ( باب ) بيان حكم ( جامع الأيمان )

سمّاه بذلك لأنه أودع فيه ما يتعلّق به الحنث ، وما ينحلُّ به اليمين ، وقد شرع في بيان ذلك فقال: (لو قال: والله؛ لا سكنتُ داراً) أو لا أقيم فيها (وهو فيها وأمكنه الخروج ولم يخرج) حالاً؛ بأن مكث فيها بلا عذر.. (حنث) وإن بعث متاعه وأهله كما لو لم يبعثهما ؛ لأن حلفه على سكنى نفسه ، فإن مكث لعذر ؛ كأن أُغلِق عليه الباب ، أو مُنع من الخروج ، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج ، أو كان به مرضٌ لا يقدر معه على الخروج ولم يجد من يخرجه . . [لم يحنث] ، أما إذا / وجد من يخرجه . . فينبغي أن يأمره بإخراجه ، فإن لم يفعل . . حنث .

ولو ضاق وقت الفريضة بحيث لو خرج قبل أن يصلِّيها فاتته ، فصلاها . . لم يحنث ؛ كما قاله الماوردي (١) ، ولو حدث عجزه عن الخروج بعد الحلف . . فكالمُكرَه .

\* \* \*

( وإن خرج منها ) حالاً ( بنية التحوُّل . . لم يحنث ) وإن بقي أهله وقماشه ؟

۲۲۰/ب

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٩/٤٠٦).

لأنه ليس ساكناً فيها ، ولا يُكلَّف في خروجه عَدْواً ولا هرولةً ، ولا أن يخرج من بابها القريب .

نعم ؛ لو كان لها بابٌ من السطح فخرج منه مع القدرة على الخروج من غيره . . حنث ؛ كما قاله الماوردي (١١) .

وإنّما اشتُرِط نية التحوُّل ليقع الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن يخرج ويعود ، ويومئ إلىٰ ذلك قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم » و« المختصر » : ( ويخرج ببدنه متحوِّلاً ) (7) ، وهاذا \_ كما قال الأذرعي \_ في المتوطِّن فيها قبل حلفه (7) ، فلو دخلها لينظر إليها هل يسكنها أو لا فحلف ألّا يسكنها وخرج في الحال . . لم يفتقر إلىٰ نية التحوُّل قطعاً .

ولو اشتغل بأسباب الخروج ؛ كجمع متاعٍ ، وإخراج أهلٍ ، ولبس ثوبٍ . . لم يحنث ولو بات فيها لحفظ المتاع ليلاً ؛ لأنه لا يُعَدُّ ساكناً .

\* \* \*

( وإن رجع إليها ) بعد الخروج منها ( لنقل القماش ) قال الشاشي : ( ولم يقدر على الإنابة ) ( أ أ ) ، أو رجع إليها لعيادة مريضٍ ، أو زيارةٍ أو غيرها . . ( لم يحنث ) قال الأذرعي وغيره نقلاً عن « تعليق البغوي » :

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٤٠٦/١٩ ـ ٤٠٧ ).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١٦٤/٨ ) ، مختصر المزنى ( ص ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٣٠٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية العلماء (٢٥٩/٧).

(بغير مكثٍ) (١) ، وأخذاً ممَّا قالوه فيما لو عاد المريض قبل خروجه منها ؛ فإنه إن قعد عنده . . حنث ، بخلاف ما إذا عاده مارّاً في خروجه ، قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : (وقد يفرق : بأنه في مسألتنا خرج ثم عاد) (٢) ؛ أي : فلا يُعَدُّ ساكناً ؛ لأن اسم السكنى زال عنه ، وثَمَّ لم يخرج ؛ أي : فاسم السكنى باقٍ عليه ، وله وجهٌ ، والأوجَهُ : الأول .

\* \* \*

قال في « الروضة » : ( ولو حلف خارجها ثم دخل . . لم يحنث ما لم يمكث ، فإن مكث . . حنث ، إلا أن يشتغل بجمع متاع ؛ كما في الابتداء ) (٣) .

ولو خرج بعد حلفه فوراً ، ثم اجتاز بها ؛ كأن دخل من بابٍ وخرج من آخر . . لم يحنث ، وإن تردَّد فيها بلا غرض . . حنث ، وينبغي ألَّا يحنث ـ كما قال الرافعي ـ إن أراد به ( لا أسكنها ) : لا أتخذها مسكناً ؛ لأنها لا تصير به مسكناً ( ؛ ) .

\* \* \*

( وإن حلف ألّا يساكن فلاناً ) ونوى ألّا يساكنه ولو في البلد . . حنث بمساكنته فيه ؛ عملاً بنيَّته ، وإن لم ينوِ موضعاً ( فسكن ) في بيتٍ والآخر في

<sup>(</sup>۱) غنية المحتاج (ق٣١١/٣) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم (٢٠٢٥)، وانظر «التهذيب» (١١٥/٨).

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب (٢٥٢/٤).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١٥٨/٧ ).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ٢٨٧/١٢ ) .

بيتٍ يجمعهما صحنٌ ، ومدخلهما واحدٌ . . حنث ؛ لحصول المساكنة ؛ لأنه إذا لم ينوِ موضعاً . . حنث بالمساكنة في أيِّ موضع كان ، أو ( كل واحدٍ منهما في بيتٍ من دارٍ كبيرةٍ ) وإن تلاصقا ( أو خانٍ ) ولو صغيراً وتلاصق [ البيتان ] (١) ( وانفرد كلُّ واحدٍ ) منهما ( ببابٍ / وغَلَقٍ ) ومرقى . . ( لم يحنث ) لأنه لا يُسمَّىٰ مساكناً له .

وهاذه الشروط في الدار الكبيرة ، أما الخان . . فلا يُشترَط فيه ذلك ؛ لأنه مبنيٌّ لسكنىٰ قومٍ ، فهو كالدرب ، وبيوته كالدور ، والغَلَق : بفتح الغين واللام ، والمغلاق : بكسر الميم ، والمُغلوق : بضمها . . بمعنى ؛ وهو : ما يُغلَق به الباب .

وخرج به ( الكبيرة ) : الصغيرة ، فيحنث بمساكنته في ذلك ؛ [ لكونهما ] (٢) في الأصل مسكناً واحداً ، بخلافهما من الخان الصغير وإن اتَّحد فيه المرقى وتلاصق [ البيتان ] (٣) ؛ لِمَا مرَّ .

\* \* \*

1/117

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (البنيان)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( 707/5)، و«مغني المحتاج» ( 80/5).

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (لكونها)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٢٥٣/٤)، و«مغني المحتاج» ( ٤٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البنيان)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٥٣/٤)، و«مغني المحتاج» (٤٤٥/٤).

وإن سكنا في صُفَّتينِ من الدار ، أو في بيتٍ وصُفَّةٍ . . حنث ؛ لأنهما متساكنان عادةً ، ولو انفرد في دارٍ كبيرة بحجرةٍ منفردة المرافق ؛ كالمرقى والمطبخ والمُستحَمِّ ، وباب الحجرة في الدار . . لم يحنث ؛ لعدم حصول المساكنة ، وكذا لو انفرد كلُّ منهما بحجرةٍ كذلك في دار .

\* \* \*

ولو حلف لا يساكنه في هاذا البيت ، فساكنه في غيره . . لم يحنث ، فلو حلف لا يساكنه فيه وهو فيه ، فمكث بلا عذرٍ . . حنث ، أو فارقه فوراً بنية التحوُّل ؛ كما مرَّ (١) . . لم يحنث .

ولو اشتغل ببناء حائلٍ بينهما ولكلّ من الجانبَينِ مدخلٌ ، أو أحدثا مدخلاً . . حنث ؛ لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورةٍ ، وقيل : لا يحنث ؛ لاشتغاله برفع المساكنة ، ورجّحه في « المنهاج » (٢) ، والأول هو المعتمد ؛ لِمَا تقدّم من التعليل ، وعليه : يفارق ما مرّ من عدم الحنث [ باشتغاله بجمع ] (٦) المتاع : بأنه معذورٌ ثَمّ ، بخلافه هنا ، فإن خرج من البيت ثم عاد ، وسكن بعد بناء الحائل . . لم يحنث .

\* \* \*

وإن حلف لا يساكنه وهما في بيتَين من خانٍ . . فلا مساكنة ، ولا حاجة

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٢٠٧/٨ \_ ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٥٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بانشغاله بجميع ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٥٣/٤ ) .

إلى مفارقة أحدهما للآخر ؛ لِمَا مرَّ ، أو وهما في بيتٍ منه فانتقل أحدهما إلى بيتٍ آخر منه . . كفي ، فلا يُشترَط انتقاله إلى غير الخان .

[حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه]

( وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها ولم يخرج . . ففيه قولان ؟ أصحُّهما : أنه لا يحنث ) لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل ، ولم يُوجَد في الاستدامة ، ولهاذا لا يقال : ( دخلتُ الدار شهراً ) ، وإنَّما يقال : ( دخلتُ اندار شهراً ) .

والقول الثاني: أنه يحنث ؛ لأن الاستدامة كالابتداء في التحريم بالنسبة إلى ملك الغير ، ولهاذا : لو دخل داراً لغيره وهو لا يعلم ، ثم علم فاستدام . . أثم .

فعلىٰ هاذا: لو خرج عقب الدخول . . لم يحنث ، فلو رجع لنقل القماش . . حنث ؛ لأنه دخل .

ويجري القولان فيما لو حلف لا يخرج منها وهو خارجٌ عنها ، ولو نوى [ بعدم الدخول ] (١) الاجتناب فأقام . . حنث ، وقيل : لا ؛ لأن اللفظ لا يُنبِئ عنه ، ومجرَّد النية لا يؤثِر .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( بالدعوىٰ ) ، والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( ₹ ٨ au / 7 ) ، و« تحفة المحتاج » ( ₹ au / 7 ) .

۲۲۲/ر

( وإن حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه فاستدام ، أو لا يركب دابة وهو راكبها فاستدام ) أو لا يقوم وهو قائمٌ فاستدام ، أو لا يقعد وهو قاعدٌ فاستدام ، أو لا يستقبل وهو مستقبلٌ فاستدام ، أو نحو ذلك ممّا يُقدَّر بمدَّةٍ ؛/كالسكنى والانتقال والاضطجاع إذا حلف لا يفعلها واستدامها . . ( حنث ) لصدق اسمها بذلك ؛ إذ يصح أن يقال : ( لبستُ شهراً ، وركبتُ يوماً ) وكذا البقية ، ولا يصح أن يقال : ( دخلتُ شهراً ) ، وإنّما يقال : ( سكنتُ شهراً ) ، ولأنه إذا قيل له : ( انزل انزع الثوب ) . . حسُن أن يقول : ( حتى ألبس ساعةً ) ، وإذا قيل له : ( انزل عن الدابة ) . . حسُن أن يقول : ( حتى أركب قدر ما ركبتَ ) ، وفي الدخول لا يصح أن يقول : ( حتى أدخل ساعةً ) ، وكل ذلك محلُّه عند الإطلاق ، فإن أراد شيئاً . . عمل به .

[ حلف لا يتزوَّج وهو متزوِّجٌ أو لا يتطهَّر وهو متطهِّرٌ ونحو ذلك] ( وإن حلف لا يتزوَّج وهو متزوجٌ ، أو لا يتطهَّر وهو متطهرٌ ، أو لا يتطيَّب وهو متطيبٌ ) أو لا يصوم وهو صائمٌ ، أو لا يصلِّي وهو متلبِّسٌ بالصلاة ؛ كأن حلف وهو ناسٍ للصلاة (١١) ، أو كان أخرس وحلف بالإشارة ، أو لا

<sup>(</sup>١) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٤٥/٤ ) : ( بأن يحلف في الصلاة ناسياً أنه فيها ) .

[يغصب] (١) وهو متلبِّسٌ به ، أو لا يطأ وهو متلبِّسٌ به ، ونحو ذلك ممَّا لا يتقدَّر بمدَّةٍ ( فاستدام . . لم يحنث ) لأن الاستدامة في هاذه الأشياء لا تجري مجرى الابتداء ، ولهاذا لا يقال : ( تزوَّجتُ شهراً ) ، بل : ( من شهرٍ ) لأن التزوُّج قَبول العقد .

وأما وصف الشخص بأنه لم يزل ناكحاً فلانة منذ كذا . . فإنّما يُراد به استمرارها على عصمة نكاحه ، ولا يقال : ( تطهّرتُ ولا تطيّبتُ شهراً ) ، ولهذا لو تطيّب ثم أحرم واستدام . . لا يلزمه الفدية ، وكذا يقال في البقية ، قال بعضهم : ولا يخلو ذلك عن بعض إشكالٍ ؛ إذ يقال : ( صمتُ شهراً وصلّيتُ ليلةً ) (٢) .

\* 🔆 \*

ولو حلف لا يسافر وهو في السفر قاصداً بحلفه الامتناع من ذلك السفر ، فرجع فوراً ، أو وقف بنية الإقامة . . لم يحنث ، فإن لم يقصد ذلك . . حنث ؛ لأنه في العَود [ مسافرٌ ] (٣) أيضاً .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يغضب)، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» (٢٥١/٤)، و«مغنى المحتاج» (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٤٥/٤ ) : ( وقد يجاب : بأن الصلاة انعقاد النية ، والصوم كذلك ؛ كما قالوا في التزوُّج : إنه قَبول النكاح ، وقد صرَّحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراماً صحيحاً . . حنث ؛ لأنه يصدق عليه أنه مصلِّ بالتحرُّم ) . (٣) في الأصل : ( مسافراً ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٥١/٤ ) .

( وإن حلف لا يدخل داراً فصعد سطحها ) وهو المحجَّر الذي حُوِّط [ عليه ] ( ' ' حائطٌ من خارجها ؛ كأن تسوَّرهُ . . ( لم يحنث ) ولو كان السطح محوَّطاً ؛ لأن ذلك ليس دخولاً لها ؛ [ إذ ] ( ' ' ) يقال : إنه على السطح ، وليس في الدار .

( وقيل : إن كان محجَّراً . . حنث ) لأنه يحيط به سور الدار ؛ ولهاذا لو صلى على ظهر الكعبة وهو على هاذه الهيئة . . صحَّت صلاته ، وعلى الأول : لو كان فيه تسقيف لكلِّه أو بعضه . . حنث إن نُسِب إلى الدار ؛ بأن كان يُصعَد إليه منها ؛ لأنه حينئذٍ كطبقةٍ منها ، بخلاف ما إذا لم يُنسَب إليها .

\* 🔆 🕸

( وإن ) حصل فيها من بابٍ أو غيره كسطح . . حنث ولو كان رأسه أو يده مثلاً خارجها ، ولو ( كان فيها نهرٌ فحصل في النهر الذي فيها ، أو صعد شجرةً تحيط بها حيطان الدار ) [ بحيث ] (٣) لا يرتفع بعضه عن البنيان . . ( حنث ) لتحقُّق الدخول ، بخلاف ما إذا ارتفع بعضه عنه . . فإنه لم يحنث .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على )، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يحنث) ، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٥٠/٤).

ولو دخل الدِّهليز ـ وهو بكسر الدال ـ . . حنث ؛ لأنه منها ، بخلاف الطاق المعقود خارج الباب ، فلا يحنث بدخوله ؛ لأنه وإن كان منها ويدخل في بيعها . . لا يقال لمن دخله : إنه داخلها (۱) ، وعلىٰ هاذا يحمل ما حُكِي عن النصّ : أنه / لا يحنث بدخول الدهليز (۲) .

恭 黎 恭

ولو أدخل يده أو رأسه أو رِجْله فيها . . لم يحنث وإن اعتمد على رِجْله الداخلة مع الأخرى ؛ لأنه لم يدخل ، فإن اعتمد على الداخلة فقط . . حنث ؛ كما نُقِل عن « فتاوى البغوي » (٣) ، فإن وضع رِجْلَيهِ فيها معتمداً عليهما وبعض بدنه خارجٌ عن الباب . . حنث ؛ لأنه نوعٌ من الدخول ، فإن [ مدَّهما ] (١) فيها وهو قاعدٌ خارجها . . لم يحنث .

恭 蒜 森

( وإن حلف لا يدخل دار زيد هذه ، فباعها ) ولزم عقد البيع مَن قَبِله ، أو لا يُكلِّم عبده هذا ، فباعه ، أو زوجته هذه ، فطلَّقها مثلاً طلاقاً بائناً ،

<sup>(</sup>۱) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٤٦/٤) : ( وفسَّر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب ؛ وهو ما يُعمَل لبعض أبواب الأكابر ، تنبيه : محلُّ ذلك : إذا لم يكن للطاق بابُّ يغلق كالدار ، فإن كان . . قال المتولي : هو من الدار مسقَّفًا كان أو غير مسقَّف ؛ كما نقله عنه الرافعي وأقرَّه ، وقول الزركشي : وهو مشكلٌ لخروجه عن العرف . . ليس هو في هذه الحالة خارجاً عن العرف ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « نهاية المطلب » ( ۱۸ / ۳٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوي البغوي ( ص ٩٧ ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( مدها ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ٤١٦/٤ ) .

باب جامع الأيمان

أو رجعياً وانقضت عدَّتها ، ( فدخلها ) أو كلَّم العبد أو الزوجة . . ( حنث ) تغليباً للإشارة ، إلا أن يريد : ( ما دام ملكه ) فلا يحنث ؛ عملاً بإرادته .

فإن فُقِدت الإشارة ؛ كأن قال : ( لا أدخل دار زيدٍ أو لا أُكلِّم عبده أو زوجته ) فباع الدار والعبد أو بعضهما ، أو زال ملكه بغير البيع ، أو طلَّقها ؛ كما مرَّ (١) ، فدخل وكلَّم . . لم يحنث ؛ لزوال الملك بالبيع أو نحوه والطلاق عن ذلك ، وينبغي أن يكون مثل بيع بعضه إعتاق بعضه .

ويظهر: أنه لو حلف ألَّا يكلِّم عبداً ، أو لا يكلِّم حرَّا ولا عبداً: أنه لا يحنث إذا كلَّم مبعَّضاً ، ولم أرَ من تعرَّض لذلك .

\* \* \*

ولو اشترىٰ زيدٌ بعد بيع داره داراً أخرىٰ . . لم يحنث بدخولها إن أراد الأُولىٰ ، وإن أراد أيَّ دارٍ تكون في ملكه . . حنث بالثانية فقط ، وكذا إن أطلق ؛ كما ذكره البغوي وغيره (٢) ، وإن أراد أيَّ دارٍ جرىٰ عليها ملكه . . حنث بهما .

# فالعكرك

[ في اعتبار الإضافة المتعلِّقة بالملك بالمالك أم بالمحلوف عليه ؟ ] الإضافة إن تعلَّقت بما يملك . . فالاعتبار بالمالك ، أو بما لا يملك . . فالاعتبار بالمحلوف عليه ؛ كما لو قال : ( لا أُكلِّم عبدَ فلانٍ ) . . فإنه يحنث

<sup>(</sup>١) أي : طلقها طلاقاً بائناً . . . إلى آخره .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ١١٩/٨ ) .

بالموجود في ملكه وبالمتجدِّد ؛ اعتباراً بالمالك ، وإن قال : ( لا أُكلِّم ولد فلانٍ ) . . فإنه يحنث بالموجود دون المتجدِّد ، والفرق : أن اليمين تنزل على ما للمحلوف عليه قدرةٌ على تحصيله ، ولا يشكل ذلك : بما لو حلف لا يمسُّ شعر فلانٍ ، فحلق فنبت شعر آخر فمسَّه ؛ حيث يحنث ؛ لأن أصله باقٍ ، فهو كالموجود .

### [ حلف لا يدخل دار فلانٍ أو مسكنه]

( وإن حلف ) ولو بالفارسية ( لا يدخل دار فلانٍ ، فدخل داراً ) يسكنها بملكٍ . . حنث ؛ لوجود الصفة ، أو داراً ( يسكنها بكراءٍ ) بالمد ( أو إعارةٍ ) أو غصبٍ أو بوصيةٍ بالمنفعة أو بوقفٍ . . ( لم يحنث ) لأن مطلق الإضافة إلىٰ من يملك يقتضي ثبوت الملك حقيقة .

ولهاذا : لو قال : (هاذه الدار لزيد ) . . كان إقراراً له بالملك ، حتى لو قال : (أردتُ أنها مسكنه ) . . لم يُقبَل منه .

ولا فرق بين المالك حال الحلف وبعده ، حتى لو قال : ([لا أدخل] (١) دار العبد). . فلا يتعلَّق بمسكنه [الآن] ، بل بما يملكه بعد عتقه ، بل بحث الزركشي عدم الحنث أصلاً (٢) ، لكنه ليس بظاهر .

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( هي ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (  $\xi \xi V/\xi$  ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ١٥٨/٤) مخطوط.

وعن القاضي حسين: أنه لو حلف على ذلك بالفارسية . . حُمِل على المسكن (۱) ، قال الرافعي : ( ولا يكاد يظهر فرق بين اللَّغتَينِ ) (۲) ، ( إلا أن ينوي ) بداره ( ما يسكنها ) فيحنث بمسكنه وإن لم يملكه ولم يُعرَف به ؛ لأن الشرع ورد في استعمال ذلك على سبيل المجاز ، فأثَّرت النية فيه ، قال الله تعالى : ﴿ لَا تُغَرِّحُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَّ ﴾ (٣) ، / والمراد : بيوت أزواجهنَّ ، ويحنث بما لا يملكه إذا لم يُعرَف [ إلا به ] (١) ، وبما يملكه \_ قال ابن خيران : ( كُلَّه ) (٥) \_ ولا يسكنه إلا أن يريد بداره : مسكنه ؛ فلا يحنث بما لا يسكنه .

( وإن حلف لا يدخل مسكن فلان ، فدخل ما يسكنه بإجارةٍ أو إعارةٍ )

أو [ بوقفٍ ] <sup>(١)</sup> أو بغصبٍ . . ( حنث ) لوجود الاسم ، أو لا يدخل حانوته . .

۲۲۷/ب

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( 287/18 ) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 287/18 ) : ( ولا فرق بين أن يحلف بالفارسية أو بغيرها خلافاً للقاضى حسين في قوله : إنه

إذا حلف بالفارسية . . أنه يُحمَل على المسكن ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٢/٣١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : ( ١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الآية ) ، والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( ٤٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «تكملة كافي المحتاج» (ق ٤ /١٥٨) مخطوط، فإن كان يملك بعض الدار . . فظاهر نصِّ « الأم » : أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه ، وأطبق عليه الأصحاب ؛ كما قاله الأذرعي . انظر « مغنى المحتاج » ( ٤٤٨/٤) .

نظر « معني المحتاج » ( ٤٤/١/٤) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( توقف ) ، والتصويب من سياق العبارة .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَاذِهِ ٱلدَّارَ ، فَصَارَتْ عَرْصَةً فَدَخَلَهَا . . لَمْ يَحْنَثُ ، وَإِنْ أُعِيدَتْ بِنُقْضِهَا فَدَخَلَهَا . . . فَقَدْ قِيلَ : يَحْنَثُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ . . . .

حنث بدخول الحانوت الذي يعمل فيه ولو مستأجراً للعرف ؛ كما قاله الروياني (۱) ، وجرئ عليه ابن المقري (۲) ، والذي نصَّ عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم » و« المختصر » وهو القياس : أنه لا يحنث (۳) ، وينبغى اعتماده .

\* \* \*

( وإن حلف لا يدخل هاذه الدار ، فصارت عَرْصةً فدخلها . . لم يحنث ) لزوال الاسم ، ( وإن أُعِيدت بنُقضها ) أو حُوِّط عليها بقصبِ أو جريدٍ من آلتها ( فدخلها . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) إذا لم يتجدَّد فيها غير آلتها ، بخلاف ما إذا أُعيدت بآلةٍ غير تلك الآلة .

( وقيل : لا يحنث ) لأنها غير تلك الدار ؛ كما لو أُعِيدت بغير تلك الآلة .

ولو انهدمت وبقي رسومها . . حنث بدخولها ؛ لبقاء اسم الدار ، ولو جُعِلت مسجداً أو حمَّاماً أو بستاناً . . لم يحنث بدخولها ؛ لزوال اسم الدار .

نعم ؛ لو قال : ( لا أدخل هاذه ) ، ولم يقل : ( الدار ) فانهدمت . . حنث بدخول عَرْصتها ؛ تغليباً للإشارة .

<sup>(</sup>١) انظر « الشرح الكبير » ( ٣٥٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٨٨٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٦٨/٨ ) ، مختصر المزنى ( ص ٢٩٤ ) .

ربع المناكحات/ الأيمان

باب جامع الأيمان

والنِّقض : بضم النون ، قال النووي : ( على المشهور ، وذكره ابن فارس والجوهري بكسر النون ؛ وهو : البناء المنقوض والمنهدم ) (١٠ .

\* \* \*

( وإن قال : والله ؛ لا أدخل هذه الدار من بابها ) أو لا أدخل من باب هذه الدار ( فحُوِّل بابها إلى موضع آخر ) ودخل منه . . ( فقد قيل : لا يحنث ، وهو ظاهر النص ) (٢٠) ؛ لأن الإضافة اقتضت تعريف الباب الموجود وقت اليمين .

( وقيل : يحنث ، وهو الأظهر ) المعتمد ؛ لأنه ينطلق عليه الاسم ، فيحنث به ؛ كما يحنث بدخوله من المنفذ الأول ؛ لأن كلّاً منهما بابها ، ولا يُشترَط لِمَا يتناوله اللفظ وجوده عند اليمين ؛ بدليل أنه لو قال : ( لا أدخل دار زيدٍ ) فدخل داراً ملكها بعد اليمين . . حنث .

وإن [تسوَّر] (٣) الجدار . . لم يحنث ؛ لأنه لم يدخل من بابها ، فإن حلف لا يدخلها من الباب وأطلق ، فنُزع ونُصِب في موضع آخر . . لم يحنث بالثاني ، ويحنث بالأول في الأصح فيهما ؛ حملاً لليمين على المنفذ ، دون المنصوب الخشب ونحوه .

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١٦٧/٨ ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( تصور ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٦٣/٤ ) .

وَإِنْ قَالَ : ( وَٱللهِ ؛ لَا أَدْخُلُ بَيْتاً ) ، فَدَخَلَ بَيْتاً مِنْ شَعَرٍ أَوْ أَدَمٍ . . حَنِثَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلنَّصِ ، وَقِيلَ : إِنْ دَخَلَهُ حَضَرِيٌّ . . لَمْ يَحْنَثْ . . . . . . . . . . . . .

والثاني: العكس ؛ حملاً على المنصوب.

والثالث: لا يحنث بواحدٍ منهما ؛ حملاً على المنفذ والمنصوب معاً .

فإن قال : أردت بعض هاذه المحامل . . حُمِل عليه قطعاً .

张 袋 袋

(وإن قال: والله ؛ لا أدخل) أو لا أسكن (بيتاً) وأطلق (فدخل بيتاً) أو سكنه (من شعرٍ) أو صوفٍ أو وبرٍ (أو أَدَمٍ) بفتح الهمزة والدال ؛ أي: جلدٍ . . (حنث على ظاهر النص) (١) وإن كان الحالف حضرياً ؛ كما إذا كان البيت مبنياً من طينٍ أو حجرٍ أو خشبٍ ؛ / لأن اسم البيت يقع علىٰ ذلك حقيقةً في اللغة ، ولا يعارض في العرف .

( وقيل : إن دخله حضريٌّ . . لم يحنث ) إذا لم يعرف بيوت البادية ؛ كما قاله البندنيجي (٢٠) ؛ لأن عرفه وما يفهمه من اسم البيت هو المبني ، فنزلت يمينه عليه .

ولو نوى الحالف نوعاً من ذٰلك . . حُمِل عليه .

\* \* \*

هاذا إذا عبَّر عن البيت بالعربية ، فلو حلف بالفارسية فقال : ( والله ؛ لا أدخل « نَه خانَهُ » ) . . لم يحنث بغير البيت المبنى ؛ لأن العجم لا يطلقونه

1/ ۲۲۸

<sup>(</sup>١) الأم ( ٨/٢٢١ ).

<sup>(</sup>Y) انظر « كفاية النبيه » ( ١٤١/١٤ ) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتاً ، فَدَخَلَ مَسْجِداً . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَاذِهِ ٱلْحِنْطَةَ ، فَجَعَلَهَا دَقِيقاً أَوْ سَوِيقاً أَوْ خُبْزاً فَأَكَلَهُ . . لَمْ يَحْنَثْ .

علىٰ غير المبني ؟ كما نقله الرافعي عن القفَّال وغيره (١) ، وصحَّحه في « الشرح الصغير » (٢) .

\* \* \*

( وإن حلف لا يدخل بيتاً ، فدخل مسجداً ) أو بيت حمّامٍ أو رحىً أو كنيسةً ، أو غارَ جبلٍ لم يتّخذ مسكناً ، أو الكعبة . . ( لم يحنث ) لأن ذلك ليس للإيواء والسكن ، ولا يقع عليه اسم البيت إلا بتجوُّزِ أو [ بتقييدٍ ] (") ؛ كما يقال : ( الكعبة بيت الله ، أو البيت الحرام ) ، أما ما اتُّخِذ من الغار للسكنى . . فيشبه \_ كما قال الزركشي \_ الحنث من المقيم ، قال : ( وفي غيره احتمالٌ ) (ئ) ، وينبغي أن لا فرق .

### [حلف لا يأكل الحنطة]

( وإن حلف لا يأكل هذه الحنطة ) مصرِّحاً بالإشارة مع الاسم مع تقدُّمها عليه ( فجعلها دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً ) أو طبيخاً وهُرِست حباتها أو عُصِدت ( فأكله . . لم يحنث ) لزوال اسمها ، ويحنث بها مطبوخةً مع بقاء حبَّاتها ، ونيئةً ومَقليةً \_ بفتح الميم \_ لأن الاسم لم يزل ، أما إذا اقتصر على اسم

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير (ق ٨ /٧٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بتقيد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج (ق ١٥٩/٤) مخطوط .

الإشارة ، أو أخَّرها عن الاسم . . فإنه يحنث بها على هيئتها وبطبيخها وخبزها ؟ عملاً بالإشارة .

\* \* \*

ولو قال: (لا آكل هاذا الدقيق) فأكل عجينه أو خُبزَه، أو: (هاذا العجين) فأكل خبزه، أو: (هاذا الخبز) فدقّه بعد يُبْسه وأكل دقيقه. لم يحنث ؛ لزوال الاسم فيما ذُكِر.

وكذا لو قال : ( لا آكل هـنذا الرطب ) فتتمَّر ، أو : ( لا أكلِّم هـنذا الصبي ) فكلَّمه بالغاً ، أو : ( ذا العبد ) فكلَّمه معتوقاً ؛ لذلك (١١) .

\* \* \*

ولو أشار إلى سخلةٍ وقال : ( لا آكل لحم هاذه البقرة ) . . حنث بأكلها ؟ تغليباً للإشارة ؟ لعدم مطابقة الاسم .

### [حلف لا يأكل الخبز]

( وإن حلف لا يأكل الخبز ) حنث بخبز البُرِّ والذُّرة والباقلاء والحمص والشعير ونحو ذلك من الحبوب ولو لم يعهد بعضها في بلده ؛ لأن الجميع خبزٌ ، واللفظ باق على مدلوله من العموم ، وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصاً ، وكما لو حلف لا يلبس ثوباً . . حنث بأي ثوبِ كان وإن لم يكن معهود بلده ، وخبز المَلَّة \_ بفتح الميم وتشديد اللام ؛ وهي : الرماد الحارُّ \_ كغيره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : لزوال الاسم .

ولو ثرده \_ بالمثلثة مخفَّفاً \_ فأكله . . حنث ، وكذا لو ابتلعه بلا مضغ ؛ كما في « الروضة » ك « أصلها » هنا (۱) ، وفي ( الطلاق ) فيهما : أنه لا يحنث بالبلع إذا حلف لا يأكل (۲) ، قال شيخنا الشهاب الرملي : ( وربَّما يقال : إن الطلاق مبنيُّ على اللغة ، فالبلع فيها لا يُسمَّىٰ أكلاً ، والأيمان مبناها على العرف ، والبلع فيها يُسمَّىٰ أكلاً ) (المن من تضعيف أحد الموضعين .

ولو [جعله] ('') في مرقة حَسُوّاً ؛ أي : مائعاً يُشرَب شيئاً بعد شيء ، أو فتيتاً ؛ والمراد بالفتيت : الخبز يُفَتُّ في الماء بحيث/يبقىٰ فيه كالحَسُوِّ ( فشرب الفتيت ) ويقال فيه : الفتوت \_ بفتح الفاء فيهما \_ أو الحَسُوِّ . . ( لم يحنث ) به ؛ لأنه حينئذِ لا يُسمَّىٰ خبزاً ('°) .

\* \* \*

قال في « الروضة » : ( ولا يحنث بأكل الجَوْزَنِيق على الأصح ) (١٠) ؛ وهو :

۲۲۸/ب

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٦٦/٧ ) ، الشرح الكبير ( ٢٩٦/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥/٤٨٩ ) ، الشرح الكبير ( ١٣٥/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب ( ٣٢٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (خلطه) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٥٦/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٤ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) زاد الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٥٥/٤ ) : ( والظاهر : أن الضابط في ذلك : العرف ، لا ما يُخبَز ويُقلَىٰ ، وقال بعض المتأخرين : ينبغي الحنث في الجميع إن اعتمدنا اللغة ، وعدمه إن اعتمدنا العرف ) .

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ١٦٧/٧ ) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ ٱلسَّوِيقَ ، فَٱسْتَفَّهُ . . لَمْ يَحْنَثْ . . . . . . . . . . . . . .

القطائف المحشوة بالجوز ، ومثله : اللَّوزنيق ؛ وهو : القطائف المحشوة باللوز ، قاله ابن خلِّكان (١٠) ؛ أي : لأنها مقليةٌ .

وأحسن ما ضُبِط به الخبز \_ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي \_ : أنه ما يُخبَز ، لا ما [يُقلَى ] (٢) ، وعلى هذا : يحنث بالرقاق ، والبقسماط (٣) والكعك وبالبسيس (١) ؛ كما صرَّح به الأذرعي ، قال : ( والمراد : ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاً ويخبزونه قبل أن يختمر ، ثم يبسونه بغربال ونحوه ، ويضيفون إليه سمناً ، وقد يزاد عليه عسلٌ أو سكرٌ ) (٥).

وعلى الضابط المذكور: يحنث بالكنافة ، ولا يحنث بالزَّلابية ، وفيه نظر ، بل رجَّح الأشموني في « بسط الأنوار »: أن البقسماط ونحوه لا يُسمَّىٰ خبزاً (٦) .

# [حلف لا يشرب السويق أو لا يأكله]

( وإن حلف لا يشرب السويق فاستفَّه ) أو تناوله بإصبع مبلولةٍ أو نحوها . .

(لم يحنث) لأنه ليس بشربِ ، بل هو أكلُّ ، فإذا حلفً لا يأكل السويق . .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ( ٢/٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ٢٥٦/٤ ) ، وفي الأصل : (يلقى ) ، والتصويب من «حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب » .

<sup>(</sup>٣) هو نوع من الكعك يُخبَز ويُجفُّف .

<sup>(</sup>٤) هو السويق أو الدقيق أو الأقِط المطحون الملتوت بالسمن أو بالزيت .

<sup>(</sup>٥) انظر «أسنى المطالب (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٦) بسط الأنوار (ق/٤٠٧) مخطوط.

حنث بذلك ، وإن جعله في ماء حتى انماع فشربه . . لم يحنث لأنه ليس أكلاً ، ولو كان خاثراً بحيث يُؤخَذ منه بالملاعق . . حنث ؛ لأنه يُسمَّىٰ أكلاً ؛ لأن الأفعال مختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضاً ، فالأكل ليس شرباً ، ولا عكسه ، فعلىٰ هلذا : لو حلف لا يأكل العنب أو الرمان ، فامتصَّه ولم يَزْدرِد من الثفل شيئاً . . لم يحنث ، وينبغى أن يكون القصب كذلك .

\* \* \*

ولو حلف لا يأكل لبناً أو مائعاً آخر كالعسل ، فأكله بخبز . . حنث ؛ لأن أكله كذالك ، أو شربه . . لم يحنث ؛ لأنه لم يأكله ، أو حلف لا يشربه . . فبالعكس (١١) .

ولو حلف لا يأكل السكر ، فوضعه بفيه وذاب فابتلعه . . لم يحنث ، ولا يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوئ ، وكذا الحكم في التمر والعسل ونحوهما (٢) .

\* \* \*

( وإن حلف لا يأكل سويقاً ولا يشربه فذاقه . . لم يحنث ) لأنه لم يأكل ولم يشرب ، ( وإن حلف لا يذوق شيئاً فمضغه ولفظه ) بفتح الفاء ، يقال : لفظه يلفظه كضربه يضربه ؛ أي : رماه من فيه . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) لأن الذوق معرفة الطعم ، وقد حصل .

<sup>(</sup>۱) فيحنث في الثانية ؛ لوجود المحلوف عليه دون الأولىٰ لعدمه . انظر « مغني المحتاج » (5.7/5) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

( وقيل : لا يحنث ) كما لا يحصل به الفطر في الصوم ، أما إذا أكله أو شربه . . فإنه يحنث قطعاً .

茶 蒜 茶

ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق ، فأُوجِر في حلقه وبلغ جوفه . . لم يحنث ؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق ، أو لا يطعم . . حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره ؛ لأن معناه : لا جعلتُه لي طعاماً ، وقد جعله له طعاماً .

\* \* \*

( وإن حلف لا يأكل سمناً ، فأكله في عصيدة وهو ظاهرٌ فيها ) بحيث يُرَىٰ جِرْمه ؛ بأن بقي لونه وطعمه . . ( حنث ) لأنه فعل المحلوف عليه وزاد عليه ، فأشبه ما لو حلف لا يدخل على زيدٍ ، فدخل عليه / وعلىٰ عمرٍ و ، بخلاف ما إذا كانت عينه مستهلكةً .

( وإن أكله مع الخبز ) جامداً أو مائعاً . . ( حنث على ظاهر المذهب ) لأنه أكل السمن وغيره .

( وقيل : لا يحنث ) لأنه لم يفرده بالأكل ، فأشبه ما لو حلف لا يأكل ممّا اشتراه زيدٌ ، فأكل ممّا اشتراه زيدٌ وعمرٌو ، وهاذا الوجه جارٍ في المسألة الأُولئ أيضاً .

恭 恭 恭

ولو حلف لا يشربه فشربه صِرْفاً . . حنث ، وإن مزجه بغيره . . حنث إن غلب على غيره بلونه وطعمه ، ولم يحنث إن غلب على غيره بلونه وطعمه ، ولم يحنث إن غلب عليه غيره بلونه وطعمه ، قاله الماوردي (١) ، فإن لم يغلب أحدهما . . فينبغي \_ كما بحثه بعض المتأخرين \_ أنه يحنث .

ولو جعل الخلَّ المحلوف عليه في سكباحٍ (٢) ، فظهر لونه وطعمه . . حنث بأكله ، وإن استُهلِك . . فلا .

#### [حلف لا يشرب من هذا الكوز]

( وإن حلف لا يشرب من هذا الكوز ، فجعل ماءه في غيره وشربه . . لم يحنث ) لأن اليمين تعلَّقت بالشرب من الكوز ، ولم يُوجَد .

( وإن حلف لا يشرب من ) ماء ( هذا النهر ) مثلاً ، أو لأشربنَ منه ( فشرب ماءه ) أي : من مائه ( في كوزٍ . . حنث ) في الأول ، وبرَّ في الثاني وإن قلَّ ما شربه .

أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هاذا الكوز أو الإداوة أو نحو ذلك ممّا يمكن استيفاؤه شرباً في زمانٍ وإن طال . . لم يحنث في الأول ، ولم يبر في

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٩/٨٠٥ ).

<sup>(</sup>٢) هو طعام يُعمَل من اللحم والخلّ والتَّوابِل.

......

الحال في الثاني بشرب بعضه ، بل بشرب الجميع ؛ لأن الماء معرَّفٌ بالإضافة ، فيتناول الجميع .

أو حلف ليصعدَنَّ السماء غداً . . حنث في الغد ؛ لأن اليمين معقودةٌ على الصعود فيه ، وإن لم يقل : (غداً ) . . حنث في الحال ، أو : ( لا أشرب ماء هلذا النهر أو نحوه ) ، أو : ( لا آكل خبز الكوفة ونحوها ) ، أو : ( لا أصعد السماء ) . . لم تنعقد يمينه ؛ لأن الحنث في ذلك غير متصوَّر ، وفارق : ما لو حلف أنه فعل كذا أمسِ وهو صادقٌ ؛ حيث تنعقد يمينه وإن لم يتصوَّر فيه الحنث : بأن الحلف ثَمَّ محتملٌ للكذب .

\* \* \*

ولو حلف: (لا يشرب ماءً فراتاً)، أو: (من ماء فراتٍ).. حنث بالماء العذب من أيِّ موضع كان، لا بالملح، أو: (من ماء الفرات).. حُمِل على النهر المعروف، أو: (لا أشرب من هاذا الكوز) فصب ماءه في شيء وشرب.. لم يحنث، أو: (لأشربن ماء هاذا الكوز) وكان فارغاً وهو عالم وشرب، لم يحنث، أو: (لأشربن ماء هاذا الكوز) وكان فارغاً وهو عالم بفراغه، أو: (لأقتلن زيداً) وهو عالم بموته.. حنث في الحال؛ لأن العجز متحقق فيه، وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل إمكان شربه.. فكالمُكرَه، أو: (لأشربن منه) فصبه في ماء وشرب منه.. [براً] (١) إن علم وصوله إليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( برأ ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٨٧٣/١ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٤٥٧/٤ ) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْماً ، فَأَكَلَ شَحْماً أَوْ كُلْيَةً أَوْ ثَرْباً أَوْ كَرِشاً أَوْ كَبِداً أَوْ طِحَالاً أَوْ قَلْباً . . لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنَ ٱلشَّحْمِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلظَّهْرِ . .

ولو حلف ليشربنه من الكوز ، فصبَّه في ماء وشربه ، أو شرب منه . . لم [يبرَّ] (١) وإن علم وصوله إليه ؛ لأنه لم يشربه [من الكوز فيهما ، ولم يشربه] جميعه في الثانية .

### [حلف لا يأكل لحماً]

(وإن حلف لا يأكل لحماً ، فأكل شحماً أو كُليةً ) بضم الكاف ، قال الجوهري : (والكُلوة \_ بضم الكاف وبالواو \_ لغة فيها ، والجمع : كليات وكلىً ) (١) ، (أو ثَرْباً) ؛ بفتح المثلثة وإسكان الراء : شحمٌ رقيقٌ يغشى الكرش والأمعاء ، (أو كرشاً) بكسر الراء ، ويجوز إسكانها مع فتح / الكاف وكسرها ، قال أهل اللغة : الكرش [ للمجترِّ] من الحيوان كالمعدة من الإنسان ، وهي مؤنثةٌ ، (أو كبداً أو طِحالاً) بكسر الطاء ، (أو قلباً) أو أمعاءً . . (لم يحنث ) لأن هاذه الأشياء مخالفةٌ للَّحم في الاسم والصفة ، ويجوز نفي اسم اللحم عنها ، فإذا قيل : (أكلت لحماً ؟) فيقال : (لا ؛ إنَّما أكلت شحماً) وغير ذلك .

( وإن أكل من الشحم الذي على الظهر ) أو الجنب وهو الأبيض الذي لا

/۲۲۹

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (يبرأ)، والتصويب من « روض الطالب » ( 1/4 )، و« مغني المحتاج » ( 1/4 ).

<sup>(</sup>۲) الصحاح ( ۱۹۲۸/٥ ) ، مادة ( كلئ ) .

يخالطه الأحمر . . (حنث) لأنه لحمٌ سمينٌ ، ولهاذا يحمرُ عند الهزال ، لا شحم البطن أو العين ؛ لأنه يخالف اللحم في الصفة كالاسم ، أو حلف : ( لا يأكل الشحم) . . حنث بشحم البطن أو العين لا بشحم الظهر أو الجنب وإن كان الحالف عربياً ؛ لأنه لحمٌ لا شحمٌ .

\* \* \*

ويحمل اللحم على كل لحم مأكولٍ من نَعَم وغيرها ، سواء أكله مطبوخاً أم نِيئاً أم مشوياً ، لا على لحم غيره ؛ كالميتة والحمار ؛ لأن قصد الحالف الامتناعَ عمًا يُعتاد أكله ، ولأن اسم اللحم إنَّما يقع على المأكول شرعاً .

张 恭 恭

( وإن أكل الألية ) من حلف لا يأكل لحماً ولا شحماً . . (لم يحنث ) لمخالفتها لهما في الاسم والصفة .

[ ( وقيل : يحنث ) لأنها في معنى اللحم في الصلابة ونباتها في اللحم ، فألحقت به ] (١).

\* \* \*

( وإن أكل السمك ) أو الجراد من حلف لا يأكل لحماً ولا شحماً . . ( لم يحنث ) لأنه لا يُفهَم عند إطلاق اللحم وإن سمَّى الله السمك لحماً بقوله :

<sup>(</sup>١) قول المصنف : ( وقيل : يحنث ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق ، وشرحه مهم ، وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ٤٦٠/١٤ ) .

وَإِنْ حَلَفَ عَلَى ٱلشَّحْم ، فَأَكَلَ سَمِينَ ٱلظَّهْرِ أَوِ ٱلْأَلْيَةِ . . لَمْ يَحْنَثْ . . . .

﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ (١) ، وشُبِّه ذلك بما لو حلف لا يجلس في ضوء السراج ، فجلس في ضوء السراج ، فجلس في ضوء الشمس . . لا يحنث وإن سمَّاها الله سراجاً بقوله : ﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ (٢) .

\* \* \*

وليس السَّنام - بفتح السين - لحماً ولا شحماً ؛ لِمَا مرَّ في الألية ، فلو حلف عليها . . لم يحنث بالسنام كعكسه ، والجلد إن لم يؤكل غالباً . . ليس بلحم ، فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحماً (٣) ، قال ابن أبي عصرون : ( وكذا بقانِصة الدجاج ) (١٠) .

\* \* \*

( وإن حلف على الشحم فأكل [ سمين ] (°) الظهر أو الألية . . لم يحنث ) لِمَا مرَّ .

ولو حلف على ميتة . . لم يحنث بالمذكَّاة ، ولا بالسمك والجراد ؛ كما لو حلف على الدم . . لا يحنث بالكبد والطحال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ( ١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة نوح ﷺ : (۱٦).

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٥٢/٤ ) : ( وأما الجلد . . فلا يحنث به الحالف لا يأكل لحماً ؛ لأنه لا يُؤكَل غالباً ؛ لأنه جنس غير اللحم ؛ كما ذكره الرافعي في « الربا » ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «أسنى المطالب » (٢٥٧/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (شحمين)، والتصويب من مخطوطات « التنبيه ».

.....

ولو حلف على لحم البقر . . حنث بالأهلي والوحشي والجاموس ؛ لصدق الاسم ، بخلاف ما لو حلف لا يركب الحمار ، فركب حماراً وحشياً . . لا يحنث ؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي ، بخلاف الأكل ، قاله الرافعي (١٠) .

والدسم \_ وهو الودك \_ يتناول شحم الظهر والبطن والألية والسنام وبقية الأدهان المأكولة ؛ لصدق اسمه بكلّ منها .

وخرج به ( الأدهان ) : أصولها ؛ كالسمسم والجوز واللوز ، وكذا اللبن ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن له دسماً » ( ٢ ) . . فأُجيب عنه : بأنه لم يقل : إنه دسمٌ .

فإن قيل: قد أكل فيه الدسم ؟

يُجاب : بأنه مستهلَكُ .

\* \* \*

ولا تدخل الرئة والمخ في اللحم ؛ لعدم صدق الاسم ، وكذا الخصية والثدي ؛ كما قاله الأذرعي (٣) ، ويدخل فيه لحم الرأس واللسان / والخدِّ والأكارع ؛ لصدق الاسم ، وينبغى أن تكون الآذان كذلك .

1/75.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٩٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٣٣٦/١٠ ) .

### [حلف لا يأكل الرؤوس]

( وإن حلف لا يأكل الرؤوس ) أو الرأس وأطلق . . ( لم يحنث إلا بما يباع منفرداً ) عن البدن ( وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم ) فيحمل الحلف عليها ؛ لأنها تُباع [ وتُشرَىٰ ] (١) مفردةً ، فهي المتعارفة وإن اختُصَّ بعضها ببلد الحالف ، لا على رؤوس طير وحوتٍ وظبي وخيلٍ وصيدٍ آخر لم يعتد بيعها منفردةً في بلدة الحالف ؛ لأنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه .

\* \* \*

( وإن كان في بلدٍ تُباع فيه رؤوس الصيد منفردةً ) لكثرتها [ واعتياد ] ( ' ' ) أهلها . . ( حنث بأكلها ) فيه ؛ لأنها [ كرؤوس ] ( " ) الأنعام في حقِّ غيرهم ، وسواء أكان الحالف من تلك البلد أم لا .

( وإن كان في بلد لا تُباع فيه ) منفردةً بل تُباع في غيره منفردةً . . ( فقد قيل ) وهو الأقوىٰ في « الروضة » : ( يحنث ) لشمول الاسم ، ولأن ما ثبت به العرف في موضع . . أثبت في سائر المواضع ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وتشوئ ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( واعتاد ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٤٥٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( كروش ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٤٦٢/١٤ ) .

كخبز الأرز ، قال : ( وهو الأقرب إلى ظاهر النص ) (١) .

( وقيل : V يحنث ) وصحّحه النووي في « تصحيحه » وغيره (V) ، وورجَّحه الشيخ أبو حامد وغيره (V) ، وقطع به المحاملي (V) ، وهو مفهوم كلام « المنهاج » ك « أصله » (V) ، ومال إليه البلقيني ، قال : ( والأول مقيدٌ بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره ، وإلا . . فلا حنث ) انتهى (V) ، والأول هو الظاهر ؛ كما جرى عليه ابن المقري وشيخنا الشهاب الرملي (V) .

林 崇 林

فإن قال : ( لا آكل رؤوس الشواء ) . . حنث برؤوس الغنم فقط ؛ كما صرَّح به الأذرعي (^^) ، وجزم به ابن المقري في « روضه » (٩) .

وإن خصَّص أو عمَّم نوعاً من الرؤوس . . اتُّبِع ، أو قصد لا يأكل ما يُسمَّىٰ رأساً وإن لم يبع منفرداً .

华 崇 恭

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٦٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (٢/١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « الشرح الكبير » ( ٢٩٤/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « قوت المحتاج » ( ۲۲/۱۰ ) .

<sup>(</sup>a) منهاج الطالبين (ص٥١ه) ، المحرر (١٥٩٢/٣).

<sup>(</sup>٦) التدريب في الفقه الشافعي ( ٢٩٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) روض الطالب ( ٨٧٣/٢ ) ، حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ٢٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>A) انظر «أسنى المطالب» (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٩) روض الطالب ( ۸۷٣/٢ ) .

( وإن حلف لا يأكل البيض . . لم يحنث إلا بما يفارق بائضه ) أي : ينفصل عنه وهو حيٌّ ؛ لأنه المفهوم من لفظ البيض ؛ كبيض الدجاج والنَّعام والإوزّ والعصافير ، ولا بدّ أن يكون منعقداً ولو خرج من ميتة .

( فإن أكل بيض الجراد أو السمك . . لم يحنث ) لأنه يخرج منهما بعد الموت بشقّ البطن ، ولا يحنث أيضاً بخصية شاةٍ ؛ لأنها لا تُفهَم عند الإطلاق ، وكلامه شاملٌ لبيض غير المأكول بناءً على طهارته وحلّ أكله ، وهو المعتمد .

# فَالْعِبْرُكُمْ

[ في واقعة بين الإمام القفَّال وطالبه المسعودي]

سُئِل القفَّال عمَّن حلف: (لا يأكل بيضاً) ، وحلف: (ليأكلنَّ ما في كمِّ زيدٍ) فإذا هو بيضٌ ، فما طريقه ؟ فتوقَّف ، فقال طالبه المسعودي: يستعمل ذلك البيض في ناطفٍ ويأكله (١) ، فاستحسنه القفَّال (٢) ؛ لأنه أكل ممَّا في كمِّه ، ولم يأكل البيض .

# [حلف لا يأكل أُدْماً]

( وإن حلف لا يأكل أُدْماً ) بضم الهمزة وإسكان / الدال المهملة ، والإدام

/۲۳۰

<sup>(</sup>١) الناطف: نوعٌ من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق مع بياض البيض.

<sup>(</sup>٢) انظر « الوسيط » ( ٢٣٨/٧ ) .

بكسر الهمزة وزيادة ألفٍ لغتان بمعنى ، وهو اسمٌ مفردٌ ؛ وهو : ما [ يُؤتدَم ] ('') به ، ولذا قال المصنف : ( حنث بأكل الملح واللحم ) لأنه يُؤدَم بهما ، رُوِي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سيِّد الإدام الملح ، وسيِّد إدام الدنيا والآخرة اللحم » ('').

( فإن أكل التمر ) . . فقد قيل : ( لم يحنث ) لأنه لا يُؤدَم به عادةً ، بل هو قوتٌ أو حلاوةٌ .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يحتمل أن يحنث ) لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى [ سائلاً ] خبزاً وتمراً وقال : « هلذا أُدْم هلذا » (٣٠ .

فضابط ما يحنث به : كل ما يُؤتَدم به ، سواء أكان يُصبَغ به ؛ كالخلِّ والدبس

(۱) في الأصل: (يؤدم)، والتصويب من «تحرير ألفاظ التنبيه» ( ص 7٧٨ )، و« كفاية النبيه» ( 37٤/1٤ ).

<sup>(</sup>٢) قوله صلى الله عليه وسلم: «سيد الإدام الملح» أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٢١٤) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وسيد إدام الدنيا والآخرة اللحم» أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٤٧٣)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٨٤٧) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فهما حديثان جمع المؤلف بينهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٣٨٢٦) ، والترمذي في « الشمائل » ( ١٨٣ ) بنحوه عن سيدنا يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٨٥٩٧) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَبُسْراً ، فَأَكَلَ مُنَصِّفاً . . حَنِثَ . . . . . . . . . . .

باب جامع الأيمان

والزيت والسَّمن ، أم لا ؛ كاللحم والجبن والبصل والبقول والبيض والباذنجان .

والطعام إذا حلف لا يأكله . . يتناول القوت والفاكهة والإدام والحلوى ، وتقدَّم في ( باب الربا ) أنه يشمل الدواء ، والفرقُ بين البابَينِ (١١) ، ولا يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن لا يعتاد ذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً لبعض المتأخرين ، بخلاف ما لو اعتيد ذلك ، أو كان الحالف يقتاتها .

( وإن حلف لا يأكل رُطباً ) بضم الراء ( وبُسْراً ) ( ( ) بضم الباء الموحدة ( فأكل مُنصِّفة : ما مُنصِّفاً ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة ، والمُنصِّفة : ما بلغ الإرطاب فيها نصفها ؛ كما سيأتي . . ( حنث ) لاشتماله على كلِّ منهما ، فلو حلف لا يأكل رطباً ، فأكل غير الرطب منه فقط ، أو لا يأكل بُسْراً فأكل الرطب منه فقط . . لم يحنث .

袋 綠 蒜

قال أهل اللغة: [ثمر] (٣) النخل أوله: طلعٌ وكافورٌ، ثم خَلَالٌ بفتح الخاء المعجمة واللام المخفَّفة، ثم بلحٌ، ثم بُسرٌ، ثم رُطبٌ، ثم تمرٌ، فإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة.. قيل: مُنصِّفةٌ، فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف..

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٣٢/٤ \_ ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( وبسراً ) قال الشبراملسي رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته علىٰ نهاية المحتاج » ( ١٩٩/٨ ) : ( أي : أو لا يأكل بسراً ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (تمرة) ، والتصويب من «تحرير ألفاظ التنبيه» ( ص ٢٧٩) ، و«مغني المحتاج» (  $\xi \circ \xi / \xi$  ) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً أَوْ رُطَبَةً ، فَأَكَلَ مُنَصِّفَةً . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لِبُسْرَةً أَوْ رُطَبَةً ، فَأَكَلَ مُنَصِّفَةً . . لَمْ يَحْنَثُ ، وَإِنْ أَكَلَ جُبْناً أَوْ لُوزاً . . . . لَا يَأْكُلُ لَبَناً ، فَأَكَلَ جُبْناً أَوْ لُوزاً . . . .

قيل: مُذنِّبةٌ بكسر النون ، ويقال في الواحدة: بُشُرة بإسكان السين وضمِّها ، والجمع: بُسُر - بضم السين - وبسرات ، وأبسر النخل: صار تمرُه بُسراً .

\* \* \*

( وإن حلف لا يأكل بُسرةً أو رطبةً ، فأكل مُنصِّفةً . . لم يحنث ) لأنها ليست رطبةً ولا بسرةً .

### [حلف لا يأكل لبناً]

( وإن حلف لا يأكل لبناً ، فأكل شِيرازاً ) بكسر الشين المعجمة : لبنٌ يُغلَى فيثخن جداً ، ويصير فيه حموضةٌ ( أو دُوغاً ) بضم الدال وإسكان الواو [ وبالغين ] (١) المعجمة : لبنٌ ثخينٌ نُزع زبده وذهبت مائيته . . ( حنث ) لصدق اسم اللبن عليه ، وسواء أكان من النَّعَم أم من الصيد ، قال الروياني : ( والآدمي والخيل ) (٢) ، ويحنث بالمخيض والماشت بشين معجمة وتاء مثناة فوقية ؛ وهو \_ كما يُؤخَذ من كلام الجوهري \_ لبن ضأنٍ مخلوطٌ بلبن معزٍ (٣) .

( فإن أكل جُبْناً ) وتقدَّم ضبطه في ( باب السَّلَم ) ( أو لُوزاً ) بضم

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بالغين ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤ / ٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب ( ٢٤/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ( ٨٥٧/٣ ) ، مادة ( ميش ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ٣١٢/٤ ) .

اللام وإسكان الواو وبالزاي ؛ وهو بين الجُبْن واللبن الجامد نحو الذي يسمُّونه في هاذه البلاد: قريشة (۱) ، (أو مَصلاً) بفتح الميم: شيءٌ يُتَّخذ من ماء اللبن ؛ لأنهم إذا أرادوا أقطاً /أو غيره . . جعلوا اللبن في وعاء من صوفٍ أو خوصٍ أو كرباسٍ ونحوه ، فينزل ماؤه فهو المصل ، (أو كَشكاً) بفتح الكاف ، (أو أقطاً) أو سمناً . . (لم يحنث) إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن .

وأما الزُّبد ؛ فإن ظهر فيه لبنٌ . . فله حكمه ، وإلا . . فلا ، ويظهر \_ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا \_ أن تكون القشطة كذلك (٢) .

والسَّمن والزُّبد والدهن متغايرةٌ ، فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي ؛ للاختلاف في الاسم والصفة ، ولو حلف على الزُّبد والسَّمن . . لا يحنث باللبن .

### [حلف لا يأكل فاكهةً]

( وإن حلف لا يأكل فاكهةً ) وشرطها النضج ( فأكل الرطب ) أو التمر ( أو العنب ) أو الزبيب ( أو الرمان ) أو التين اليابس أو الرطب ، أو الخوخ أو المشمش أو الأترنج \_ بضم الهمزة والراء ، ويقال فيه : أترج \_ أو الليمون

1/171

<sup>(</sup>١) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٥٣/٤ ) : ( يسمونه في بلاد مصر قريشة . . . ) إلىٰ آخره .

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ( ٢٥٧/٤ ) .

حَنِثَ .....

أو النارنج أو النبق ، أو الموز ، أو لب الفستُق بفتح التاء وحُكِي ضمُّها ، أو البندق بالباء ؛ كما عبَّر به النووي وغيره (١) ، وبالفاء ؛ كما عبَّر به الأزهري وغيره (٢) ، أو البِطِّيخ ، أو نحو ذلك ؛ كتفاحٍ وكمثرى وسفرجلٍ . . (حنث) لوقوع اسم الفاكهة عليها ، والعطف في قوله تعالى : ﴿ فِهِمَا فَكِهَةٌ وَثَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ (٣) لتخصيصهما وتميزهما ؛ كما في قوله : ﴿ وَمَلَيَهِكَيّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾ (١) ، ومحلُّه : في الليمون والنارنج الطَّريَّينِ ؛ كما قيَّده وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾ (١) ، ومحلُّه : في الليمون والنارنج الطَّريَّينِ ؛ كما قيَّده الفارقي (٥) ، فالمملَّح [ منهما ] (١) ليس بفاكهةٍ ، واليابس منهما أولى بذلك .

وفي شمول الفاكهة [ للزيتون ] ( $^{(v)}$  وجهان ؛ أوجههما : عدم الشمول ، قال المتولى : ( ولا يدخل فيها البلح والحصرم ) ( $^{(h)}$  ؛ أي : البلح غير الذي حلا ، أما ما حلا . . فهو منها .

ولا يدخل اليابس من الثمار في الثمار فيما إذا حلف لا يأكل ثماراً ، وليس

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٧٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ( ٤١٢/٩ ) ، مادة ( بندق ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمان : ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « قوت المحتاج » ( ١٠ / ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( فيهما ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ( للزيتوني ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٤٥٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١٦٥/١٢) مخطوط.

الخيار ولا القُِثاء \_ بكسر القاف وضمِّها وبالمثلثة والمد \_ من الفاكهة ، بل من الخضراوات ؛ كالباذنجان والجزر ، وظاهر كلامهم : أن القثاء غير الخيار ، وهو الشائع عرفاً ، للكن فسَّر الجوهري كلَّا منهما بالآخر (١١) .

ولو أُطلِق بطيخٌ وتمرٌ \_ بمثناة فوقية \_ وجوزٌ . . لم يدخل هنديٌّ من الثلاثة فيها ، والبطيخ الهندي هو الأخضر ، واستُشكِل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية ، وينبغى الحنث به (٢) ، وليس خيار شنبر خياراً (٣) .

\* \* \*

( وإن حلف لا يشُمُّ ) بفتح الشين المعجمة وحُكِي ضمُّها ( الرَّيحان ) بفتح الراء ( فشمَّ الضَّيْمُران ) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية وضم الميم ؛ وهو : الريحان الفارسي المذكور في ( باب الإحرام ) ( ن ) . . ( حنث ) لانطلاق الاسم عليه حقيقةً .

( وإن شمَّ الورد والياسمين . . لم يحنث ) لأنه مشمومٌ لا ريحانٌ ، ومثله : البنفسج والنرجس والزعفران ، ولو حلف على ترك المشموم . . حنث بذلك

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ٥٦٣/٢ ) ، مادة ( خير ) .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) كما جرئ عليه البلقيني والأذرعي رحمهما الله تعالى وغيرهما . انظر « مغني المحتاج » ( $\Upsilon$ ) .

<sup>(</sup>٣) خيار شنبر: ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم (٢٠٦/٣).

دون المسك والكافور والعنبر ؛ لأنها طيبٌ لا مشمومٌ ، ولو حلف على الورد والبنفسج . . لم يحنث بدهنهما .

### [حلف لا يلبس شيئاً]

( وإن حلف لا يلبس شيئاً ، فلبس درعاً ) وهي \_ من الحديد \_ مؤنثةٌ عند الجمهور ، وحكىٰ أبو عبيدة والجوهري فيها التأنيث والتذكير (١١) ، هذا في درع الرجل ، وأما درع المرأة . . فمذكّرٌ / بالاتفاق ، ( أو جَوشناً ) بفتح الجيم والشين المعجمة ( أو خفّاً أو نعلاً ) وهي مؤنثةٌ ( أو خاتِماً ) بفتح التاء الفوقية وكسرها ، أو قَلَنْسوةً أو نحوها من سائر ما يُلبَس . . (حنث ) لصدق الاسم بذلك .

( وقيل : لا يحنث ) لأن إطلاق اللبس ينصرف إلى الثياب عرفاً ، وفرق بعضهم بين الدرع والجَوشن : بأن الأول سابغٌ كله ، والثاني إلى نصف الفخذ وإلى نصف العضد .

وإن حلف لا يلبس ثوباً . . حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها ؛ مخيطاً كان أو غيره ، من قطن وكتان وصوف وإبريسم ، سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا ؛ بأن ارتدى أو اتّزر بالقميص أو تعمّ بالسراويل ؛ لتحقُّق اسم اللبس والثوب ، لا بالجلود والقلنسوة والحلى ؛ لعدم اسم الثوب .

۲۳۱/ب

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ١٠٠٤/٣ ) ، مادة ( درع ) ، وانظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٢٨٠ ) .

نعم ؛ إن كان من ناحيةٍ يلبسونها ويعتادونها ثياباً . . فيشبه \_ كما قال الأذرعي \_ أنه يحنث بها (١٠) .

\* \* \*

ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ، ولا بافتراشه تحته ، ولا بتدثُّره ؛ لأن ذلك لا يُسمَّى لبساً ، وإنَّما حرُم افتراش الحرير ؛ لأنه نوعُ استعمالٍ ، فكان كسائر أنواع الاستعمال .

( وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ، ولم يذكر الرداء في يمينه ) بل قال : ( لا ألبس هاذا الثوب ) ، ( فقطعه قميصاً (٢) ولبسه . حنث ) لأن اليمين على لبسه ثوباً ، فحُمِل على العموم ؛ كما لو حلف لا يلبس ثوباً .

( وقيل : لا يحنث ) لأنه حلف عليه وهو بصفةٍ ، فلم يحنث بلبسه على غيرها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١٠/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (قميصاً) حال؛ أي: مقمصاً به، والفرق بينه وبين (وهو قميص) ـ وإن كان الآخر حالاً ومؤولاً بمشتق؛ أي: مقارناً لكونه قميصاً ـ . . ظاهرٌ ؛ لأنه في الأول لا يصدق أنه مقمص به مع الارتداء أو الاتزار أو التعمم، وفي الثاني يصدق مع ذلك أنه لبسه مقارناً لكونه قيمصاً ، هلذا ما ظهر ، فتأمله ؛ فإنه وجيه فيما أظن . كذا بخط شيخنا العلامة أبي بكر الشنواني بهامش «شرح الروض »، وذكر لي مشافهة : أنه نقله من بعض الهوامش ، والظاهر : أنه نقله من خط شيخه العلامة أحمد بن قاسم تغمده الله برحمته ، وأسكنه فسيح جنته ، نقلت هلذه الفائدة من خط الشيخ أحمد بن محمد الخفاجي رحمه الله تعالىٰ . هامش .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيّاً ، فَلَبِسَ خَاتَماً أَوْ مِخْنَقَةَ لُؤْلُؤٍ . . حَنِثَ . . . . . .

ولو حلف لا يلبس قميصاً منكَّراً أو معرَّفاً ؛ ك (هذا القميص) فارتدى أو اتَّزر به . . حنث لتحقُّق اسم اللبس والقميص ، وقد مرَّ نظيره في الحلف على لبس الثوب ، لا إن ارتدى أو اتَّزر به بعد فتقه ؛ لزوال اسم القميص ، فلو أعاده على هيئته الأولى . . فكالدار المعادة بنُقضها .

\* \* \*

ولو قال: ( لا ألبس هذا الثوب) وكان قميصاً أو رداءً ، فجعله [ نوعاً] (١) آخر ؛ كسراويل . . حنث بلبسه ؛ لتعلُّق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة ، أو لا يلبس هذا القميص أو الثوب قميصاً ، فارتدىٰ أو اتَّزر أو تعمَّم به . . لم يحنث ؛ لعدم صدق الاسم ، بخلاف ما لو قال : ( لا ألبسه وهو قميص ) فأتىٰ بذلك . . فإنه يحنث ؛ لأنه لبسه وهو قميص .

### [حلف لا يلبس حلياً]

( وإن حلف لا يلبس حلياً ، فلبس خاتماً أو مِخنَقة لؤلوً ) وهي بكسر الميم وتخفيف النون ، والمخنَق الميم وتخفيف النون ، والمخنَق بضم الخاء وتخفيف النون ، والمخنَق بفتح الخاء والنون المشددة \_ : موضع المِخنَقة من العنق ، أو تحلَّىٰ بالحليِّ المتَّخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقةً محلَّاةً وسواراً وخلخالاً ودملجاً ، سواء أكان الحالف رجلاً أم امرأةً . . (حنث ) لأن ذلك يُسمَّىٰ حلياً ، ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( نوع ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٦٥/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٢٦١/٤ ) .

يحنث بسيفٍ محلى ؛ لأنه ليس حلياً ، ويحنث بالخرز والسَّبَج بفتح المهملة والموحدة والجيم ؛ وهو : الخرز الأسود ،/ وبالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلِّي بها ؛ كأهل السواد وأهل البوادي ، وإلا . . فلا ؛ كما يُؤخَذ من كلام الروياني (١) .

# % X

ولو حلف لا يلبس خاتماً فجعله في غير خنصره من أصابعه . . حنثت المرأة دون الرجل ؛ لأنه العادة في حقّها دونه ، أما جعله في الخنصر . . فيحنث به كلٌ منهما ، وهذا هو الراجح ؛ كما جزم به ابن الرفعة (٢) ، وتبعه ابن المقري في «روضه » (٣) ، وقيل : يحنث مطلقاً ، قال الأذرعي : ( وهو الراجح ؛ لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم ) ، قال : ( والظاهر : أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا أو الوسطيٰ أو السفليٰ ) (١) .

# # #

( وإن منَّ عليه [ رجلٌ ] ) (°) مثلاً ؛ أي : عدَّدَ عليه النِّعَم على جهة الإيذاء أو التبجُّح ( فحلف لا يشرب له ماءً من عطشٍ ، فأكل له خبزاً ، أو لبس له ثوباً ، أو شرب له ماءً من غير عطشٍ . . لم يحنث ) لأن اللفظ

1/177

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ٢١/٣٦).

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٢٠/٢٥) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٨٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٤١٦/١٠ ) ، وانظر « أسنى المطالب » ( ٢٦٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (رجلاً)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

باب جامع الأيمان \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ الأيمان

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ لَهُ ثَوْباً ، فَوَهَبَهُ لَهُ ، أَوْ اَشْتَرَاهُ ، أَوْ لَبِسَ مَا اَشْتَرَىٰ لَهُ . . لَمْ يَحْنَتْ . لَمْ يَحْنَتْ . لَمْ يَحْنَتْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُهَا ، فَنَتَفَ شَعَرَهَا أَوْ عَضَّهَا . . لَمْ يَحْنَتْ .

لا يحتمله وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع .

\* \* \*

( وإن حلف لا يلبس ) ثوباً منّ \_ أي : أنعم \_ به عليه فلانٌ ، فلبس ثوباً باعه له وأبرأه من ثمنه ، أو حاباه فيه . . لم يحنث بلبسه ؛ لأن المِنّة في الثمن لا في الثوب ، وإن وهبه له ، أو أوصى له به . . حنث بلبسه ، إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير . . فلا يحنث ؛ لأن الأيمان تُبنَىٰ على الألفاظ لا على القُصُود التي لا يحتملها اللفظ .

أو حلف لا يلبس (له ثوباً ، فوهبه له أو اشتراه ، أو لبس ما اشترى له . . لم يحنث ) لأنه لم يلبس له ثوباً حالة اليمين .

\* \* \*

( وإن حلف لا يضربها ، فنتف شعرها أو عضّها ) أو خنقها ، أو وضع السوط أو يده عليها . . ( لم يحنث ) لأن الضرب لا يتناول ذلك ؛ بدليل [صحّة ] نفيه عنه ، وإنّما يحنث بما يُسمّىٰ ضرباً ، ولا يُشترَط فيه إيلامٌ ، بخلاف الحدِّ والتعزير ؛ لأن المقصود منهما : الزجر ، إلا أن يقول : ( ضرباً شديداً أو مُبَرِّحاً ) أو نحو ذلك ؛ فيُشترَط الإيلام ، ولا يكفي إيلامٌ وحده ؛ كوضع حجر [ ثقيل عليها ] ( ) ؛ كما نقله الشيخان في ( الطلاق ) وأقرَّاهُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يثقل عليه ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » و « روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٤٢/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٥/٧٩٧ ) .

ومن الضرب: اللطم والوكز؛ وهو الدفع، ويقال: ضربٌ باليد مطبقةً (١).

#### [حلف لا يهب له]

( وإن حلف لا يهب له ، فتصدَّق عليه . . حنث ) وكذا بكل تمليكِ في الحال خالِ عن العوض ؛ كالعمرى والرقبى ؛ لأنهما من أنواع الهبة ، لا بإعطاء الزكاة ؛ لأنها لا تُسمَّىٰ هبةً .

\* \* \*

( وإن أعاره ) أو أضافه ( أو أوصى له . . لم يحنث ) إذ لا تمليك في الأولَينِ ، والوصية تمليكٌ بعد الموت ، والميت لا يحنث ، ولا يحنث بوقفٍ عليه ؛ لأن الملك فيه لله تعالى .

( وإن وهب له فلم يقبل . . لم يحنث ) لأن العقد لم يتم ، ( وإن قبل ولم يقبض ) منه ما وهب له . . ( لم يحنث ) لأن مقصود الهبة لم يحصل ، ولأن المقصود بالحلف على الامتناع من الهبة : عدمُ التبرُّع على الغير ، وذلك حاصل عند عدم القبض .

( وقيل : يحنث ) لأن العقد قد وُجِد ، وصدق اسم الهبة عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اقتصر عليه الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٦٥/٤) في تفسير معنى الوكز.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَرَأَ ٱلْقُرْآنَ . . لَمْ يَحْنَثْ . . . . . . . . . . . . . . .

/۲۳۲/ب

ولا يحنث بمحاباة في بيع ونحوه ؛ كما قاله الماوردي (١) ، ولا / بالهبة لعبده ؛ كما قاله المروزي (٢) ؛ لأنه إنَّما عقد مع العبد .

张 绿 称

وإن حلف لا يتصدَّق عليه . . حنث بالصدقة فرضاً وتطوُّعاً على فقيرٍ وغنيٍّ ولو ذمِّياً ؛ لشمول الاسم ، ويحنث بالإعتاق ؛ لأنه تصدَّق عليه برقبته ، لا بالهبة ؛ لأنها أعمُّ من الصدقة .

نعم ؛ إن نواها بها . . حنث ، ولا يحنث بالإعارة والضيافة .

وإن وقف عليه . . حنث ؛ لأن الوقف صدقةٌ .

وإن حلف لا يَبَرُّهُ . . حنث بجميع التبرُّعات ؛ كإبرائه من الدُّيون ، وإعتاقه وهبته وإعارته ؛ لأن كلَّا منها يعدُّ برّاً عرفاً ، لا بإعطائه الزكاة ؛ كما لو قضىٰ دَينه .

# [حلف لا يتكلَّم أو لا يُكلِّم إنساناً]

( وإن حلف لا يتكلّم ، فقرأ القرآن ) ولو جنباً ، أو تكلّم بما لا يبطل الصلاة ؛ كذكر ودعاء غير محرّم لا خطابَ فيهما . . ( لم يحنث ) لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ، ولا يحنث بقراءة شيء من التوراة والإنجيل ؛ للشكِّ في أن الذي قرأه مبدّل أم لا ، فإن علمه مبدّلاً ؛ كأن قرأ جميع التوراة . . حنث ، ولا يحنث بكلام النفس ، ولو

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٩/٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « قوت المحتاج » ( ١٠/ ٣٩٩).

تكلَّم مع نفسه من غير أن يخاطب أحداً ، أو صلَّىٰ وسلَّم من صلاته . . حنث ، قاله في « الكافي » (١٠) .

\* \* \*

( وإن حلف لا يكلِّمه ، فراسله أو كاتبه ، أو أشار إليه ) بيدٍ أو غيرها ، أو أفهمه بقراءة آيةٍ مُرادَهُ ونواها . . ( لم يحنث في أصحِّ القولين ) وهو الجديد (٢) ؛ اقتصاراً بالكلام على حقيقته ، وقال تعالى حكايةً عن مريم : ﴿ فَلَنَ أُكِلِّمَ النِّوْمَ إِنْسِيًّا . . . فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ﴾ (٣) ، فإن لم ينوِ في الأخيرة قراءةً . . حنث ؛ لأنه كلّمه .

ودخل في الإشارة: إشارة الأخرس ، فلا يحنث بها ، وإنَّما نزلت إشارته منزلة النطق في العقود والفسوخ للضرورة .

والقول الثاني \_ وهو القديم \_ : يحنث ( ' ) ؛ حملاً للكلام على المجاز والحقيقة ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِمَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ ( ° ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١٦٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الأم (٨/١٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ( ٢٦ \_ ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٩/ ٢٣) ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورئ : ( ٥١ ) .

ولو سلَّم عليه أو علىٰ قومٍ هو فيهم ولو كان سلام صلاةٍ . . حنث ؛ لأن السلام عليه نوعٌ من الكلام ، ومحلُّه : إذا سمع سلامه ، وبه صرَّح البغوي (١) ؛ كما نقله الأذرعي (٢) .

نعم ؛ إن استثناه من القوم ولو بنيَّته . . لم يحنث ، وكذا لو قصد بسلامه من الصلاة التحلُّلَ منها أو أطلق ؛ كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي  $(^{7})$  ، وهو ظاهرٌ ، بل قال الأذرعي : ( الراجع المختار الذي [ دلَّت ]  $(^{1})$  عليه قواعد الباب والعرف الظاهر : أنه لا يحنث به ؛ لأنه لا يقال : كلَّمه أصلاً ، بخلاف السلام مواجهةً خارج الصلاة )  $(^{9})$  .

والمراد بالكلام الذي يحنث به: اللفظ المركّب ولو بالقوّة ؛ كما بحثه الزركشي (١) ، واعتبر الماوردي والقفّال المواجهة به (٧) ، فلو تكلم بكلامٍ فيه تعريضٌ له ولم يواجهه به ؛ / كأن أقبل على حائطٍ فقال: (يا حائط ؛ ألم أقل لك كذا أو افعل كذا ) ليفهمه الغرض . . لم يحنث ، وابنُ الصلاحِ القصدَ (١) ،

1/177

<sup>(</sup>١) فتاوى البغوى (ص ١٣٥ ـ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٣٦٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب ( ٢٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (دلَّ ) ، والتصويب من «قوت المحتاج».

<sup>(</sup>٥) قوت المحتاج (٣٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٦) تكملة كافي المحتاج ( ق ١٦٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٧) الحاوي الكبير ( ١٩/٥٢٥ ) ، فتاوى القفَّال ( ق/٦٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>A) فتاوى ابن الصلاح ( ۲/ ٤٥٠ ) .

وَإِنْ قَالَ : ( لَا صَلَّيْتُ ) ، فَأَحْرَمَ بِهَا . . حَنِثَ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فلو سبق لسانه بذلك . . لم يحنث ، وبحث ابن الأستاذ عدم قَبول ذلك منه في الحكم (١) ، وهو ظاهر حيث لا قرينة تُصَدِّقه .

\* \* \*

ولو كلَّمه وهو مجنونٌ أو مغمى عليه ، وكان لا يعلم بالكلام . . لم يحنث ، وإلا . . حنث وإن لم يفهمه ، وبه صرَّح الماوردي ؛ كما نقله الأذرعي عنه (٢) ، ونقل عنه أيضاً : أنه لو كلَّمه وهو بعيدٌ منه ؛ فإن كان بحيث يسمع كلامه . حنث ، وإلا . . فلا ، [ سمع ] (٣) كلامه أم لا ، وأنه لو كلَّمه وهو نائمٌ بكلام يوقظ مثله . . حنث ، وإلا . . فلا (١) .

#### [حلف لا يصلى]

( وإن قال : لا صلّيت ، فأحرم بها ) إحراماً صحيحاً . . (حنث ) لأنه يصدق عليه أنه مُصَلِّ بالتحرُّم ، قال صلى الله عليه وسلم : « صلَّىٰ بي جبريلُ الظهرَ حين زالت الشمس » (°) ؛ أي : أحرم ، أما الفاسد . . فلا يُعتدُّ به ؛ لعدم انعقاده .

<sup>(</sup>١) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ١٦٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٩/ ٥٢٣ ) ، قوت المحتاج ( ٣٦٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( يسمع ) ، والتصويب من « قوت المحتاج » .

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٣٦٥/١٠) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوى ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة ( ٣٢٥ ) ، والحاكم ( ١٩٣/١ ) ، وأبو داوود ( ٣٩٦ ) ، والترمذي ( ١٤٩٠ ) .

وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ حَتَّىٰ يَرْكَعَ ......

( وقيل : لا يحنث حتىٰ يركع ) لأنه حينئذٍ أتىٰ بمعظم الركعة ، فيقام مقام الجميع .

وقيل: لا يحنث حتى يفرغ من الصلاة ؛ لأنها قد تفسد فيخرج عن كونه مُصلياً ، ولو أفسد الصلاة بعد الدخول فيها . . حنث على الأول ، وكذا على الثاني إن فسدت بعد الركوع ؛ وليس ذلك لأن اللفظ يشمل الفاسد ، بل لوجود مسمّى الصلاة قبل الإفساد ، ولا يحنث على الوجه الثالث .

\* \* \*

ولو قال: (لا أصلِّي صلاةً).. لم يحنث إلا بالتحلَّل ، ويُشترَط حينئذ : أن تكون الصلاة ركعتَين ؛ كما صحَّحه الجيلي ('') ، وقيل : يحنث بركعة ، ولو لم يجد ماءً ولا تراباً وصلَّىٰ .. حنث إلا أن يريد الصلاة المجزئة ، ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف ؛ لأنها لا تُسمَّىٰ صلاةً ، ولا يحنث بصلاة الجنازة ؛ لأنها غير متبادرة عرفاً ؛ كما قاله الماوردي والقفَّال ('').

杂 祭 祭

ولو حلف لا يصلي في مصلّى معيَّنٍ ، فصلىٰ فيه علىٰ ثوبٍ . . حنث ؛ كما لو حلف لا يصلي في هذا المسجد فصلّىٰ علىٰ حصيرٍ فيه ، فإن قال : ( أردت عدم ملاقاة المصلّىٰ أو المسجد ) . . قُبِل منه ولا حِنْث ، لا إن قال

<sup>(</sup>١) الموضح في شرح التنبيه (ق ١٤٢/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٥٠٨/١٩ ) ، فتاوى القفَّال ( ق/٢٨ ) مخطوط .

ذٰلك واليمين بطلاقٍ أو عتقٍ . . فلا يُقبَل منه في الحكم ، ويُديَّن .

\* \* \*

ولو حلف لا يصوم أو لا يحجُّ أو لا يعتكف . . حنث بالشروع الصحيح في كلِّ [ منها ] (١) وإن فسد بعده ؛ كما مرَّ ؛ لأنه يُسمَّىٰ صائماً وحاجًا ومعتكفاً ، لا بالشروع الفاسد ؛ لأنه لم يأتِ بالمحلوف عليه لعدم انعقاده ، إلا في الحج ، فيحنث به .

وصورة انعقاد الحج فاسداً: أن يفسد عمرته ثم يُدخِل الحج عليها ؟ فإنه ينعقد فاسداً ، وتصويره : [ بأن ] (٢) يحرُم به مجامعاً إنَّما يأتي على وجه مرجوح ؟ إذ الأصح : عدم انعقاده ؟ كما مرَّ في بابه (٣) .

#### [حلف لا مال له]

(وإن حلف لا مال له) . . حنث بكل مالٍ له ، قال البلقيني : (إن كان

متموَّلاً ) ( ' ' ) ، واستظهره الأذرعي للعرف ( ° ) ، حتى / ثوبه وداره وعبدِ خدمته .

.( ٤٦٤/٤)

(٢) في الأصل: (بأنه)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٦٨/٤)، و«مغني المحتاج»

.( ٤٦٤/٤)

(٣) انظر ما تقدم ( ٤٨/٣ ) .

(٤) تتمة التدريب ( ٣٠٢/٤ ) .

(٥) قوت المحتاج ( ٢٧٠/١٠ ) .

۲۳۳/ب

وَلَهُ دَيْنٌ . . فَقَدْ قِيلَ : يَحْنَثُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ . . . . . . . . . . . . . .

(و) لو كان (له دَينٌ) مؤجَّلٌ . . (فقد قيل) وهو الأصح : (يحنث) ولو كان الدَّين المؤجَّل على معسر أو جاحدٍ ؛ لصدق الاسم .

ووجهه في الدَّين: وجوب الزكاة فيه ، وجواز التصرُّف فيه بالحوالة والإبراء ، واستثنى البلقيني أخذاً من التعليل بوجوب الزكاة: دَينَه على مدينٍ مات ولم يخلِّف تركةً ، ودَينَه على مكاتبه (١) ، فلا يحنث بهما ، وهو ظاهرٌ .

( وقيل : لا يحنث ) لأنه ليس تحت يده .

أما الحالُّ . . فيحنث به ؛ لأنه متىٰ شاء . . أخذه ، وفيه وجهٌ مخرَّجٌ من قوله : ( لا زكاة في الدَّين ) (٢٠) .

**张 黎 黎** 

وإن كان له مالٌ غائبٌ وضالٌ ومغصوبٌ ومسروقٌ وانقطع خبره . . لم يحنث في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأن بقاءه غير معلومٍ ، ولا يحنث بالشكِّ ، وقيل : يحنث ؛ لأن الأصل : بقاء الملك .

ويحنث بأم الولد والمدبَّر؛ لأنهما مملوكان له، وله منافعهما وأرش الجناية عليهما، بخلاف المكاتب كتابةً صحيحةً؛ إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته، فهو كالخارج عن ملكه، ولا ينافي هلذا ما قالوه في ( الغصب) من أنه مالٌ؛ لأن المتبع هنا العرف، والغصب تعدِّ يناسبه التغليظ.

ولا يحنث بمنفعة بوصية أو إجارة ، ولا بموقوفٍ عليه ، ولا باستحقاق

<sup>(</sup>١) تتمة التدريب ( ٣٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١٤٨/٤ ) .

قصاصٍ ؛ لأن المفهوم من إطلاق الأموال: الأعيان ، فلو كان قد عفا عن القصاص بمالٍ . . حنث .

# # #

ولو حلف لا ملك له . . حنث بمغصوبٍ منه وآبقٍ ومرهونٍ ، لا بزوجةٍ ؛ لأنها غير مفهومةٍ ممَّا ذُكِر .

هاذا إن لم تكن له نيةٌ ، وإلا . . فيعمل بنيَّته ، ولا يحنث بدهنٍ نجسٍ أو متنجِّس ؛ لأن الملك زال عنه بالتنجُّس ؛ كموت الشاة .

杂 袋 袋

( وإن حلف ما له رقيق ، أو ما له عبدٌ ، وله مكاتبٌ ) كتابةً صحيحةً . . ( لم يحنث في أظهر القولين ) تنزيلاً للكتابة منزلة البيع ؛ بدليل ما مرَّ من أنه لا يملك منافعه ، وأرش الجناية عليه .

( ويحنث في الآخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم » (١٠) .

ولو حلف لا عبد له ، وله أمة . . لم يحنث ، أو خنثى مشكل . . فكذالك ، فلو بان ذكراً . . فوجهان ، وينبغي عدم الحنث .

# # #

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود ( 7777 ) واللفظ له ، والترمذي ( 1770 ) ، وابن ماجه ( 7777 ) بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وقد تقدم ( 771/7 ) .

( وإن حلف : لا تَسرَّيت . . فقد قيل ) وهو الأصح المنصوص : ( لا يحنث حتىٰ يُحصِّن الجارية ويطأها وينزل ) (١) ؛ لأنها حينئذ تُسمَّىٰ سريةً إجماعاً ؛ لأن السرية مأخوذةٌ من السرور ، وهو لا يحصل إلا بذلك ، فمَنِ ادَّعاه قبله . . فعليه الدليل (٢) ، والتحصين : منعُها من الخروج والانكشاف والتبذُّل الذي تفعله غير السرية .

( وقيل : يحنث بالتحصين والوطء ) وإن لم ينزل ؛ لأنها مأخوذة من السَّري ؛ وهو النفيس ، ولا تصير أسرى الجواري/ وأَنفَسُهُنَّ عنده إلا بالتحصين والوطء .

( وقيل : يحنث بالوطء وحده ) لأنها مأخوذةٌ من السرِّ ؛ وهو الجماع ، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَ سِرًّا ﴾ (٣) ؛ أي : جماعاً ، وفي المسألة وجه ٚ آخر : أنه يحنث بالوطء والإنزال ؛ لأن التسرِّي في العرف : اتخاذ الجارية لابتغاء الولد ، وذلك موقوفٌ على الوطء والإنزال .

1/178

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٩/ ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة «كفاية النبيه» ( ٤٨٢/١٤): ( فالقول الأول \_ وهو الذي نصَّ عليه الشافعي في « الإملاء» \_ مأخذه قول من قال: إن ذلك مشتقٌّ من السرور، وهو لا يحصل إلا بما ذكرناه، واستدلَّ له ابن الصباغ بأنها تُسمَّىٰ سريةً بما ذكرناه بالإجماع؛ فمن ادَّعىٰ ثبوت الاسم لها قبل ذلك . . احتاج إلى الدليل).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٣٥ ) .

### [حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى القاضي]

( وإن قال : لا رأيت منكراً إلا رفعتُه إلى القاضي فلانٍ ، ولم ينوِ أنه يرفع إليه وهو قاضٍ ، فعزل ) بعد التمكُّن من الرفع إليه ( ثم رفع إليه ) وهو معزولٌ . . ( فقد قيل : يحنث ) لأنه علَّق اليمين بموصوفِ بصفةٍ ، وتمكَّن من الإتيان بالمحلوف عليه فلم يفعله حتى زالت الصفة ، فأشبه ما لو حلف ليأكلنَّ هاذه الحنطة فطحنها وأكلها .

( وقيل ) وهو الأصح: ( لا يحنث ) سواء أراد عين الشخص وذكر القضاء تعريفاً له وهو ظاهرٌ ، أم أطلق ؛ تغليباً للعين ، كما لو قال: ( لا أدخل دار زيد هاذه ) فباعها . . فإنه يحنث بدخولها ؛ لأنه عقد اليمين في الصورتين على العين ، وكلٌ من الوصف والإضافة يطرأ ويزول ، وبهاذا يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلِّم هاذا العبد ، فكلَّمه بعد العتق ؛ لأن العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول ، فإن مات أحدهما بعد التمكُّن من الرفع إليه . . حنث ؛ لتفويته البرَّ باختياره ، وإلا . . لم يحنث .

# # #

ويبرُّ بالرفع إليه ولو على التراخي ، أو كان الرفع برسولٍ أو كتابٍ ، وسواء أكان بحضور مرتكب المنكر أم لا .

فإن أراد أن يرفعه إليه وهو قاضٍ ، أو تلفُّظ به ؛ كما فُهِم بالأولى ، فعزل . .

لم يبرَّ بالرفع إليه وهو معزولٌ ، ولا يحنث بعزله ولو تمكَّن ؛ فقد يُولَّىٰ ثانياً فيرفع ذلك إليه ، فإن مات أحدهما \_ وقد تمكَّن من الرفع إليه وهو قاض \_ قبل أن [يولَّىٰ] (١) . . تبيَّن الحنث ، وما في « المنهاج » ك « أصله » : من أنه إذا غزل بعد تمكُّنه من الرفع إليه . . حنث (٢) ؛ حمله بعضهم علىٰ عزلِ اتَّصل بالموت ، ولا حاجة إلىٰ هاذا الحمل ؛ فإن « المنهاج » ك « أصله » قيَّد بدوام كونه قاضياً (٣) ، فلا يخالف ما تقرَّر .

\* \* \*

(وإن) لم يعيّنِ القاضي ؛ بأن (قال: لا رأيتُ منكراً إلا رفعته إلى القاضي . . حُمِل علىٰ قاضي ذلك البلد) الذي حلف فيه ، دون قضاة بقية البلاد ؛ حملاً له على المعهود (مَن) أي : أيَّ قاضٍ (كان) سواء أكان هو الموجودَ عند الحلف أم لا ، حتىٰ لو عُزِل من كان قاضياً أو مات وولي غيره . . برَّ بالرفع إلى الثاني ، لا إلى المعزول .

ولا بدَّ من الرفع إلى القاضي ولو علم القاضي المنكر من غير الحالف قبل رفعه إليه ، سواء أعلمه من مخبرِ آخر أم مِن رؤيته بين يديه ، وهل

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (يعزل)، والتصويب من «روضة الطالبين» ( ۲۰۹/۷)، ومن سياق عبارة «أسنى المطالب» ( ۲۷۰/٤).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٥٥٤ ) ، المحرر ( ١٦٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص ٥٥٤ ) ، المحرر ( ١٦٠٣/٣ ) .

يقال ذلك إذا رأى الحالف القاضي يتعاطى المنكر، أو يقال: إن مثل هذا اللفظ لا يتناول القاضي ؟ الأقرب: الثاني ؛ كما قال به شيخنا الشهاب الرملى (١٠).

ولو كان في البلد قاضيان . . كفى الرفع إلى أحدهما ولو اختُصَّ كل واحدٍ منهما بناحيةٍ من البلد ، خلافاً لابن الرفعة في قوله : ( يتعيَّن قاضي / الناحية التي فيها فاعل المنكر ) (٢٠) .

وإن قال : ( والله ؛ لا رأيت منكراً إلا رفعته إلىٰ قاضٍ ) . . برَّ بكل قاضٍ ببلدهِ أو غيره ، سواء أكان قاضياً عند الحلف أم لا .

\* 祭 \*

( وإن حلف لا يكلِّم فلاناً حيناً أو دهراً أو زماناً أو حقباً ) أي : دهراً . . ( برَّ بأدنى زمانٍ ) لأنها أسماء مبهمةٌ تُطلَق على القليل والكثير ، فحُمِلت اليمين على القَدْر المشترك ؛ وهو أدنى زمانٍ .

\* \* \*

۲۳٤/ب

<sup>(</sup>۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٦٧/٤ ): ( وهل يقال مثل ذلك إذا رأى القاضي يتعاطى المنكر ، أو يقال : مثل هذا اللفظ لا يتناول القاضي ؟ لم أر من تعرَّض لذلك ، ويظهر الثاني ) ، فلعلَّ نسبة القول إلى الشهاب الرملي رحمه الله تعالىٰ سهو من الناسخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٥٦/٢٥) مخطوط.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ فُلَاناً ، فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ ، فَوَكَّلَ فِيهِ غَيْرَهُ حَتَّى فَعَلَهُ . . لَمْ يَحْنَثْ .

ولو قال : ( لأقضينَّك حقَّك إلىٰ أيامٍ ) . . حُمِل علىٰ ثلاثة أيامٍ ؛ كما قاله النووي (١) ؛ لأنه لفظ جمعٍ ، وقيل : يُمهَل مدَّة العمر ؛ كقوله : ( إلىٰ حينٍ ) .

( وإن حلف لا يستخدم فلاناً ، فخدمه وهو ساكتٌ . . لم يحنث ) لأن الاستخدام : طلب الخدمة ، ولم يُوجَد .

## [حكم ما لو وكَّل في فعل من حلف علىٰ ألَّا يفعله]

(وإن حلف لا يتزوَّج أو لا يُطلِّق) أو لا يعتق أو لا يُزوِّج ابنته (فوكَّل فيه غيره حتى [فعله] (١٠) . . لم يحنث) لأنه لم يفعل ، إلَّا أن يريد ألَّا يفعل هو ولا غيره . . فيحنث ، وكذا لو تلفَّظ بذلك ؛ كما فُهِم بالأولىٰ ، وما جرىٰ عليه المصنف من عدم الحنث فيما لو حلف لا يتزوَّج فوكَّل . . أقرَّه عليه النووي في «تصحيحه» ( $^{(7)}$  ، وقال البلقيني : (إنه مقتضىٰ نصوص عليه النووي في «تصحيحه» ( $^{(7)}$  ، والذي جرىٰ عليه في «المنهاج» كه «أصله» هنا ، وفي الشافعي ) ( $^{(4)}$  ، والذي جرىٰ عليه في «المعتمد : أنه يحنث ( $^{(6)}$  ؛ لأن الوكيل «الشرح الكبير» في (النكاح) وهو المعتمد : أنه يحنث ( $^{(6)}$  ) ؛ لأن الوكيل

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٠٨/٧ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( فعل ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) أي : سكت عنه ؛ فكل ماسكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو إقرار له .

<sup>(</sup>٤) تتمة التدريب (٣٠٥/٤).

في قَبول النكاح سفيرٌ محضٌ ، ولهاذا يُشترَط تسمية الموكِّل (١).

\* \* \*

ولو حلف لا يتزوَّج ، فعقد لغيره . . لم يحنث ؛ لأن النكاح تجب إضافته إلى الموكِّل ؛ كما مرَّ ، فلا يحنث به الوكيل .

ولو حلف لا يتزوَّج ، فجُنَّ ، فعقد له الولي . . فالذي يظهر : أنه لا يحنث ؟ لعدم إذنه فيه ، ولم أَرَ من تعرَّض لذلك (٢) ، أو حلف أنه لا يراجع من طلَّقها رجعياً ، فوكَّل من راجعها . . حنث ، سواء أقلنا : الرجعة ابتداء نكاح ، أم استدامةٌ .

\* \* \*

( وإن حلف لا يبيع ) أو لا يشتري ( [ أو ] لا (٣) يضرب ، فوكّل فيه غيره حتى فعله . . لم يحنث في أظهر القولين ) وهو المنصوص (١) ، سواء أجرت عادته بفعل ذلك بنفسه أم لا ؛ لِمَا مرّ ، حتى لو حلف الأمير أو نحوه أنه لا يضرب فلاناً ، فضربه الجلّد ولو بأمره . . لم يحنث ؛ لأنه

<sup>(</sup> $\dot{Y}$ ) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» (  $\dot{x}$  (  $\dot{x}$  ) : ( ذكرته بحثاً ، وهو ظاهرٌ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ولا ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٨/ ١٧٦ \_ ١٧٧ ).

وفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّىٰ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ . . حَنِثَ . وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِئَةَ سَوْطٍ ، فَشَدَّ مِئَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً . . . . . .

حلف على فعل نفسه حقيقةً ، فلا يحنث بغيره ، ولا نظر إلى العادة ؛ بدليل أنه لو حلف لا يلبس أو لا يأكل ، فلبس أو أكل ما لا يعتاده . . حنث .

( وفيه قول آخر : أنه إن كان ممَّن لا يتولَّىٰ ذلك بنفسه ) كالسلطان ونحوه . . ( حنث ) للعرف .

\* \* \*

وإن حلف لا يبيع أو لا يشتري وأطلق ، فعقد عقداً صحيحاً لنفسه أو غيره بولايةٍ أو وكالةٍ . . حنث ؛ لأنه فعل ما حلف عليه ، وإن حلف لا يبني بيته ، فأمر البناء ببنائه فبناه ، أو لا يحلق رأسه ، فأمر حلَّاقاً فحلقه . . لم يحنث فيهما على الأول .

وقيل: يحنث في الثانية ؛ للعرف ، والأول في الثانية هو (١) المعتمد وإن جزم الرافعي في (باب محرَّمات الإحرام) من «شرحيه» بالثاني فيها (٢).

\* \* \*

( [ وإن ] (") حلف ليضربنَّ عبده مئة سوطٍ ) / أو خشبةٍ ( فشدَّ مئة سوطٍ ) في الأولىٰ أو مئة خشبةٍ في الثانية ( فضربه بها ضربةً واحدةً ) ، أو ضربه في

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وهو ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٤٧٧/٣ ) ، الشرح الصغير ( ق ٢ / ١٦٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ولمن ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَتَحَقَّقَ أَنَّ ٱلْكُلَّ أَصَابَهُ . . بَرَّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ . . بَرَّ ، وَٱلْوَرَعُ : أَنْ يُكَفِّرَ .

الثانية بعِثْكال عليه مئة غصنٍ ( وتحقَّق أن الكل أصابه . . برَّ ) لأن الضرب بالمئة قد حصل .

( وإن لم يتحقّق ) أي : إصابة الكل بأن شكّ في ذلك . . ( برّ ) عملاً بالظاهر ؛ وهو إصابة الكل ، ( والورع أن يكفّر ) لاحتمال عدمها ، وخالف نظيره في حدِّ الزنا ؛ لأن المعتبر فيه الإيلام بالكلِّ ولم يتحقَّق ، وهنا الاسمُ وقد وُجِد ، وفيما لو حلف ليفعلنَّ كذا اليوم إلا أن يشاء زيدٌ ، فلم يفعله ، ومات زيدٌ ، ولم تُعلَم مشيئته حيث يحنث ؛ لأن الضرب سببٌ ظاهرٌ في الانكباس ، والمشيئة لا أمارة عليها ، والأصل : عدمها ، والشكُّ هنا مستعملٌ في حقيقته ؛ وهو استواء الطرفين ، فلو ترجَّح عدم إصابة الكل . . فمقتضى كلام الأصحاب ؛ كما في « المهمات » : عدم البرِّ (١) .

أما إذا ضربه بعثكالٍ في الأولى . . فإنه لا يبرُّ ؛ كما صحَّحه في « الروضة » ك « الشرحين » لأنه ليس بسياطٍ (٢) ولا من جنسها وإن اقتضى كلام « المنهاج » أنه يبرُ (٦) ، قال النووي : ( الذي ضبطناه عن نسخة المصنف : « وإن لم يتحقَّق . . لم يبرَّ » وكونه لا يبرُّ هو مذهب المزني ، ونصَّ الشافعي أنه يبرُ ، ولا يضرُّ كون المصنف اختار القول المخرَّج وترك المنصوص ؛ فقد يفعل

<sup>(</sup>١) المهمات ( ١٥٩/٩ ) .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ( ۲۱٤/۷ ) ، الشرح الكبير ( ۳٤١/۱۲ ) ، الشرح الصغير ( ق ٩٠/٨ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (ص٥٥٥).

الأصحاب مثل هذا ، وأما قوله : « والورع أن يكفِّر » . . فمعناه : الأولى ألَّا يضربه ليبرَّ ، بل يكفِّر عن يمينه ) (١) ، قال ابن الرفعة : ( إن صحَّ ما قاله النووي عن نسخة المصنف . . فالوجه : أن يُحمَل قوله : « وإن لم يتحقَّق » على حالة الشكِّ ؛ فإنه لا يبرُّ فيها عند العراقيين ، فهو أهون من مخالفة المذهب ) (٢) .

وقال ابن الصلاح: (الذي في مسوَّدة المصنف: «وإن لم يتحقَّق . . بَرَّ ، والورع أن يُكفِّر » كما نصَّ عليه ، ثم اختار مذهب المزني ، وألحق حرف «لم » وغفل عن قوله: «والورع أن يُكفِّر » فكان من حقِّه أن يضرب علىٰ قوله: «والورع أن يُكفِّر » والحالة هذه ) (") .

( وإن حلف ليضربنّه مئة ضربةٍ ، فضربه بالمئة المشدودة دفعةً واحدةً ) وتحقّق أن الجميع أصابه . . ( فقد قيل : يبرُّ ) كقوله : ( مئة سوطٍ ) لأنه حصل بكل سوطٍ ضربةٌ ؛ بدليل أنه يجزئ في حدِّ الزنا .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يبرُّ ) لأنه لم يضربه إلا مرةً ؛ بدليل ما لو رمى في الجمار سبع حصياتٍ ، في الجمار سبع حصياتٍ دفعةً واحدةً . . فإنه لا يُحسَب له سبع حصياتٍ ، وكما لو قال : ( مئة مرة ) . . فإنه لا يبرُّ ما لم يضربه مئة مرة .

带 蒜 袋

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه (٢ / ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر « نكت التنبيه » ( ق/١٤٤ ) مخطوط ، و « تحرير الفتاوي » ( ٥٠٣/٣ ) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَاذِهِ ٱلتَّمْرَةَ ، فَٱخْتَلَطَتْ بِتَمْرِ كَثِيرِ فَأَكَلَهُ إِلَّا تَمْرَةً وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا ٱلْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا . . لَمْ يَحْنَثْ ، وَٱلْوَرَعُ : أَنَّ يُكَفِّرَ . . . . . . . . . . . . .

ولو قال لزوجته: ( لأضربنَّكِ حتى تبولي أو يُغشَىٰ عليكِ أو تموتي) . . حُمِل على الحقيقة ؛ كما جزم به في « الروضة » في أواخر ( الطلاق) وبحثه هنا (١) .

### [حلف لا يأكل هلذه التمرة فاختلطت بتمر كثير]

( والورع أن يكفِّر ) لاحتمال أنها [ المحلوف عليها ] ( أ ) ، وإن حلف [ ليأكلنَّها ] ( أ ) فاختلطت بتمر . . لم يبرَّ إلا بأكل الجميع ؛ لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها .

\* \* \*

۲۳۵/ب

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥/٤٩٧ ، ٢٢٤/٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ٤/١٦٥ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة كافي المحتاج » ( ق ١٦٥/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (غيرها) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٤٩١/١٤) ، و« النجم الوهاج » ( ٢٠/١٤) . و « النجم الوهاج »

<sup>. ( 79/1.)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (ليأكلها) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (٤٦٠/٤) .

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَغِيفَيْنِ ، فَأَكَلَهُمَا إِلَّا لُقْمَةً . . لَمْ يَحْنَثْ . . . . . . .

( وإن حلف لا يأكل رغيفَينِ ) مثلاً ( فأكلهما إلا لقمةً . . لم يحنث ) لعدم أكل الجميع ، أما إذا ترك فتاتاً لا يمكن جمعه . . فإنه يحنث .

ولو قال: ( لا آكل اليوم إلا رغيفاً) ، أو: ( لا آكل أكثر من رغيفٍ) فأكل رغيفاً ثم فاكهةً ، أو أكله بأُدمٍ . . حنث ؛ لوجود الصفة ، أو: ( لا يلبس هلذينِ الثوبَينِ) . . لم يحنث بأحدهما ؛ لأن الحلف عليهما .

نعم ؛ إن نوى ألَّا يلبس منهما شيئاً . . حنث بأحدهما ، نصَّ عليه في «الأم (1) .

\* \* \*

فإن لبسهما معاً أو مرتّباً . . حنث لوجود الجمع المحلوف عليه ، وواو العطف بمثابة التثنية فيما ذُكِر ، فإن قال : ( لا ألبس هاذا الثوب وهاذا الثوب ) . . لم يحنث إلا [ بلبسهما ] (٢) ، أو : ( لا ألبس هاذا ولا هاذا ) . . حنث بأحدهما ؛ لأنه يمينان لإعادة حرف النفي ، وتبقى اليمين منعقدةً على فعل الآخر حتى إذا وُجد . . كفّر أخرى .

茶 蒜 茶

ولو حلف لا يكلِّم أحدهما ، أو واحداً منهما ، أو كلَّا منهما وأطلق . . حنث بكلام واحدٍ ، وانحلَّت اليمين ، وكذا في الإثبات .

<sup>(</sup>١) الأم ( ١٦٩/٨ \_ ١٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بلبسيهما)، والتصويب من «تحفة المحتاج» (١٠/٥٠).

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَاذِهِ ٱلرُّمَّانَةَ ، فَأَكَلَهَا إِلَّا حَبَّةً . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَاذَا ٱلْكُوزِ ، فَشَرِبَهُ إِلَّا جُرْعَةً . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ ٱلنَّهْر ، فَشَرِبَ مِنْهُ . . لَمْ يَحْنَثْ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ بِشُرْب بَعْضِهِ . يَشْرَبُ مَاءَ ٱلنَّهْر ، فَشَرِبَ مِنْهُ . . لَمْ يَحْنَثْ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ بِشُرْب بَعْضِهِ .

#### [حلف لا يأكل هذه الرمانة]

( وإن حلف لا يأكل هذه الرمانة ، فأكلها إلا حبةً . . لم يحنث ) لأنه يصح أن يقال : لم يأكل جملتها ، وما يطلق في العرف من أنه أكلها مجازٌ ؛ لصحَّة النفي ، والحقيقة مقدَّمةٌ ، أو : ( ليأكلنَّها ) . . فإنَّما يبرُّ بجميع حبِّها ؛ لتعلُّق يمينه بالجميع .

( وإن حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ، فشربه إلا جُرعة ) بضم الجيم وفتحها ، حكاهما ابن السكيت وغيره (١١) . . ( لم يحنث ) كالرمانة ، واحترز بر ( الجرعة ) عن البلل (٢١) ؛ فإنه يحنث .

\* \* \*

( وإن حلف لا يشرب ماء النهر ، فشرب منه . . لم يحنث ) لأن اليمين توجَّهت إلىٰ جميعه ، فأشبه الكوز .

( وقيل : يحنث بشرب بعضه ) لأنه لَمَّا استحال شرب جميعه . . انعقدت اليمين على الممكن ؟ كما لو قال : ( لا أشرب الماء ) . . فإنه يحنث بما قلَّ منه .

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ( ١١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أي: البلل الباقي الذي لا يمكن شربه . انظر « كفاية النبيه » ( ٤٩٢/١٤ ) .

( وإن حلف لا يأكل ) طعاماً اشتراه زيدٌ ، أو ( ممّا اشتراه زيدٌ ، فأكل ممّا اشتراه زيدٌ وعمرٌو ) مشاعاً . . ( لم يحنث ) لأن كل جزءٍ قيل فيه : ( هلذا اشتراه زيدٌ ) . . صدق فيه : ( بل اشتراه عمرٌو ) ، وكذا لا يحنث بما اشتراه له وكيله ، أو تملّكه بقسمةٍ وإن جعلناها بيعاً ، أو بصلحٍ أو إرثٍ أو هبةٍ أو وصيةٍ ، أو رجع إليه بردٍ بعيبٍ أو [ إقالةٍ ] ( ) وإن جعلناها بيعاً ، ويحنث بما اشتراه سَلَماً أو توليةً أو مرابحةً ؛ لأنها أنواعٌ من الشراء ، وإن اشتراه زيدٌ لغيره ، أو اشتراه ثم باعه ، أو باع بعضه فأكل منه . . حنث .

\* \* \*

( وإن اشترىٰ كل واحدٍ منهما شيئاً فخلطاه ، فأكل منه . . فقد قيل : لا يحنث حتىٰ يأكل أكثر من النصف ) إذا كان ما اشترياه متساوياً ؛ لأن/ما دونه لا يتحقَّق أنه أكل من شراء زيدٍ ، أما إذا كان متفاضلاً . . فيُعتبر علىٰ هاذا أن يزيد ما أكله علىٰ ما اشتراه عمرٌو .

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن أكل حبَّةً أو عشرين حبَّةً . . لم يحنث ) إذ يمكن أن يكون ذلك من مالٍ آخر ، ( وإن أكل كفّاً ) أو نحوه إذا كان من نحو

باب جامع الأيمان

<sup>(1)</sup> في الأصل : (حوالة) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (3/77) ، و« مغني المحتاج » (3/1/8).

حنطةٍ . . ( حنث ) لأنَّا نتحقَّق بالكفِّ ونحوه أنه أكل من مشترى زيدٍ .

\* \* \*

( وإن حلف لا يدخل الدار ، فدخل ناسياً ) ليمينه ( أو جاهلاً ) بأن ما أتى به هو المحلوف عليه . . ( ففيه ) أي : في حنثه ( قولان ) أصحُهما : أنه لا يحنث ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ . . . ﴾ الآية (١) وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرهوا عليه » (١) ، واليمين داخلةٌ في هاذا العموم .

والثاني: يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ (٣)، فكان عقدها [ موجِباً ] (١) للكفارة على عموم الأحوال، ولأن الكفارة تطهير، فأشبهت طهارة الحدث، وهي تجب في الخطأ والنسيان، فكذلك هنا.

وعلى الأول: فاليمين باقيةٌ لم تنحلَّ على الأصح.

# # #

( وإن دخل على ظهر إنسانٍ باختياره . . حنث ) كما لو دخل على دابةٍ ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: (٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان ( ٧٢١٩) ، والحاكم ( ١٩٨/٢) ، وابن ماجه ( ٢١٤١) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٧٧٣/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( موجب ) ، والتصويب من سياق العبارة .

باب جامع الأيمان \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ الأيمان

( وإن أُكرِه حتى دخل بنفسه . . ففيه ) أي : الحنث ( قولان ) أصحُّهما : أنه لا يحنث ؛ للحديث السابق ، ولأنه لو حلف مكرهاً . . لم تنعقد يمينه ، فكذا المعنى الذي يتعلَّق به الحنث إذا وُجِد على وجه الإكراه .

والثاني : يحنث ؛ لأن ما تعلَّقت به الكفارة إذا وُجِد بالاختيار . . تعلَّقت به إذا وُجِد [ لا ] بالاختيار ؛ كقتل الصيد .

张 恭 张

( وإن حُمِل مكرهاً . . لم يحنث ) لأنه لم يُوجَد منه الفعل ، ولا الاختيار القائم مقام الفعل .

( وقيل على قولين ) لأنه لَمَّا كان دخوله باختياره بنفسه ومحمولاً واحداً . . وجب أن يكون دخوله مكرهاً بنفسه [ ومحمولاً ] (١١) واحداً .

ولو حُمِل بغير إذنه والكنه قادرٌ على الامتناع فلم يمتنع . . لم يحنث ؛ لأنه لم يدخل ، وإنَّما فُعِل به ، وقيل : يحنث ؛ لأن سكوته كالإذن .

### [حلف ليأكلنَّ هاذا الرغيف غداً]

( وإن حلف ليأكلنَّ هـُـذا الرغيف غداً ف ) أتلفه أو بعضه قبل الغد ؛ كأن ( أكله ) أو بعضه ( في يومه . . حنث ) لأنه فوَّت البرَّ باختياره ، وهل الحنث

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ومكرهاً ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤ / ٤٩٩ ) .

في الحال لحصول اليأس من البرِّ أو بعد مجيء الغد ؟ فيه وجهان ؛ أرجحُهما \_ كما قال الإسنوي \_ : الثاني (١) ، وبه قطع ابن كَجّ (١) .

وعلى الأول: لو كانت كفارته بالصوم . . جاز أن ينوي صوم الغد عنها ، وعلى الثاني : هل حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قُبيل غروب الشمس ؟ وجهان ؛ أصحُّهما : الأول ؛ كما قاله البغوى والإمام (٣) .

带 蒜 蒜

( وإن تلف في يومه ) بنفسه ، أو أتلفه أجنبيٌّ ولم يمكن الحالف دفعه ؛ كما قاله البلقيني ( ن ، . ( فعلى القولين في المكره ) لأنه فوَّت البرَّ بغير اختياره ، والأظهر فيه : عدم الحنث ، وعلى مقابله : في وقت حنثه الخلاف السابق ، وإن مات الحالف قبل الغد . . لا شيء عليه ؛ لأنه لم يبلغ زمن البرِّ والحنث .

( وإن ) مات أو ( تلف ) الرغيف ( من الغد وقد تمكَّن من أكله . . فقد قيل : يحنث ) قطعاً ، وهاذه الطريقة هي الصحيحة ؛ لأنه تمكَّن من البرِّ ، فهو كما لو لم يقيد بزمنِ فتلف [ بعد ] ( ° ) تمكُّنه من أكله .

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٩/١٥٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ٣٣١/١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ١٣٦/٨ ) ، نهاية المطلب ( ٣٦٨/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تتمة التدريب (٣٠٢/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قبل) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٥٠٢/١٤).

ب/۲۳۱

( وقيل : على قولين ) / ورجَّح الشيخ طريقة الخلاف بقوله : ( وهو ) أي : جريان الخلاف ( الأشبه ) ، وأصحُّ القولين : أنه يحنث ؛ لِمَا مرَّ ، وهل يحنث في الحال أو قُبيل الغروب ؟ فيه الخلاف السابق .

والقول الثاني: لا يحنث ؛ لأنه جعل الغد ظرفاً فاقتضى التأخير إلى آخره ، ولم يفت بفعله ، وخالف غير المقيد ؛ لأنه لم يتعيَّن وقته ، وهاذا كالخلاف فيمن مات في أثناء وقت الصلاة ، وبقي من الوقت زمنٌ يسعها ، هل يعصي أم لا ؟ للكن الأصح هنا: أنه يحنث ؛ كما مرَّ ، ولا يعصي في الصلاة ، والفرق: أنه هنا حلف على فعل نفسه ؛ وهو الأكل ، ولم يُوجَد .

\* \* \*

ولو حلف ليأكلنّه قبل غد، فتلف أو مات بعد التمكّن من أكله وقبل الغد . . حنث ؛ لأنه فوّت البرّ [ باختياره ] (١١) ، وهل يحنث في الحال أو بعد مجىء الغد ؟ وجهان ؛ أرجحُهما أخذاً ممّا مرّ : الأول .

أو: (ليطلقنَّ امرأته غداً) ثم طلَّقها اليوم . . لم تنحل اليمين ، ثم إن كان يملك عليها بعد ذلك شيئاً من الطلاق . . لم يحنِث في الحال ، وإلا . . فكمسألة الأكل .

أو: ( لأقضينَّ حقَّك ) وأطلق ومات قبل القضاء ؛ فإن تمكَّن منه ولم

<sup>(1)</sup> في الأصل: (باختيار)، والتصويب من «أسنى المطالب» (11/8)، و«مغني المحتاج» (11/8).

يقضِهِ . . حنث ، وإلا . . فلا ، أو : ( لأقضين ّحقَّك غداً ) فمات فيه بعد التمكُّن منه ولم يقضه . . حنث في الحال ، وإن مات قبل التمكُّن . . لم يحنث ؛ كالأكل فيما مرّ ، وقضاء الحقِّ قبل مجيء الغد يحنث به ؛ كإتلافه المأكول فيما مرّ ؛ لأنه فوّت البرّ باختياره ، إلا أن يريد : ( لا أُؤخِّره عن غدٍ ) فلا يحنث بذلك ، وموت صاحب الحقّ هنا لا يقتضى حنثاً ؛ لأن الوارث قائمٌ مقامه .

\* \* \*

أو: ( لأقضينَ حقّك مع رأس الهلال ، أو مع الاستهلال ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ) . . حُمِل على أول جزءٍ من أول ليلةٍ منه ؛ وهو وقت الغروب ؛ لاقتضاء اللفظ المقارنة ، والمراد : المقارنة العرفية ، فإن قضاه قبله أو بعده مع تمكُّنه من القضاء فيه . . حنث ؛ لتفويته البرّ باختياره ، فينبغي أن يُعِدّ المال ، ويترصّد ذلك الوقت ، فيقضيه فيه ، لا إن شرع في مقدِّمة القضاء ؛ كوزنٍ وكيلٍ وعدٍ وحمل ميزانٍ حينئذٍ ، فتأخّر القضاء لكثرتها . فلا يحنث للعذر .

## [حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقَّه منه]

( وإن قال : لا فارقتُ غريمي ) حتى أستوفي حقّي منه ، ففارقه مختاراً ذاكراً لليمين ولو بوقوفٍ ؛ بأن كانا ماشيَينِ ووقف أحدهما حتى ذهب الآخر ، أو بفلسٍ ؛ بأن فارقه بسبب ظهور فلسه إلى أن يوسر ، أو أبرأه من الحقّ ، أو أحال به على غريمه ، أو احتال به على غريم [ غريمه ] . . حنث في المسائل المذكورة ؛ لوجود المفارقة في الأولى بأنواعها ، ولتفويته البرَّ باختياره في الثانية ، ولعدم الاستيفاء الحقيقي في الأخيرتين .

فَهَرَبَ مِنْهُ . . لَمْ يَحْنَثْ . وَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ : ( إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ ) . . . . . .

نعم ؛ إن فارقه في مسألة الفلس بأمر الحاكم . . لم يحنث كالمكره .

وإذا لم يفارقه ( فهرب منه ) غريمه وإن تمكّن من اتباعه أو أذن له في المفارقة . . ( لم يحنث ) لأنه إنَّما حلف على فعل نفسه ، فلا يحنث بفعل غيره .

وإن استوفى حقَّه وفارقه ، ووجده غير جنس حقِّه ؛ كمغشوش أو نحاس وجهله ، أو وجده رديئاً . . لم يحنث ؛ لعذره في الأولىٰ ، ولأن الرداءة / لا تمنع الاستيفاء في الثانية ، بخلاف ما إذا كان غير جنسه وعلم به .

فإن قال : ( لا تفارقني حتى أستوفي ) ففارقه الغريم عالماً مختاراً . . حنث الحالف وإن لم يختر فراقه ، فإن نسي الغريم أو أكره ففارق . . فلا حنث ، ومحلّه \_ كما قال الإسنوي \_ : بأن كان ممَّن يبالى بتعليقه ؛ كنظيره في الطلاق<sup>(١)</sup>.

ولو قال : ( لا نفترق حتى أستوفى منك ) . . حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالماً مختاراً ، وكذا إن قال : ( لا افترقنا ) .

#### [ الاستثناء بالمشيئة ]

( وإن حلف ) على أمرِ مستقبلِ نفياً أو إثباتاً ( وقال : « إن شاء الله »

(1) المهمات ( 107/A).

متّصلاً باليمين ) بحيث يسمع نفسه عند خُلوِ مانع ، ونوى رفع اليمين بها من أول اللفظ أو أطلق . . (لم يحنث ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمينٍ فقال : إن شاء الله . . فلا حنث عليه » [حسّنه] (١) الترمذي [وصحَّحه] (٢) الحاكم (٣) .

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قال سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام : لأطوفنَّ الليلةَ علىٰ سبعين امرأةً ، تلد كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلاماً يقاتل في سبيل الله ، فقيل له \_ أي : فقال له الملك \_ : قل : إن شاء الله ، فلم يقل ، فطاف بهنَّ ، فلم تلد منهنَّ الا امرأةُ واحدةٌ نصفَ إنسانٍ » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو قال : إن شاء الله . . لم يحنث ، وكان دركاً لحاجته » ( ) ، وتقدُّمُ الاستثناء وتوسُّطُهُ كتأخيره ، وتقدَّم في ( الطلاق ) معنى الاتصال ( ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (صححه) ، والتصويب من «سنن الترمذي » ( ۱۰۸/٤ ) ، و«عجالة المحتاج » ( ۱۳۱٤/۳ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (وحسنه)، والتصويب من «المستدرك على الصحيحين» (7.7/8) و«عجالة المحتاج» (7.7/8).

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ( ٣٠٣/٤) ، سنن الترمذي ( ١٥٣١) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٣٤٢٤) بنحوه ، صحيح مسلم ( ١٦٥٤/ ٢٤) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ( ٥٠٩/٧ ) .

( وإن جرى الاستثناء علىٰ لسانه علىٰ عادته ولم يقصد به رفع اليمين ) بأن قصد به التبرُّك ، أو أن الأشياء كلَّها بمشيئة الله تعالىٰ ، أو سبق لسانه بذكره ، أو نواه بقلبه ، أو تلفَّظ به بحيث لم يسمع نفسه ؛ كما مرَّ ، أو لم يتَّصل بالحلف . . ( لم يصح الاستثناء ) وتنعقد اليمين ، فيحنث بفعل المحلوف عليه .

وهل اليمين مع الاستثناء منعقدةٌ للكن المشيئة لم تعلم فلم يحنث ، أو لم تنعقد ؟ رجَّح البغوي الثاني (١) ، ولا يظهر لهاذا الخلاف فائدةٌ .

袋 蒜 袋

( وإن عقد اليمين ، ثم عن له الاستثناء ) أي : عرض له بعد كمال اليمين فأتى به . . ( لم يصح الاستثناء ) لأن اليمين انعقدت فلم ترتفع ؛ كما بعد طول المدّة .

( وإن عنَّ له الاستثناء في أثناء اليمين ) ولو في آخر اللفظ . . ( فقد قيل ) وهو الأصح \_ كما جرئ عليه ابن المقري في « روضه » تبعاً لـ « أصله » \_ : ( يصح ) (٢٠) ؛ لأنه نوى قبل الفراغ ، فأشبه وجودها أولاً .

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٢٤٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٨٦٧/٢ ) ، روضة الطالبين ( ١٢١/٧ ) .

وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ . وَإِنْ قَالَ : ( لَا سَلَّمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ ) ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ هُوَ فِي الْفِيهِ فَوْلَانِ . . . . فَفِيهِ قَوْلَانِ . . . . . فِيهِ مْ وَٱسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ . . لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً . . فَفِيهِ قَوْلَانِ . . . . .

( وقيل : لا يصح ) لأن الموجب جميع اللفظ ، فاشتُرِط اقتران النية بجميعه .

\* \* \*

( وإن قال : لا سلَّمتُ علىٰ فلانٍ ، فسلَّم علىٰ قومٍ هو فيهم واستثناه بقلبه . . لم يحنث ) لأنه سلَّم بلفظٍ عامٍّ يحتمل أن يريد به الكل وأن يريد به البعض ، فإذا أراد أحد محتمليه . . وقع بحسبه ، وفيه قولٌ : إنه يحنث .

( وإن لم ينو شيئاً ) أي : لم ينو السلام عليه ولا استثناه . . ( ففيه قولان ) أصحُّهما : أنه يحنث ؟ [ نظراً ] (١٠) إلى عموم اللفظ .

هنذا إذا علم أن فيهم فلاناً ، وإلا . . خُرّج على قولي الجاهل .

والثاني : لا يحنث ؛ لأن اللفظ يصح للجميع والبعض ، فلا يحنث بالشكِّ .

\* \* \*

ولو كان الحالف إماماً وفلانٌ مأموماً ، فسلَّم على المأمومين . . فهو كما لو سلَّم على قومٍ هو فيهم ، للكن مرَّ فيما إذا حلف لا يكلِّمه فسلَّم عليه من الصلاة / وقصد به التحلُّل أو أطلق . . أنه لا يحنث (٢) ، [ فينبغي ] (٣) أن يأتي

/۲۳۷/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نظر)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٤/٥٠٨)، و«النجم الوهاج»

<sup>. (07/1.)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٢٥٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (ينبغي ) ، والتصويب من سياق العبارة .

وَإِنْ قَالَ : ( لَا أَدْخُلُ عَلَىٰ فُلَانٍ ) ، فَدَخَلَ عَلَىٰ قَوْمٍ وَهُوَ فِيهِمْ وَٱسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ . . فَقَدْ قِيلَ : يَحْنَثُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ .

هنا أيضاً ، على أن الرافعي صرَّح في ( باب الطلاق ) بعدم الحنث فيما إذا كان المُسلَّم عليه في الصلاة (١٠) .

\* \* \*

( وإن قال : لا أدخل على فلانٍ ، فدخل ) بيتاً مثلاً ( على قوم وهو فيهم ) عالماً به ( واستثناه بقلبه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحنث ) لوجود صورة الدخول .

( وقيل : لا يحنث ) كما في مسألة السلام الماضية ، وفرق الأول : بأن الدخول لا يتبعَّض ، بخلاف السلام (٢٠) .

ولو دخل عليه فلانٌ . . لم يحنث ولو استدام الحالف ؛ لأن اليمين إنَّما انعقدت على فعله ، لا على فعل فلانٍ ، ولو دخل داراً فيها فلانٌ ؛ فإن كانت صغيرةً لا يفترق المتبايعان فيها . . حنث ، أو كبيرةً يفترقان فيها . . فلا ، فلو جهل حضوره في البيت . . [ فخلاف ] (٢) حنث الناسي والجاهل ، وتقدّم أن الأظهر فيه : عدم الحنث ، وعليه : لا تنحلُّ اليمين .

华 恭 恭

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٤٥/٩ ) ، وانظر « قوت المحتاج » ( ٣٦٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٤٩/٤ ـ ٤٥٠ ) : ( وفرق الأول : بأن الاستثناء يمتنع في الأفعال دون الأقوال ؛ بدليل : أنه لا يصح أن يقال : دخلت عليكم إلا زيداً ، ويصح : سلَّمت عليكم إلا زيداً ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بخلاف ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٥٠ ) .

......

نعم ؛ لو قال : ( لا أدخل عليه عامداً ولا ناسياً ولا جاهلاً ) . . حنث إذا دخل ناسياً أو جاهلاً بلا خلافٍ ؛ كما نقله القاضي في الأولى (١١) ، ومثلُها الثانية ؛ كما لو حلف لا يدخل الدار مختاراً ولا مكرهاً ولا ناسياً ، حيث يحنث بذلك كلّه ؛ عملاً بتعليقه .

نعم ؛ لو انقلب الحالف من نومه بجنب الدار فحصل فيها ، أو حُمِل إليها ولو لم يمتنع . . لم يحنث ؛ إذ لا اختيار له في الأُولىٰ ، ولا فعل منه في الثانية ، فإن حُمِل إليها بأمره . . حنث ؛ كما لو ركب دابةً ودخلها عليها ؛ فإنه يصدق حينئذٍ أن يقال : ( دخلها علىٰ ظهر فلانٍ ) كما يصدق أن يقال : ( دخلها راكباً ) .

# ڣٳۼڔٛڮ

## [ في قاعدة الإمام الشافعي في مسائل الأيمان ]

قال الشيخ أبو زيدٍ: ( لا أدري ماذا بنى عليه الشافعي مسائل الأيمان: إن اتبع اللغة ؛ فمن حلف لا يأكل الرؤوس . . ينبغي أن يحنث بكل رأسٍ ، وإن اتبع العرف . . فأصحاب القرى لا يعدُّون الخيام بيوتاً ، ولم يفرق بين القروي والبدوي ؟! ) (٢٠) .

وأُجيب : بأنه يتَّبع اللغةَ تارةً عند ظهورها وشمولها ؛ وهو الأصل ، والعرفَ أخرىٰ عند اطَّراده .

<sup>(</sup>١) انظر « روضة الطالبين » ( ٥٠٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « روضة الطالبين » ( ٢١٧/٧ ) .

واللفظُ الخاصُّ في اليمين لا يُعَمَّم بنيةٍ ولا بغيرها ، والعامُّ قد يُخصَّص ، فالأول مثل : أن يمنَّ عليه شخصٌ بما نال منه ، فحلف لا يشرب له ماءً من عطش . . لم يحنث بغيره من طعامٍ وثيابٍ وماءٍ من غير عطشٍ و[غيرها] (١) ؟ كما مرَّ (٢) وإن نواه وكانت المنازعة بينهما تقتضي ما نواه ؟ لانعقاد اليمين على الماء من عطش خاصةً .

وإنَّما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نُوي بجهةٍ يتجوَّز بها ، ويُخَصَّص العامُّ إما بالنية ؛ نحو: ( لا أكلِّم أحداً ) ونوىٰ زيداً ؛ فإنه يحمل علىٰ ما نواه ، أو بالاستعمال ؛ ك ( لا آكل الرؤوس ) فإنه يحمل على المستعمل عرفاً ؛ كما مرَّ (٣) ، أو بالشرع ؛ ك ( لا أصلى ) فإنه يُحمَل على الصلاة الشرعية .

## بت المرابع

[ في صحَّة صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية وبالعرف ]

قد يُصرَف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية ؛ ك ( لا أدخل دار زيدٍ ) ونوئ مسكنه دون ملكه ، فيقبل قوله في غير حقّ / آدميّ ؛ بأن حلف بطلاق أو عتاق ، وقد يُصرَف إليه بالعرف ؛ بأن يكون متعارفاً والحقيقة بعيدةٌ ؛ ك ( لا آكل من هذه الشجرة ) فإن اللفظ يحمل على أكل الثمرة ، لا على أكل الورق والأغصان .

1/144

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( غيرهما ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $٤ \ 7٧٣/٤$  ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۲٤٧/۸ \_ ۲٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٢٣٥/٨ ) .

نعم ؛ يحنث بأكل الجُمَّار (١).

وقد تكون الحقيقة متعارفةً والمجاز بعيداً ؛ ك ( لا آكل من هاذه الشاة ) فإن اللفظ يُحمَل على أكل لحمها ، لا على اللبن ولحم الولد .

# 

فيها مسائل منثورة مهمة تتعلَّق بالباب نختمه بها

لو حلف: (لا يصلِّي خلف زيدٍ) فحضر الجمعة فوجده إماماً ، وضاق الوقت . . وجب عليه أن يصلي خلفه ؛ لأنه مُلجَأٌ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي ، وهل يحنث أم لا ؟ ويظهر ترجيح الأول ؛ كما رجَّحه بعض المتأخرين .

أو: ( لا يؤمُّ زيداً ) فصلىٰ خلفه ولم يشعر به . . لم يحنث ؛ فإن شعر به وهو في فريضةٍ فأكملها بعد علمه به . . ينبغي أن يحنث وإن وجب عليه إكمالها .

أو: (لا يخرج فلانٌ إلا بإذنه)، أو: (بغير إذنه)، أو: (حتى يأذن له) فخرج بلا إذنٍ منه . . حنث ، أو بإذنٍ . . فلا ولو لم يعلم إذنه ؛ لحصول الإذن ، وانحلَّت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك . . لم يحنث .

<sup>(</sup>١) هو قلب النخل وشحمه .

.....

ولو كان الحلف بطلاقِ فخرجت، وادَّعى الإذن لها وأنكرت. فالقول قولها بيمينها، وتنحلُّ اليمين بخرجةٍ واحدةٍ ؛ لأن لهاذه اليمين جهةَ برِّ ؛ وهي الخروج بإذنِ ، وجهةَ حنثٍ ؛ وهي الخروج بدونه ؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعاً، وإن كان لها جهتان ووُجِدت إحداهما. انحلَّتِ اليمين ؛ بدليل ما لو حلف: (لا يدخل اليوم الدار، [ وليأكلنَّ ] (١) هاذا الرغيف). فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم. برَّ وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله . برَّ وإن دخل الدار، وليس كما لو قال: (إن خرجتِ لابسةَ حريرٍ . فأنت طالقٌ) فخرجت غير لابسةٍ له . لا تنحلُّ حتى يحنث بالخروج ثانياً لابسةً له ؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتَينِ ، وإنَّما علَّق الطلاق بخروجٍ مقيَّدٍ ، فإذا وُجِد . . وقع الطلاق.

فإن كان التعليق بلفظ ( كلَّما ) أو ( كل وقتٍ ) . . لم تنحلَّ بخرجةٍ واحدةٍ ، وطريقهُ أن يقول : ( أذنت لكِ في الخروج كلَّما أردتِ ) .

茶 祭 茶

أو: (ليُثنِيَنَّ على الله أحسن الثناء أو أعظمه). . فليقل: ( لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك) زاد إبراهيم المروزي: ( فلك الحمد حتى ترضى ) (٢٠).

<sup>(1)</sup> في الأصل: (أو ليأكلن)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( 777 )، و«مغني المحتاج» (877/8).

<sup>(</sup>۲) انظر « الشرح الكبير » ( ۲۲۹/۱۲ ) .

أو: (ليحمدنه بمجامع الحمد) . . فليقل : (الحمد لله حمداً يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده) .

أو: (ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة) . . فليقل ما في التشهد .

وقال بعضهم يقول : ( اللَّهمَّ ؛ صلِّ على محمدٍ [ وعلى آل محمدٍ ] كلَّما ذكره الذاكرون ، وكلَّما سها عنه الغافلون ) .

وبعضهم : ( اللَّهمَّ ؛ صلِّ علىٰ محمدٍ وعلىٰ آل محمدٍ أفضل صلواتك ، وعدد معلوماتك ) .

قال الأذرعي: ( والأحوط للحالف: أن يأتي بجميع ما ذُكِر ) (١١).

\* \* \*

ﺃﻭ: ( لا يزور فلاناً حيّاً ولا ميتاً ) . . لم يحنث [ بتشييع ] (٢) جنازته .

أو: ( لا يُدخل بيتَه صوفاً ) فأدخل شاةً عليها صوفٌ ، أو جلداً كذلك ؟ كما بحثه بعضهم ، أو: ( لا يُدْخله/بيضاً ) فأدخل دجاجةً فباضت ولو في الحال . . لم يحنث فيهما .

\* \* \*

أو : (  $extbf{Y}$  يظلُّه سقفٌ ) . . حنث باستظلاله بأزج  $extbf{(3)}$  .

۲۳۸/ب

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٢٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( بتشيع ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( (XY | X) ) .

<sup>(</sup>٣) الأزج: بناء غير مسقَّفِ بخشب ؛ كالقبَّة مثلاً .

أو: (لا يفطر). . حنث بأكلٍ وجماعٍ ونحوهما ، لا بردَّةٍ وحيضٍ ودخول ليل ونحوها ممَّا لا يفطر به عادةً كجنونٍ .

\* \* \*

قال البغوي في « فتاويه » : ( لو حلف : لا يذبح الجنين ، فذبح شاةً في بطنها جنينٌ . . حنث ؛ لأن ذكاتها ذكاته ، ولو حلف : لا يذبح شاتَينِ . . لم يحنث بذلك ؛ لأن الأيمان تُراعىٰ فيها العادة ، وفي العادة لا يقال : إن ذلك ذبحٌ لشاتَينِ ، ويحتمل ألّا يحنث في الأولىٰ أيضاً ) (١) ، وهذا الاحتمال \_ كما قال الأذرعى \_ أقرب (٢) .

أو: ( لا يقرأ في مصحفٍ ) ففتحه وقرأ فيه . . حنث .

أو: (لا يدخل هاذا المسجد) فدخل زيادةً حادثةً فيه بعد اليمين ، أو: (لا يكتب بهاذا القلم) وهو مبريٌّ ، فكُسِر ثم بُرِي فكتب به . . لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدةً ؛ لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حال الحلف ، والقلم في الثانية اسمٌ للمبري دون القصبة ، وإنَّما تُسمَّىٰ قبل البري قلماً مجازاً ؛ لأنها ستصير قلماً .

\* \* \*

أو لا يأكل الحلوى . . حنث بكلِّ ما اتُّخِذ من نحو عسلٍ وسكرٍ ؛ من كل حلوٍ ليس في جنسه حامضٌ ؛ كدبسٍ وقندٍ وفانيدٍ ، لا عنبٍ وإجَّاصٍ ورمانٍ ،

<sup>(</sup>١) فتاوى البغوي ( ص ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢٠/٤٣٦ ) .

ربع المناكحات/ الأيمان \_\_\_\_\_ باب جامع الأيمان

أما السكر والعسل ونحوهما . . فليست بحلوى بدليل خبر « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبُّ الحلوى والعسل ) (١١) .

ويُشترَط في الحلوى : أن تكون معقودةً ، فلا يحنث بغير المعمول ، بخلاف الحلو ، قال في « الروضة » : ( وفي اللوزينج والجوزينج وجهان ) (٢) ، والأشبه \_ كما قال الأذرعي \_ الحنث (٣) ؛ لأن الناس يعدُّونهما حلوى ، قال الأذرعي : ( ومثله : ما يقال له : المُكفَّن (١) والخُشْكنان والقطائف ) (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٥٤٣١ ) ، صحيح مسلم ( ٢١/١٤٧٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٢٢٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « أسنى المطالب » ( ٢٧٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو خبز محشو بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد ، وهي تسمية أهل الشام ، ويُسمِّيه غيرهم : الخُشْكنان .

<sup>(</sup>٥) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٧٦/٤ ) ، وفي هامش الأصل: (بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي).

باب كفّارة اليمين \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ الأيمان

# بابُ كفّ ارة البمين

### ( باب ) بيان حكم ( كفارة اليمين )

سُمِّيت الكفارة كفارة ؛ لأنها تكفِّر الذنب ؛ أي: تستره ، وسُمِّي الكافر كافراً ؛ لأنه يكفر نِعَمَ الله ، أي: يُغطِّيها ، وما الذنب الذي تُكفِّره ؟ قال الماوردي: (إن كان عقد اليمين طاعةً وحلُّها معصيةً ؛ كقوله: «والله ؛ لا شربت الخمر » فإذا حنث بالشرب . . كانت الكفارة تكفِّر مأثم الحنث ، وإن كان عقدها معصيةً وحلُّها طاعة ؛ كقوله: «والله ؛ لا صلَّيت » فإذا صلى . . كانت الكفارة تكفِّر مأثم اليمين بعد الحنث ، وإن كان عقدها مباحاً وحلُّها مباحاً ؛ كقوله: «والله ؛ لا بست هنذا الثوب » . . فالكفارة تتعلَّق بهما ، وهي بالحنث أحقُّ ؛ لاستقرار وجوبها به ) (١) .

\* \* \*

( إذا حلف بالله وحنث . . لزمته الكفارة ) لقوله تعالى : ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُّهُ ٱلْأَيْمَانَ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ (٢) ؛ أي :

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٩٨/١٩ ) .

.....

وحَنِثتم ، وهي مخيَّرةُ ابتداءً مرتَّبةُ انتهاءً ؛ كما يُعلَم ممَّا يأتي ، وليس لنا كفارةُ كذٰلك إلا هي ، وما أُلحِق بها من نذر اللجاج والغضب ، وانعقد الإجماع على التخيير فيها .

واختلف في سبب وجوبها على أقوالٍ ؛ أصحُها : أنه باليمين والحنث معاً . والثاني : / أنه باليمين ، ولاكن الحنث شرطٌ ؛ لأنها منسوبةٌ إلى اليمين ؛ كالزكاة تجب بملك النصاب بشرط الحول .

والثالث: بالحنث فقط.

وهل إخراجها على الفور أم لا ؟ قال في « التتمة » : ( إن كان الحنث معصيةً . . فنعم ، وإلا . . فلا ) (١٠) .

وقال ابن الرفعة : ( المشهور : أن الكفارات والنذور ليست على الفور ) (٢) ، وينبغى اعتماد الأول .

وإذا تعدَّدتِ اليمين واتَّحد المحلوف عليه . . نظرت : إن قصد الاستئناف . . تعدَّدتِ الكفارة على رأي جرى عليه بعض المتأخرين ، وإن قصد التأكيد أو أطلق . . فلا ، والمعتمد : أنها لا تتعدَّد مطلقاً ؛ كما مرَّ في ( باب الطلاق ) (٣) .

1/789

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١٤١/١٢) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه (٦/٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٥٠٢/٧ \_ ٥٠٣ ) .

فَإِنْ كَانَ يُكَفِّرُ بِٱلصَّوْمِ . . لَمْ يَجُزْ حَتَّىٰ يَحْنَثَ ، وَإِنْ كَانَ يُكَفِّرُ بِٱلْمَالِ . . فَأَلْأَوْلَىٰ : أَلَّا يُكَفِّرَ حَتَّىٰ يَحْنَثَ ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ ٱلْحِنْثِ . . جَازَ . . . . . . . .

وإن اتَّحدت اليمين وتعدَّد المحلوف عليه ؛ كقوله لجمع : ( والله ؛ لا كلَّمتُ كل واحدٍ منكم ) وكلَّم واحداً . . حنث ، وانحلَّت اليمين ، حتى إذا كلَّم آخر بعد ذلك . . لم يحنث .

\* \* \*

ولو حلف لا يأكل الخبز ، وحلف لا يأكل لزيدٍ طعاماً ، فأكل خبزه . . ففي تعدُّد الكفارة وجهان ، وينبغي التعدُّد ؛ أخذاً ممَّا مرَّ في ( الطلاق ) فيما إذا حلف لا يكلِّم رجلاً ، وحلف لا يكلِّم فقهياً ، فكلَّم رجلاً فقيهاً . . أنه يقع عليه طلقتان (۱) .

杂 蒜 称

( فإن كان يكفِّر بالصوم . . لم يجز ) أن يصوم عن الكفارة ( حتى يحنث ) لأنها عبادةٌ بدنيةٌ ، فلم يجز تقديمها على وقت الوجوب بغير حاجةٍ ؛ كصوم رمضان ، وأيضاً الصوم إنَّما يكفِّر به إذا عجز عن غيره ، والعجز إنَّما يتحقَّق بعد الوجوب ، واحترز به ( غير حاجة ) عن الجمع بين الصلاتَينِ في سفر القصر .

\* \* \*

( وإن كان يكفِّر بالمال . . فالأُولى : ألَّا يكفِّر حتى يحنث ) ليخرج من خلاف أبي حنيفة (٢٠) ، ( وإن كفَّر قبل الحنث ) وبعد اليمين . . ( جاز ) لأنها حقٌ ماليٌّ تعلَّق بسببَينِ ، فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة ، فتُقدَّم على

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١/٩٥٥ \_ ٥٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « المبسوط » للشيباني ( ٢٨٧/٢ \_ ٢٨٨ ) .

الحنث ولو كان حراماً ؛ كالحنث بترك واجبٍ أو فعل حرامٍ ، وعلىٰ عَودٍ في ظهار ؛ كأن ظاهر من رجعيَّةٍ ثم كفَّر ثم راجعها ، أو طلَّق رجعياً عقب ظهاره ثم كفَّر ثم راجع ، وعلىٰ موت في قتل بعد جرح ، ويجوز تقديم المنذور المالي علىٰ وقته الملتزم ؛ لِمَا مرَّ ، سواء أقدَّمه على المعلَّق عليه ؛ كالشفاء أم لا ؛ كقوله : ( إن شفى الله مريضي . . فلله عليَّ أن أُعتق عبداً ) ، أو : ( إن شفى الله مريضي . . فلله عليَّ أن أُعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء ) فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء ، وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء .

( وقيل : إن كان الحنث بمعصية . . لم يجز أن يكفِّر قبل الحنث ) لئلا [ يتوصل ] (١) به إلى المعصية ، ولأن التقديم رخصةٌ ، فلا تستباح بها المعاصي ، ( وليس بشيءٍ ) فيجوز التقديم ؛ كما مرَّ ، لأن الكفارة لا يتعلّق بها تحريمٌ ولا تحليلٌ ؛ فإن المحلوف عليه علىٰ حاله .

\* \* \*

أما تقديمها على اليمين . . فلا يجوز ؛ لأنه تقديمٌ على السببَينِ ، ومنه ما لو قال : (إن/دخلتِ الدار . . فوالله ؛ لا أكلِّمكِ ) . . لم يجز التكفير قبل دخولها ؛ لأن اليمين لم تنعقد بعدُ ؛ كما صرَّح به البغوي وغيره (٢) .

وكما لا يجوز تقديمها على السببين . . لا يجوز مقارنتها لليمين ، حتى لو

۲۳۹/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يتوسل ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ١٠٩/٨ ) .

وكُّل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين . . لم يجز بالاتفاق ، قاله الإمام (١٠) .

ويُشترَط في إجزاء العتق المعجَّل: أن يبقى الرقيق حيّاً ومسلماً وسليماً من عيبٍ يخلُّ بالكفارة إلى الحنث ؛ كما في الزكاة المعجَّلة ، فلو مات أو ارتدَّ أو تعيَّب قبل الحنث . . لم يجزئه عنها ؛ كما قاله الرافعي (١) .

#### [بيان كفارة اليمين]

( والكفارة : أن يعتق رقبةً ، أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ، والخيار في ذلك إليه ) لقوله تعالىٰ : ﴿ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كَمْنُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٣) .

ولا يجوز التبعيض فيها ، فلو أطعم بعض العشرة ، وكسا بعضهم . . لم يجزئه ؛ كما لا يجزئ أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة ، ولأن التخيير [بين] (١) الخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرها ، والتفريق غيرها .

张 恭 张

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٩٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٥٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( بعد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 28.18 ) .

ربع المناكحات/ الأيمان

باب كفّارة اليمين

فَإِنْ أَرَادَ ٱلْعِتْقَ . . أَعْتَقَ رَقَبَةً كَمَا ذَكَرْنَا فِي ( ٱلظِّهَارِ ) . وَإِنْ أَرَادَ ٱلْإِطْعَامَ . . أَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ رِطْلاً وَثُلُثاً كَمَا ذَكَرْنَا فِي ( ٱلظِّهَارِ ) . وَإِنْ أَرَادَ ٱلْكُسْوَةَ . . . دَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ مِسْكِينٍ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ٱسْمُ ٱلْكُِسْوَةِ ؛ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ سَرَاوِيلَ . . .

( فإن أراد العتق . . أعتق رقبةً ؛ كما ذكرنا في « الظهار » ) ( ١ ) ، والجامع بينهما : التكفير .

\* \* \*

( وإن أراد الإطعام . . أطعم ) أي : [ مَلَّك ] ( ) ( كل مسكين رطلاً وثلثاً ) من حَبِّ أو غيره من جنس الفطرة ( كما ذكرنا في « الظهار » ) ( ) بجامع ما اشتركا فيه من التكفير ، وإن عبَّر في « المنهاج » هنا بـ ( مدِّ حبِّ من غالب قوت بلده ) ( ) .

ولا يجب على المكفِّر إذا دفع الحبَّ مؤنةُ طحنه وخبزه ، بخلاف دفع الحبِّ إلى الزوجة ، وفرق : بأن الزوجة محبوسةٌ لحقِّ الزوج فاستحقَّتِ المؤنة ، بخلاف المسكين .

\* \* \*

( وإن أراد الكِلسوة ) بكسر الكاف وضمها . : ( دفع إلىٰ كل مسكينٍ ) أي : مَلَّكه ( ما يقع عليه اسم الكسوة ) ممَّا يعتاد لبسه ( من قميصٍ ) ولو لم يصلح للمدفوع إليه ؛ كقميصٍ صغيرٍ لكبيرٍ أو عكسه ، ( أو سراويل

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٨٩/٨ \_ ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ملكه ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٠٨/٨ ).

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين (ص٥٤٨).

أو مِنديل) بكسر الميم، قال في « الروضة » : ( والمراد به : المعروف الذي يُحمَل في اليد) (١) ، ( أو مِئزر) بكسر الميم مهموز، ويجوز ترك همزه، أو عمامة أو مقنعة ، أو جبَّة أو قباء أو رداء ، أو درع ؛ وهو قميص لا كمَّ له، أو نحو ذلك ممَّا يُسمَّىٰ كسوة من صوف وقطن ، وكتان وشعر ، وحرير ولو لرجل وإن لم يجز لبسه ؛ لوقوع اسم الكسوة المذكورة في الآية علىٰ ذلك ، رديئاً كان أو متوسطاً أو جيداً ؛ لإطلاق الآية .

杂 蒜 袋

( فإن أعطاهم قَلَنسُوة قَلَنسُوة ) بفتح القاف واللام وضم السين ـ ويقال : قُلَنسِية بضم القاف وفتح اللام وكسر السين وبالياء ، وهما لغتان مشهورتان ؛ وهي : ما يُغطَّىٰ به الرأس ، ويقال أيضاً : قلنساة ، حكاها في « المطالع » قاله النووي (٢٠) . . ( فقد قيل : يجوز ) / لأن عمران بن حصين سُئِل عن قوله تعالىٰ : ﴿ أَوْكِتُوتُهُمُ ﴾ (٢) ، فقال : ( إذا قدم وفدٌ على الأمير فأعطاهم قلنسوة قلنسوة . . يقال : قد كساهم ) (١) .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأنها لا يقع عليها اسم الكسوة .

1/48.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٤٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (٥/٣٦٤)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ( ٥٦/١٠ ـ ٥٧ ) برقم ( ٢٠٠٠٧ ) بنحوه .

وَلَا يَجُوزُ فِيهِ ٱلْخَلَقُ .......

وقيل: تُجْزِئُ الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين والقفا، دون الصغيرة التي تغطى قحف الرأس فقط.

\* \* \*

(ولا يجوز) أي: لا يجزئ (فيه الخَلَق) بفتح الخاء واللام؛ وهو: الثوب البالي، ولا [المنمحق] (۱)؛ كالطعام المعيب، ولا المرقَّع لِبليً لعيبه، بخلاف المرقَّع لزينةٍ أو غيرها، ولا الدرع من حديدٍ أو نحوه من آلات الحرب، ولا المكعب؛ وهو: المداس، ولا النعل، ولا الخفُّ، ولا التبان؛ وهو: سراويل [قصيرةٌ] (۲) لا تبلغ الركبة.

وكذا كل ما [ لا ] يُسمَّىٰ كسوةً ؛ كالقفَّاز والنطع والبساط ، والمنطقة والخاتم والتِّكة والعرقية (٣) وإن كان منها ما يجب على المُحْرِم الفدية بلبسها ، ووقع في « شرح المنهج » لشيخنا شيخ الإسلام زكريا : أن العرقية تكفي (١٠).

واستُشكِل بالقلنسوة ؛ فإنها أُولى منها .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( المتمحق) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٢٤٩/٤) .

<sup>(7)</sup> في الأصل : ( قصير ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( 11/377 ) ، و« روضة الطالبين » (18//2) .

<sup>(</sup>٣) النطع : بساطٌ من الجلد ، والمنطقة : حزامٌ يشدُّ على الوسط ، والعرقية : ما يلبس على الرأس تحت العمامة ؛ ليمتصَّ العرق .

<sup>(</sup>٤) فتح الوهاب ( ١٩٨/٢ ) .

وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي: بأن المراد بها: التي تُجعَل تحت البردعة ، لا التي تُلبَس على الرأس (١).

\* \* \*

ويجزئ لبدٌ أو فروةٌ اعتيد في البلد لبسهما لغالب الناس أو نادرهم ، بخلاف ما لا يعتاد لبسه كجلود .

( ويجوزُ ما غسل دفعةً أو دفعتَينِ ) أو نحو ذلك ممَّا لا يخرجه عن الصلاحية ؛ كالطعام العتيق ؛ لانطلاق الكسوة عليه ، وكونه يُرَد في البيع لا يؤثِّر في مقصودها ؛ كالعيب الذي لا يضرُّ بالعمل في الرقيق .

杂 袋 袋

ويستحبُّ أن يكون الثوب جديداً خاماً كان أو مقصوراً ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ لَنَ تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَقَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (٢) .

ولا يجزئ جديدٌ مهلهلُ النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي ؛ لضعف النفع به .

ولا يجزئ نجس العين من الثياب ، ويجزئ المتنجِّس ، وعليه أن يعلمهم بنجاسته .

\* \* \*

ولو أعطىٰ عشرةً ثوباً طويلاً . . لم يجزئه ، بخلاف ما لو قطعه قطعاً قطعاً ثم

<sup>(</sup>۱) فتاوى الشهاب الرملي ( ٨٨/٤) ، وقال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج »

<sup>(</sup> ٤٤١/٤ ) : ( وهو \_ وإن كان بعيداً \_ أُولَىٰ من مخالفته للأصحاب ) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ( ٩٢ ) .

دفعه إليهم ، قاله الماوردي (١) ، وهو محمولٌ على قطعةٍ تُسمَّىٰ كسوةً .

\* \* \*

(وإن كان) من لزمته الكفارة (معسراً لا يقدر على المال) الذي يصرفه في الكفارة ؛ أي : عجز عن كلٍّ من الخصال الثلاثة ؛ كمن يجد كفايته فقط (٢) . . (كفّر بالصوم) لأنه من جملة الفقراء الذين يجوز لهم أخذ الزكاة ، ومن يجوز له أخذ الزكاة . . لا يلزمه غير الصوم إلا فيما سيأتي في قوله : (وإن كان له مالٌ غائبٌ . . لم يجز أن يكفّر بالصوم) وإن حلّ له أخذ الزكاة ؛ لقدرته على التكفير بالمال من غير ضررٍ يلحقه ، وأخذ الزكاة لحاجةٍ مختصّةٍ بمكانه .

وخرج [ به ( من غير ضرر ] <sup>(٣)</sup> يلحقه ) : كفارة الظهار ؛ فإنه يجوز له التكفير بالصوم إذا كان ماله غائباً ؛ لِمَا يلحقه في التأخير من الضرر .

禁 禁 禁

فإن قيل : المتمتِّع في الحج إذا كان معسراً بمكة موسراً ببلده . . يكفِّر بالصوم ، فهلًا كان هاذا مثله ؟

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٩/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤٤٢/٤ ) : ( كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ، ولا يجد ما يفضل عن ذلك ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن غير ضرورة)، والتصويب من سياق العبارة.

۲٤٠/ب

أُجيب : بأنه مستحِقٌ بمكة فاعتُبِر/يساره وإعساره بها ، ومكان الكفارة مطلقٌ فاعتُبِر يساره على الإطلاق ، فإن كان له [هنا] (١) رقيقٌ غائبٌ يعلم حياته . . كان له إعتاقه في الحال .

\* \* \*

( والصوم ثلاثة أيام ) للآية ، ( والأولى: أن تكون متتابعة ) ليخرج من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه يرى [ وجوب ] ( ) التتابع ( ) ، ( فإن فرَّقها . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أنه يجوز ) لإطلاق الآية ، والثاني : لا يجوز ؛ لأن ابن مسعود قرأ : ( ثلاثة أيام متتابعات ) ( ) ، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل ؛ كما أوجبنا قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة في قوله : ( والسارق والسارق فاقطعوا أيمانهما ) ( ) ، ولأن قاعدة الشافعي رحمه الله : حمل المطلق على المقيَّد من جنسه ؛ وهو الظهار والقتل ( ) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (هناك) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ۱۹۸/۲ ) ، قال العلامة الجمل رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته علىٰ شرح المنهج » ( ۲۹۸/۵ ) : ( قوله : « هنا » أي : في مسألة غيبة المال ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( بوجوب ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) انظر « المبسوط » للشيباني ( ٢٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجها عبد الرزاق ( ١٦١٠٢ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجها البيهقي ( ٢٧٠/٨ ) برقم ( ١٧٣٢٨ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) الأم ( ٦/٥٠٥ \_ ٧٠٠).

وأجاب الأول: بأن آية اليمين نسخت (متتابعات) تلاوة وحكماً ، فلا يستدلُّ بها ، بخلاف آية السرقة ؛ فإنها نُسخت تلاوة لا حكماً ، وبأن المطلق ها هنا متردِّدٌ بين أصلين يجب التتابع في أحدهما وهو كفارة الظهار والقتل ، ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان ، فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولئ من الآخر .

( وإن كان الحالف ) الذي حنث في يمينه ( كافراً . . لم يكفِّر بالصوم ) لأن الصوم عبادةٌ وليس هو من أهلها ، ويجوز له أن يكفِّر بالمال ، ولو كان مسلماً فارتد . . لم يصم في الردَّة ، وله أن يكفِّر بالمال ؛ لأنها مستحَقَّةٌ قبل الردَّة ، فأشبهتِ الدّين .

( وإن كان عبداً وأذن له المولئ في التكفير بالمال ) الذي ملَّكه إيَّاه . . ( لم يجز في أصحّ القولين ) بناءً على عدم ملكه بتمليكه ، وهو الأظهر .

( ويجوز في الآخر بالإطعام والكسوة ) بناءً على أنه يملك بتمليكه ( دون العتق ) أي : ولو مَلَّكه رقيقاً ليعتقه عن الكفارة وقلنا : يملكه ، ففعل . . لم يقع عنها ؛ لامتناع الولاء للعبد ، وحكم المدبَّر والمعلَّق عتقه بصفةٍ وأم الولد . . حكم العبد ، أما المكاتب . . فيكفِّر بالمال إن أذن له سيده دون العتق ، وإلا . . كفَّر بالصوم .

( وإن أراد أن يكفّر بالصوم في وقتٍ لا ضرر على المولئ فيه ) كالشتاء ونحوه . . ( جاز ) وإن لم يأذن له في حلفٍ ولا في حنثٍ ؛ لفقد الضرر ، فأشبه صلاة التطوع وصيامه في غير زمن الخدمة ؛ كما لا يُمنَع من الذكر وتلاوة القرآن ولو حال العمل .

( وإن كان عليه فيه ضررٌ ) كأن كان في زمن حرِّ شديدٍ ، أو في طول النهار ، أو كان يضعفه عن العمل . . ( نظرت ؛ فإن كان حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه . . لم يجز ) له الصوم ؛ لأن السيد لم يأذن له فيما ألزم نفسه [ ممَّا ] (١) يتعلَّق به ضررٌ على السيد ، فكان له منعه وإخراجه منه ؛ كما له تحليله إذا أحرم بغير إذنه .

( وإن حلف ) بإذنه وحنث بإذنه . . جاز من غير إذنه وإن كانت الكفارة على التراخي .

وإن حلف ( بإذنه وحنث بغير إذنه . . فقد قيل : يجوز ) / لأن الإذن فيه إذنٌ فيما يترتَّب عليه من التزام الكفارة .

( وقيل : لا يجوز ، وهو الأصح ) وصحَّحه في « الروضة » كه « الشرحين » (٢) ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بما ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٦٢٢/٥ ) ، الشرح الكبير ( ٣٢١/٩ ) ، الشرح الصغير ( ق ٦٣/٦ ) مخطوط .

لأن الحلف مانعٌ من الحنث ، فلا يكون الإذن فيه إذناً في التزام الكفارة ، ووقع في « المنهاج » تصحيح الأول (١١).

\* \* \*

ولو حلف بغير إذنٍ ، وحنث باذنٍ . . فالمذهب في «أصل الروضة »: جوازه بغير إذنه (٢) ، ومقتضى ما في « المنهاج »: تصحيح المنع (٣) .

وخرج به (العبد): الأمة ؛ [فإنها] (') إن كانت تحلُّ لسيدها. لم تصم الا بإذنه وإن لم يضرَّها الصوم في خدمة السيد ؛ لحقِّ التمتُّع ، وإن لم تحلَّ له . . ففيها التفصيل المذكور في العبد .

\* \* \*

( فإن خالف ) مَن منعناه الصوم بغير إذن سيده ( وصام ) بغير إذنه . . . ( أجزأه ) كما لو صلَّى الجمعة بغير إذنه . . فإنها تجزئه ، أو حجَّ . . فإنه ينعقد ، وعدم الاعتداد به عن حجَّة الإسلام ولو أذن له سيده فيه إنَّما هو للحديث المتقدِّم في ( الحج ) ( ° ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ٥٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٦٢٢/٥ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٣٢١/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (ص٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( وإنها ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ( ۱۲۱/۳ \_ ۱۲۲ ) .

وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرّاً وَنِصْفُهُ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ . . كَفَّرَ بِٱلطَّعَامِ وَٱلْكِسْوَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ كَالْقِنِّ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ .

( وإن كان نصفه حرّاً ونصفه عبداً ) مثلاً ( وله مال . . كفَّر بالطعام والكسوة ) دون العتق ؛ لأنه يستعقب الولاء المتضمِّن للولاية والإرث ، وليس هو من [ أهلهما ] (١) ، ولا يكفِّر بالصوم ليساره ، كما أنه إذا وجد ثمن الماء أو الثوب . . لا يجوز له أن يصلي متيمماً أو عارياً .

( وقيل : هو كالقنِّ ) فيكفِّر بالصوم ؛ لأنه ناقصٌ بالرقِّ ، [ ( والأول أصح ) وهو المذهب ؛ لتمام ملكه على ما في يده ، ولأنهم أجمعوا على أن الكفارة لا تتبعض على الرق والحرية ، فبقي النظر في تغليب الحرية أو الرق ، فكانت الحرية أولىٰ ؛ بدليل السراية فيها دون الرق ، ولأن التكفير بالمال مقدم ؛ لأنه أصل والصوم بدل ، فكان تغليب الأصل أولىٰ ] (٢٠).

# بسير المراجع

### [ في حكم ما لو مات العبد وعليه كفارةٌ ]

لو مات العبد وعليه كفارةٌ . . فللسيد التكفير عنه بالمال وإن قلنا : لا يملك

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( أهلها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 2 / 007 ) ، و« مغني المحتاج » ( 2 / 207 ) .

<sup>(</sup>٢) قول المصنف: ( والأول أصح ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق ، وشرحه مهم ، وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ٢٠/١٥ ) ، و« شرح التنبيه » للحصني ( ق ١١٣/٣ ) ، مخطوط ، و« شرح التنبيه » للسيوطى ( ٧٢٤/٢ ) .

| باب كفًارة اليمين |  | ربع المناكحات/ الأيمان |
|-------------------|--|------------------------|
|-------------------|--|------------------------|

بالتمليك ؛ إذ لا رقَّ بعد الموت ، فهو والحرُّ سواء ، بخلاف ما قبله ، ولا يكفِّر عنه بالعتق ؛ لنقصه عن أهلية الولاء .

# المَّالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ ا

### [ في حكم ما لو مات الحرُّ وعليه كفارة]

لو مات حرُّ وعليه كفارةٌ . . فهي دَينُ لله تعالىٰ ، وحقوق الله مقدَّمةٌ علىٰ حقِّ الآدمي ، فتخرج قبله من تركته ؛ لخبر : « دَينُ الله أحقُّ أن يقضىٰ » (١) ، إلا إذا تعلَّق حقُّ الآدمي وحده بعينٍ . . فإنه يُقدَّم علىٰ سائر الديون ؛ كما مرَّ في ( الفرائض ) (٢) ، وإلا في المفلس المحجور عليه ؛ فإنه يُقدَّم حقُّ الآدمي ما دام حياً ، فإن كانت الكفارة مُرتَّبةً . . أعتق عنه الوارث أو الوصي ، والولاء على العتيق للميت ، فإن تعذَّر الإعتاق . . أطعم من التركة ، وإن كانت مُخيَّرةً . . وجب أقلُّ الخصال قيمةً .

\* \* \*

ولو لزم المرتدَّ كفارةٌ مُخيَّرةٌ . . لم يتعيَّن الأقل وإن ضعف ملكه ، فلو لم يكن للميت تركةٌ ، وتبرَّع عنه أجنبيُّ بالإطعام أو الكسوة . . جاز كالوارث ، أو بالعتق . . لم يجز وإن كانت الكفارة مُرتَّبةً ، بخلاف الوارث ؛ فإنه يجوز وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۵۳)، ومسلم (۱۱۵۸/۱۱۵۸) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۲/۳۱۰ ـ ۳۲۱).

......

كانت الكفارة مُخيَّرةً ؛ لأن الوارث قائمٌ مقام المورِّث ، ولا ينافي ما تقرَّر ما في « الروضة » ك « أصلها » من تصحيح الجواز في الأجنبي في المُرتَّبة ؛ لأنهما بنياه على تعليل المنع في المُخيَّرة بسهولة التكفير بغير إعتاقٍ (١).

\* \* \*

ولو أوصىٰ في المُخيَّرة بالعتق عنه ، وقيمة الطعام والكسوة أقل . . حُسِب جميع القيمة من الثلث ؛ لأن براءة الذمَّة تحصل بدون العتق ، فإن وفي الثلث بقيمة رقيق . . أعتق عنه ، وإلا . . عدل عنه إلىٰ / الإطعام أو الكسوة ، وبطلت الوصية .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۱۰۰/۷ ) ، الشرح الكبير ( ۲۷۹/۱۲ ) ، وزاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ۹۱/۳ ) : ( لأنه مبنيٌّ على مرجوحٍ ، فالمعتمد : ما هنا وإن خالف في ذلك الإسنوى وغيره ) .

ربع المناكحات/ العِدَد

بابالعدَد

## بابالعيدَد

#### ( بابُ ) بيان حكم ( العِدد )

جمع عدَّةٍ ، مأخوذةٌ من العدد ؛ لاشتمالها عليه غالباً ؛ وهي : مدَّةٌ تتربَّص فيها المرأة ؛ لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبُّد ، أو لتفجُّعها على زوج ؛ كما سيأتي .

والأصل فيها قبل الإجماع: الآيات والأخبار الآتية، وشُرِعت صيانةً للأنساب، وتحصيناً لها من الاختلاط.

\* \* \*

(إذا طلَّق) الرجل (امرأته بعد الدخول . وجب عليها العدَّة) ولو طلقت بتعليق الطلاق ببراءة الرحم يقيناً ؛ كقوله : (متىٰ تيقَّنتِ براءة رحمكِ من منيِّي . . فأنتِ طالقٌ) ووُجِدت الصفة ؛ لعموم الأدلة ، ولأن الإنزال خفيٌّ يختلف بالأشخاص والأحوال ، ويعسر تتبُّعه ، فأعرض الشرع عنه واكتفىٰ بسببه وهو الوطء ؛ كما اكتفىٰ في الترخُّص بالسفر وأعرض عن المشقَّة .

\* \* \*

( وإن طلّقها بعد الخلوة ) المجرّدة عن الوطء . . ( فقولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد : ( أنه لا عدَّة عليها ) (١١) ؛ كما لا تجب بدونها ؛ لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٥٤٥).

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا ٱلْعِدَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ . . ٱعْتَدَّتْ بِوَضْع ٱلْحَمْلِ . . . . . . . .

﴿ ثُمَّ طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (١).

والثاني \_ وهو القديم \_ : تجب (٢) ؛ لِمَا رُوِي عن عمرَ وعليِّ رضي الله عنهما أنهما قالا : ( إذا أغلق باباً أو أرخى سِتراً . . فلها الصداق كاملاً ، وعليها العدّة ) (٣) .

وأُجيب: بأنه منقطعٌ ؛ كما قاله البيهقي ( \* ) .

#### [ عدَّة الحامل ]

( ومن وجبت عليها العدَّة وهي حاملٌ . . اعتدَّت بوضع الحمل ) لقوله تعالى : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ ( ° ) ، فهو مخصِّص لقوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَصْنَ بِأَنفُهِ قَلَاتُهَ قُرُوءٍ ﴾ ( ′ ) ، ولأن القصد من العدَّة : براءة الرحم ، وهي حاصلةٌ بالوضع ، للكن بشرط نسبته إلىٰ ذي العدَّة ؛ زوجاً كان أو غيره ولو احتمالاً ؛ كمنفيّ بلعانٍ ، فلو لاعن حاملاً ونفى الحمل . . انقضت عدَّتها بوضعه وإن انتفىٰ عنه ظاهراً ؛ لإمكان كونه منه ، وبشرط انفصال كلِّه حتىٰ ثاني توءمَينِ ؛ لظاهر الآية ؛ فإنهما حملٌ واحدٌ ، فمتىٰ تخلَّل بين

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » ( ٥٢٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٩٥٧ ) ، والبيهقي ( ٧/٢٥٥ ) برقم ( ١٤٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار ( ١٤٣٩٢ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق : (٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) .

الوضعينِ دون ستة أشهر . . فتوءمان ، فتصح الرجعة بين وضعهما ؛ لبقاء العدَّة ، بخلاف ما إذا تخلُّل ستة أشهر فأكثر . . فالثاني حملٌ آخر .

واستشكله ابن الرفعة: بأن كونه حملاً آخر متوقِّفٌ على وطء بعد وضع الأول ؛ فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول . . سقط منها ما يسع الوطء ، فيكون [ الباقي ] (١) دون ستة أشهر (٢) .

وأُجيب: بأنه يمكن تصوُّر ذلك باستدخالها المني حالة وضع الأول ، وتقييدهم بالوطء في قولهم: (تُعتبَر لحظةٌ للوطء) جريٌ على الغالب، والمراد: الوطء أو استدخال المنى الذي هو أُوليٰ بالحكم هنا.

[ ولا ] (") أثر لخروج بعض الولد متَّصلاً أو منفصلاً في انقضاء عدَّةٍ ، ولا في [ غيرها ] ( أ ) من سائر أحكام الجنين ؛ لعدم تمام انفصاله ، ولظاهر الآية ، ولأنه لا يحصل به براءة الرحم ، للكن سيأتي في الكلام علىٰ ديته : أن المعتبر [ لوجوب ] ( ) الغرَّة ظهورُ شيءٍ منه ( ) ؛ لأن المقصود : تحقُّق وجوده ، وأنه

1/787

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الثاني)، والتصويب من «المطلب العالى».

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٩٦/٢١) مخطوط.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( فلا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $^{\circ}$ 7) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (غيرهما)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٣٩٢/٣)، و«مغني المحتاج» ( ٧١٣/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( لوجود ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سيأتي ( ٢٢٧/٩ ) .

يجب القَوَد إذا حزَّ جانٍ رقبته وهو حيٌّ ، وتجب الدية بالجناية على أمِّه إذا مات بعد صياحه .

\* \* \*

( وأكثره ) أي : الحملِ ؛ أي : مدَّته ( أربع سنين ) فلو أبانها بخلع أو غيره فولدت لأربع سنين من وقت إمكان العلوق قُبيل الإبانة . . لحقه الولد ، وانقضت به العدَّة ، استدلَّ على ذلك بالاستقراء ، قال مالكُّ : ( هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدقٍ وزوجها رجلُ صدقٍ ، حملت ثلاثة أبطنٍ في [ اثنتي عشرة ] (١) سنة ، تحمل كلَّ بطنٍ أربع سنين ) (١) ، وقد رُوِي هذا عن غير امرأة محمد بن عجلان .

وما تقرَّر من اعتبار المدَّة في هاذه من وقت إمكان العلوق قُبيل الإبانة ، لا من الإبانة التي عبَّر بها أكثر الأصحاب . . هو ما اعتمده الشيخان حيث [قالا] (") : (فيما أطلقوه تساهلٌ ، والقويم : ما قاله أبو منصور التميمي معترضاً عليهم : من وقت إمكان العلوق قُبيل الإبانة ، وإلا . . لزادت مدَّة الحمل علي أربع سنين ) (1) ، ومرادهما بأنه قويمٌ : أنه أوضح ممَّا قالوه ، وإلا . . فما قالوه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( اثني عشر ) ، والتصويب من « تفسير القرطبي » .

<sup>(</sup>٢) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٣٧/١٤ ) ، و« تفسير القرطبي » ( ٢٨٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قالوا) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ٤٥١/٩) ، روضة الطالبين ( ٧١٤/٥) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥١٢/٣) : ( والقويم : ما قاله أبو منصور التميمي معترضاً عليهم بأنّا لو اعتبرنا المدّة من وقت الطلاق . . لزم أن تكون مدّة الحمل أكثر من أربع سنين ؛ لتقدُّم العلوق على الطلاق ؛ فينبغى أن يقال : من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة ) .

صحيحٌ أيضاً ؛ بأن يقال : ليس مرادهم بالأربع فيها : الأربع مع زمن الوطء والوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدَّة الحمل ، بل مرادهم الأربع بدون ذلك ، فلا يلزم الزيادة المذكورة ، وبهاذا يُجاب عمَّا يورد من ذلك على نظيرها في (الوصية) و(الطلاق) (۱).

\* \* \*

وإن لم يمكن نسبته إليه ؛ كأن مات وهو صبيٌّ أو ممسوحٌ وامرأته حاملٌ . . لم تعتدَّ بوضع الحمل ، وكذا لو مات أو طلَّق زوجته ووضعت لدون ستة أشهرٍ من النكاح ، أو لأكثر وكان بين الزوجين مسافةٌ لا تقطع في تلك المدَّة ، أو لفوق أربع سنين من الفرقة ؛ لانتفائه عن الزوج ، للكن لو ادَّعت في الأخيرة أنه راجعها ، أو جدَّد نكاحها ، أو وطئها بشبهةٍ وأمكن . . فهو \_ وإن انتفىٰ عنه \_ تنقضى به العدَّة .

وتنقضي العدَّة بميتٍ كالحي ؛ لإطلاق الآية ، لا بعلقةٍ ؛ لأنها لا تُسمَّىٰ حملاً ، ولا يتيقُّن كونها أصل آدمى .

\* \* \*

( وإن وضعت ما [ لم ] يتصوَّر فيه خَلْق آدمي ) كمضغة ؛ [ فإن ] ( ' ' كان فيها صورة آدميّ خفيةٌ أخبر بها القوابل لظهورها عندهنَّ . . انقضت بها العدَّة ؛ كما لو كانت ظاهرة عند غيرهنَّ بظهور يدٍ أو إصبع أو ظفرٍ أو غيرها ، فإن لم تكن صورةٌ أصلاً لا ظاهرةٌ ولا خفيةٌ تعرفها القوابل ، وقلن : هي أصل

<sup>(</sup>١) وكلٌّ من الجوابين حسنٌ . انظر « مغنى المحتاج » ( ٥١٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وإن ) ، والتصويب من سياق العبارة .

آدميِّ ولو بقي لتصوَّر . . ( فقد قيل ) وهو المذهب المنصوص : ( تنقضي به العدَّة ) (1) ؛ لحصول براءة الرحم به .

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما : تنقضي به ؛ لِمَا مرَّ ، والثاني / : لا تنقضي به ، خُرِّج من نصِّه علىٰ أن أُميَّة الولد لا تثبت بذلك ؛ لانتفاء اسم الولد (٢) ، ولو شكَّت القوابل في أنها أصل آدمي . . لم تنقضِ بوضعها قطعاً .

والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدَّة ؛ لأنها مؤتمنةٌ في العدَّة ، ولأنها مصدَّقةٌ في أصل السِّقط ، فكذا في وصفه .

### [عدَّة ذوات الأقراء]

(وإن كانت من ذوات الأقراء) وهي حرَّةُ . . (اعتدَّت بثلاثة أطهارٍ) قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُهِمِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓءِ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُهِمِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓء ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتِسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ حَمْلَهُنَ ﴾ (١) ، والأقراء : جمع قُرء بفتح القاف أكثر من ضمِّها ؛ وهو لغةً : مشتركُ بين الحيض والطهر ، والمراد به هنا : الطهر ؛ كما صرَّح المصنف به ؛ لقوله

۲٤۲/ب

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) انظر « مختصر المزنى » ( ص ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : (٤).

وَمَتَىٰ يُحْكَمُ بِٱنْقِضَاءِ ٱلْعِدَّةِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُ مَا: إِنْ كَانَ ٱلطَّلَاقُ فِي طُهْرِ.. ٱنْقَضَتِ ٱلْعِدَّةُ بِٱلطَّعْنِ فِي ٱلْحَيْضَةِ ٱلثَّالِثَةِ ...................

تعالىٰ : ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (١) ؛ أي : في زمنها ، وهو زمن الطهر ؛ إذ الطلاق في الحيض محرّمٌ كما مرَّ (٢) ، وقد قُرِئ : ( فطلِّقوهنَّ لِقُبُل عدَّتِهِنَّ ) (٣) ، وقبُل الشيء : أوله .

والطهر: ما احتوشه دَمَا حيضَينِ ، أو حيضٍ ونفاسٍ ، لا مجرَّد الانتقال إلى الحيض ، قال في « الروضة » : ( وليس مرادهم بقولهم : « القرء : هو الطهر المحتوَش بدمَينِ » الطهرَ بتمامه ؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر يُحسَب قرءاً ، وإنَّما مرادهم : هل يُعتبَر من الطهر المحتوش شيءٌ أم يكفي الانتقال ؟ ) ( 3 ) .

\* \* \*

( ومتىٰ [ يُحكَم ] (°) بانقضاء العدَّة ؟ [ فيه ] (٦) قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( إن كان الطلاق في طهرٍ . . انقضت [ العدَّة ] بالطعن في الحيضة الثالثة ) ولا يبعد تسمية قُرأَينِ وبعض الثالث ثلاثة أقراء ؛ كما في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٤٥٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجها عبد الرزاق ( ١٠٩٢٨ ) ، وسعيد بن منصور ( ١٠٥٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٧٠٢/٥ ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حكم) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( ففيه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُ مَّعَلُومَتُ ﴾ (١) ، مع أن المراد: شوال وذو القعدة وبعض ذي الحِجَّة ، ولأنَّا لو لم نعتدَّ بالباقي قرءاً . . لكان أبلغ في تطويل العدَّة عليها من الطلاق في الحيض ، للكن يتبيَّن بقاؤها بانقطاعه دون يوم وليلةٍ إذا لم يعُدْ قبل مضي خمسة عشرَ يوماً ، ولو انقطع ورأت مكانه صفرةً أو كدرةً حتىٰ تكمل [يوماً] (١) وليلةً . . استمرَّ الحكم (٣) .

\* \* \*

( وإن كان ) الطلاق ( في حيضٍ . . انقضت العدَّة بالطعن في الحيضة الرابعة ) ولا يُشترَط في انقضائها في الأولى ولا في الثانية مضيُّ يومٍ وليلةٍ من الحيضة الثالثة في الأولى ، والرابعة في الثانية وإن رأت الدم على خلاف عادتها ؛ لأن الظاهر : أنه دم حيضٍ ، ولئلا تزيد العدَّة على ثلاثة أقراءٍ .

( والقول الثاني : لا تنقضي العدَّة حتى يمضي يومٌ وليلةٌ ) من الحيضة الثالثة في الأولى ، أو الرابعة في الثانية ؛ لجواز أن يكون ذلك دم فسادٍ ، فلا يُحكَم بانقضاء العدَّة بالشكِّ .

( وقيل : إن حاضت للعادة . . انقضت العدَّة بالطعن في الحيض ) في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يوم ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي تجاه الحضرة الشريفة ).

وَإِنْ حَاضَتْ لِغَيْرِ ٱلْعَادَةِ . . لَمْ تَنْقَضِ ٱلْعِدَّةُ حَتَّىٰ يَمْضِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ . . . . .

الصورتينِ ، ( وإن حاضت لغير العادة . . لم تنقضِ العدَّة حتىٰ يمضي يومٌ وليلةٌ ) فيهما ؛ لأنها إذا حاضت للعادة . . علم أن ذلك حيضٌ ، بخلاف/ما إذا حاضت لغير العادة ، وزمنُ الطعن في الحيض على القول الأول ، أو اليوم والليلة على الثاني . . ليس من العدَّة ، بل يتبيَّن به انقضاؤها .

#### [عدَّة المستحاضة]

والمستحاضة تعتدُّ بالأقراء المردودة إليها من العادة والتمييز والأقل ، وعدَّة المتحيرة الحرة ولو متقطِّعة الدم تنقضي بثلاثة أشهر في الحال ؛ لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالباً ، ولعظم مشقَّة الانتظار إلى سنِّ اليأس ، ويخالف ذلك الاحتياط في العبادة ؛ لأن المشقَّة فيها لا تعظم [عظم] مشقَّة الانتظار إلىٰ سنِّ اليأس ، ولا فرق [بين] أن تكون مبتدأةً أو مميِّزةً .

نعم ؛ إن حفظت الأدوار . . اعتدَّت بثلاثة منها ، سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل ؛ لاشتمالها على ثلاثة أطهار ، وكذا لو شكَّت في قدر أدوارها وللكن قالت : أعلم أنه لا يجاوز [ سنةً ] (١) مثلاً . . أخذت بالأكثر ، [ وتجعل السنة ] (٢) دورها ؛ كما ذكره الدارمي (٣) ، ووافقه النووي في « مجموعه » في ( باب الحيض ) (١) .

1/128

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ستة) ، والتصويب من «خادم الرافعي والروضة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ويجعل الستة ) ، والتصويب من « خادم الرافعي والروضة » .

<sup>(</sup>٣) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ٧/١٧ ) مخطوط .

<sup>(3)</sup> المجموع ( Y / ٢٦٦ ).

فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسةَ عشرَ يوماً . . عُدَّ قرءاً ؟ لاشتماله على طهرٍ لا محالة ، وتعتدُّ بعده بهلالين ، وإن بقي منه خمسةَ عشرَ يوماً فأقلَّ . . لم تُعتبَر تلك البقيةُ ؛ لاحتمال أنها حيضٌ ، فتبتدئ العدَّة من الهلال ؛ لأن الأشهر ليست متأصِّلةً في حقِّ المُتحيِّرة ، وإنَّما حُسِب كل شهرٍ في حقِّ المُتحيِّرة ، وإنَّما حُسِب كل شهرٍ في حقِّ المُتحيِّرة ، وإنَّما مُر ، بخلاف من لم تحض والآيسةِ حيث يكملان المنكسر ؛ كما سيأتى .

### [عدَّة ذوات الأشهر]

( وإن كانت ممَّن لا تحيض لصغرٍ أو إياسٍ . . اعتدَّت بثلاثة أشهرٍ ) هلاليةٍ ؛ بأن انطبق الطلاق على أول الشهر بتعليق أو غيره ، قال تعالى : ﴿ وَٱلَّتِى يَهِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّكِى لَمُ يَحِضْنَ ﴾ (١) ؛ أي : فعدَّتهنَّ كذلك .

فإن طلقت في أثناء [أول] شهرٍ ولو في أثناء يومٍ أو ليلةٍ . . فبعده هلالان ، وتكمل المنكسر ثلاثين يوماً من الرابع ، سواء أكان الشهر تاماً أم ناقصاً .

杂 袋 袋

( فإن انقطع دمها لغير عارضٍ ، وهي ممَّن تحيض . . ففيه قولان ؟

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: (٤).

أحدهما) وهو الأصح الجديد: (تقعد) حتى تحيض، فتعتدُّ بالأقراء، فإن لم تحض. . قعدت (إلى اليأس، ثم تعتدُّ بالشهور) ('') ؛ لأن الاعتداد بالأشهر إنَّما ورد في اللائي لم يحضن أو يئسن، وهلذه خرجت من اللائي لم يحضن ، فينتظم دخولها في اللائي يئسن ('').

\* \* \*

أما من انقطع دمها لعارض ؛ كرضاع ومرض . . فإنها تقعد قطعاً حتى تحيض ، فتعتدُّ بالأقراء ، فإن لم تحض . . قعدت إلى اليأس ، ثم تعتدُّ بالأشهر وإن طالت مدَّة الانتظار .

\* \* \*

( وفي الإياس قولان ؛ أحدهما : إياس أقاربها ) من الأبوين ؛ لتقاربهنَّ في الطبع .

( والثاني ) وهو الأظهر : ( إياس جميع النساء ) للاحتياط ، وطلباً لليقين ، وذلك بحسب ما بلغنا خبره لا طَوْف نساء العالم ؛ / لأنه غير ممكنٍ ، وأقصاه اثنان وستون سنة .

وعلى الثاني: هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقاً ؟ قال الأذرعي:

1 1 1 1 1 1

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥٠٨/٣ ) : ( لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة ، وهاذه ليست واحدة منهما ) .

وَٱلْقَوْلُ ٱلثَّانِي : أَنَّهَا تَقْعُدُ إِلَىٰ أَنْ تُعْلَمَ بَرَاءَةُ ٱلرَّحِمِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِٱلشُّهُورِ ، وَفِي قَدْرِ ذَٰلِكَ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : تِسْعَةُ أَشْهُرِ ، وَٱلثَّانِي : أَرْبَعُ سِنِينَ . . . . . . . . . . . .

(إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام والغزالي يقتضي الأول ، وكلام كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني ) انتهى (١) ، وينبغي اعتماد الثاني .

ثم إن رأت الدم بعد سنِّ اليأس . . صار أعلى اليأس ما رأته ، ويُعتبَر بعد ذلك بها غيرُها .

( والقول الثاني ) في أصل المسألة \_ وهو القديم \_ : ( أنها تقعد إلى أن تعلم براءة الرحم ) بوضع الحمل ، ( ثم تعتدُّ بالشهور ) ( ) ؛ لأن الانتظار إلى سنِّ اليأس ممَّا يشتدُّ ضرره على الزوجين ؛ أما في الزوجة . . فلأنها تبقى محبوسةً إلى سنِّ اليأس ، ولا يكاد يُرغَب فيها بعد تلك الغاية ، وأما الزَّوج . . فلأنه تلزمه النفقة إن كانت رجعيةً ، وكذا السكنى .

( وفي قدر ذلك ) على هاذا القول ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح عنده : ( تسعة أشهرٍ ) مدَّة الحمل غالباً .

( والثاني : أربع سنين ) أكثر مدَّة الحمل .

وفي قولٍ مُخرَّجٍ عليه: ستة أشهرٍ أقل مدَّة الحمل ؛ [لظهور] (٣) أماراته فيها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٢٠٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « التهذيب » ( ٢٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الظهور ) ، والتصويب من سياق العبارة .

( فإن اعتدَّت الصغيرة ) أو غيرها ممَّن لم تحض ( بالشهور ، فحاضت في أثنائها . . انتقلت إلى الأطهار ) لقدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل ؟ كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم ، ( ويحتسب بما مضى طهراً ) بناءً على أن القرء انتقالٌ من طهرٍ إلى حيضٍ أو نفاسٍ ، وتنقضي عدَّتها بالطعن في حيضةٍ ثالثةٍ .

( وقيل ) وهو الأظهر \_ كما جرئ عليه الشيخان في « المنهاج » وغيره \_ : ( لا يُحتَسب ) ( ) ؛ بناءً على أن الطهر هو المحتوَش \_ بفتح الواو \_ بدمين ، وهو الأظهر ؛ كما مرَّ ( ) ، وتنقضي عدَّتها بالطعن في حيضةٍ رابعة ، ( والأول ) عند الشيخ ( أصح ) وقد علم ما فيه .

#### [ عدَّة الأمة ]

( وإن كانت ) المعتدة ( أَمةً ) ولو أم ولدٍ ، أو فيها رقٌ ( فإن كانت حاملاً . . فعدَّتها بالحمل ) أي : بوضعه ؛ لعموم قوله تعالىٰ : ﴿ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ ۖ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (٣) .

# # #

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٤٥١) ، المحرر ( ١١٦٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٣١١/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: (٤).

( وإن كانت من ذوات الأقراء . . اعتدَّت بقراً ينِ ) لقول عمر رضي الله عنه : ( وتعتدُّ الأمة بقراً ينِ ) (١) ، ولأنها على النصف من الحرة في كثيرٍ من الأحكام ، وإنَّما كملت القرء الثاني لتعذُّر تبعيضه كالطلاق ؛ إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله ، فلا بدَّ من الانتظار إلىٰ أن يعود الدم .

带 蒜 袋

( وإن كانت من ذوات الشهور . . ففيها ثلاثة أقوال ؛ أحدها : ثلاثة أشهر ) لعموم قوله تعالى : ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ ﴾ (٢) ، ولأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعد هلذه المدَّة ؛ إذِ الولد [ يُخْلَق ] (٣) في ثمانين يوماً ، ثم يبين الحمل بعد ذلك ، وما يتعلَّق بالطبع لا يختلف / بالرقِّ والحرية .

1/488

( والثاني : شهران ) لأن الشهور بدلٌ عن الأقراء ، وهي تعتدُّ بقرأَينِ إن كانت من ذوات الأقراء ، فإذا لم تكن [ من ذوات ] الأقراء . . اعتدَّت بشهرين .

## ( والثالث ) وهو الأصح : ( شهرٌ ونصفٌ ) لأن الأصل فيما ينقص بالرقِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ۱۲۷۷ ) ، والدارقطني ( ۳۰۸/۳ ) ، وعبد الرزاق ( ۱۲۸۷۲ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : (٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( يلحق ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٥٠٨/٣ ) .

من الأعداد: التنصيف، والشهر قابلٌ له، بخلاف الأقراء.

( وإن عتقت في أثناء العدَّة ؛ فإن كانت رجعيةً . . أتمَّت عدَّة حرَّةٍ ) في الأظهر ؛ لأن الرجعية كالزوجة في أكثر الأحكام ، فكأنها عتقت قبل الطلاق ، وقيل : تتمُّ عدَّة أمةٍ ؛ نظراً لوقت الوجوب .

# # 1

( وإن كانت بائنةً ) هلكذا هو في النسخ ، قال النووي : ( وكذا ضبطناه عن نسخة المصنف ، وهي لغةٌ ، والفصيح : بائن ) (١١ . . ( ففيه قولان ) أظهرهما : أنها تتمُّ عدَّة أمةٍ ؛ لأنها كالأجنبية ، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدَّة .

والثاني \_ ونقل عن اختيار المزني \_ : تتمُّ عدَّة حرةٍ  $(^{(1)})$  ؛ اعتباراً وجود  $(^{(1)})$  العدَّة الكاملة قبل تمام الناقصة .

فحصل في المسألة ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : تكمل عدَّة حرة مطلقاً ، والثاني : عدَّة أمة مطلقاً ، والثالث الأظهر : التفصيل .

فإن عتقت مع الطلاق . . كملت عدَّة حرةٍ بلا خلافٍ .

وتتمُّ الأمة ثلاثةَ أقراءِ إذا أعتقت في عدَّة عبدٍ ففسخت نكاحه في الحال ؟

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى (ص ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بوجوب ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٥٠٧/٣ ) .

وَمَنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ . . وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ ٱلْمُطَلَّقَةِ . . . . . . . . . . . . . . . .

كما لو طلَّق الرجعية [طلقةً] أخرى ، ومتى أخرت الفسخ فراجعها ثم فسخت قبل الدخول . . استأنفت الأقراء الثلاثة ؛ لأنها فسخت وهي زوجةٌ ، والفسخ يوجب العدَّة .

ولو عتقت في عدَّة الوفاة . . كملت عدَّة أمةٍ .

\* \* \*

ولو صارت الحرة أمةً في العدَّة ؛ لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها . . كملت عدَّة حرةٍ في أحد وجهين في « التتمة » يظهر ترجيحه (١٠) .

ولو كانت الأمة مُتحيِّرةً . . فالمعتمد فيها : ما قاله البلقيني من أنها إن طلقت أول الشهر . . اعتدَّت بشهرين ، أو وقد بقي [أكثره] (٢٠) . . فبباقيه والثاني ، أو دون أكثره . . فبشهرين بعد تلك البقية ؛ لِمَا مرَّ في الحرَّة المُتحيِّرة (٣٠) .

#### [ عدَّة وطء الشبهة ]

( ومن وطع ) امرأة ( بشبهة . . وجب عليها عدَّة المطلقة ) فإن كانت الموطوءة حرة ، وظنها الواطئ أمته ، أو زوجته الأمة . . اعتدَّت بثلاثة أقراء ؟ لأن الظن إنَّما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف .

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٣/١١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (أكثر) ، والتصويب من سياق عبارة « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام » .

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق٣/٣٥) مخطوط ، ومراده : أن الأشهر ليست متأصِّلة في حتِّ المُتحيِّرة . انظر « مغني المحتاج » (٥٠٧/٣ ) ، وانظر ما تقدم (٣١٣/٨ ) .

وقيل : بقرءٍ في الأولى ، وبقرأَينِ في الثانية ؛ اعتباراً بظنِّه ، لأن العدَّة لحقِّه .

وإن كانت أمةً لغيره ظنّها أمته . . اعتدّت بقرءٍ واحدٍ ؛ لأنها في نفسها مملوكةٌ ، والشبهة شبهة ملك اليمين ، وإن ظنّها زوجته الأمة . . اعتدّت بقرأَينِ ؛ اعتباراً باعتقاده ، ولأن أصل الظنّ يؤثِّر في أصل العدّة ، فجاز أن يؤثِّر خصوصه في خصوصها ، وإن ظنّها زوجته الحرة . . اعتدّت بثلاثة أقراءٍ ؛ اعتباراً باعتقاده .

ويحرُم الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة والخلوة بها ؛ كما جزم الرافعي بالأول هنا ، وبالثاني / في ( الاستبراء ) لأن وطأها حرامٌ (١١) .

[ عدَّة الوفاة ]

ثم شرع في عدَّة الوفاة والمفقود ، وما يتعلَّق بعدَّة الوفاة من إحدادٍ وغيره فقال : ( ومن مات عنها زوجها وهي حاملٌ . . اعتدَّت بوضع الحمل ) لقوله تعالى : ﴿ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن حَمْلَهُنَّ ﴾ (٢) ، فهو مقيدٌ للآية الآتية بشرطه السابق ؛ من انفصال كلِّه ، ونسبته إلىٰ ذي العدَّة ولو احتمالاً .

( فإن كانت ) أي : الزوجة المتوفَّىٰ عنها الحرة ( حائلاً أو حاملاً بحمل

۲٤٤/ب

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٦٢/٩ ، ٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: (٤).

لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ . . ٱعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ . . . . . . . . . . .

لا يجوز أن يكون منه ) كزوجة صبيّ لا يجوز أن يكون منه ، أو [ ممسوح ] (١) ؟ وهو مقطوع الذكر والأنثيين . . ( اعتدّت بأربعة أشهر وعشر ) أي : [ عشرة ] (٢) أيام ؛ لأن المعدود إذا حُذِف . . جاز إثبات التاء وحذفها ، وقد جرى الشيخ على نظم الآية الآتية .

\* \* \*

والأصل في ذلك: قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبَّصْنَ مِأْنَفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ (٣) ، وسواء الصغيرة والمدخول بها وذات الأقراء وغيرهنّ ، وزوجة صبيّ وغيره ؛ لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات بقرينة الآية السابقة ، وهو ناسخٌ لقوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنصَكُمٌ وَيَذَرُونَ أَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ (١) ، وهذه الآية متأخّرةٌ عن تلك في التلاوة سابقةٌ في النزول ، وكالحائلِ الحاملُ من غير الزوج ؛ كما مرّ .

\* % \*

وتُعتبَر الأشهر بالأهلَّة ما أمكن ، ويكمل المنكسر بالعدد ، فإن خفيت عليها الأهلَّة ؛ كالمحبوسة . . اعتدَّت بمئةٍ وثلاثين يوماً .

أما مجبوب الذكر فقط ، أو الأنثيين فقط . . فإن الولد يلحقه ، وتعتدُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ممسوحاً ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ٢٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( عشر ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٤٠ ) .

زوجته الحامل بوضعه ؛ لبقاء أوعية المني في [ الأول ] (١) ؛ فقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج ، ولأن الثاني قد يبالغ في الإيلاج فيلتذُّ وينزل ماءً رقيقاً ، وإدارة الحكم على الوطء ؛ وهو السبب الظاهر . . أُولى من إدارته على الإنزال الخفى .

\* \* \*

( وإن كانت أمةً ) أو مبعّضةً حائلاً أو حاملاً بحمل لا يجوز أن يكون منه . . ( اعتدّت بشهرين وخمس ليال ) بأيامها ؛ لأن العدّة أمرٌ [ ذو عدد ينبني على ] (٢) المفاضلة ، فوجب ألّا تساوي الأمة الحرة ، وتكون على النصف منها مع إمكان قسمه كالحدود ، ويأتي في الانكسار والخفاء ما مرّ ، والمراد : الأيام مع الليالي المتخلِّلة بينها ؛ كما يُعلَم ممّا مرّ ، فلو عتقت مع موته . . اعتدّت كحرةٍ ؛ كما بحثه الأذرعي (٣) .

\* \* \*

( وإن طلق امرأته طلقةً رجعيةً ، ثم توفي عنها . . انتقلت إلى عدَّة الوفاة ) وسقطت بقية عدَّة الطلاق ونفقتها فيها .

أما البائن ولو بفسخ . . فلا تنتقل إلى عدَّة الوفاة ، بل تكمل عدَّة الطلاق ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الأولىٰ ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ذي عدد ينبئ عن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٥ /٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٢٥٧/٧ ) .

ولا تُحِدُّ ؛ لأنها ليست بزوجةٍ ، وينفق عليها إن كانت حاملاً ؛ كما سيأتي في (النفقات) إن شاء الله تعالى (۱) / .

ولو علَّق طلاقها البائنَ بموته . . فالظاهر \_ كما قال الزركشي \_ : أنها تعتد عدَّة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ، وإنَّما [قلنا] : لم ترث ؛ احتياطاً في الموضعين (٢) .

( وإن طلَّق إحدى [ امرأتَيهِ ] ) (") معينةً عنده أو مبهمةً ( بعد الدخول ) بهما وهما من ذوات الأقراء طلاقاً بائناً ( ومات قبل أن يبيِّن ) المعيَّنة أو يعيِّن المبهمة . . ( وجب على كل واحدةٍ منهما أطول العدَّتينِ من ) بقية ( الأقراء ) الثلاثة ( أو الأشهر ) التي هي عدَّة الوفاة ؛ لأن كلَّ منهما كما يحتمل أن تكون مفارقةً بالطلاق . . يحتمل أن تكون مفارقةً بالموت ، فأخذنا به احتياطاً .

恭 恭 恭

1/110

<sup>(</sup>١) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٣ / ٥ ٥ ) : ( ولها النفقة إن كانت حاملاً ؛ كما في « الروضة » و « أصلها » هنا ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَلِ فَأَنفِقُواْ عَيَهِنَ حَقَى يَصَعَن حَلَفُنَ ﴾ [ الطلاق : ٦ ] ، وذكر في « النفقات » : أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل ، وفرق بينهما : بأنها هنا وجبت قبل الموت ، فاعتبر بقاؤها في الدوام ؛ لأنه أقوى من الابتداء ، وعدَّةُ الوفاةِ والإحدادُ لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهةٍ ؛ لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح ) ، وإنظر ما سيأتي ( ٤٦٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ١٩٣/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( امرأته ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

ربع المناكحات/ العِدَد \_\_\_\_\_ باب العِدَد

وَإِنْ فَقَدَتِ ٱلْمَوْأَةُ زَوْجَهَا وَٱنْقَطَعَ عَنْهَا خَبَرُهُ . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتُعتبَر الأقراء من وقت الطلاق ، وعدَّة الوفاة من الموت ؛ لأن كلَّا منهما وقت [ الوجوب ] (۱) ، فلو مضى قرءٌ [ أو ] قرءان (۲) قبل الوفاة . . اعتدَّت بالأكثر من عدَّة وفاةٍ ومن قرأًينِ أو قرءٍ ، ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في المبهمة ـ مع أن عدَّتها إنَّما تُعتبَر من التعيين لا من الطلاق ـ : بأنه لَمَّا يُئس من التعيين . . اعتُبِر السبب وهو الطلاق ، وبهذا اندفع ما قاله البلقيني من أن هذا إنَّما يأتي على مرجوح ( $^{(7)}$ ) وهو : أن العدَّة من الطلاق .

وتقتصر الحامل منهما على الوضع ؛ لأن عدَّتها لا تختلف بالتقديرَينِ ، وتقتصر ذاتُ الأشهر \_ وإن كان الطلاق بائناً \_ والرجعيةُ ذاتُ الأقراء ، وغيرُ المدخول بها . . على عدَّة الوفاة ؛ أخذاً بالاحتياط مع أنه قد تقدَّم أن الرجعية تنتقل إلىٰ عدَّة الوفاة .

ولو أسلم كافرٌ عن ثماني نسوةٍ ، ومات قبل أن يختار . . لزم كلّاً منهنَّ الاعتدادُ بأقصى الأجلين ، و[ابتداء ] ( أ ) الأقراء من إسلامه ، لا من موته .

## [عدَّة زوجة المفقود]

( وإن فقدت المرأة زوجها وانقطع [ عنها ] خبره ) وتُوهِّم موته . .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الوجود)، والتصويب من «أسنى المطالب» ((7.7))، و«مغني المحتاج» ((7.7)).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وقرءان ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٤٨/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (امتداد)، والتصويب من سياق العبارة.

( ففيه قولان ؛ أحدهما : أنها تكون على الزوجية ) فليس لها أن تنكح غيره ( إلى أن تتحقَّق الموت ) أو يثبت بما مرَّ في ( الفرائض ) ( ) ، أو تتحقَّق طلاقه ، أو يثبت بحجَّةٍ فيه ( وهو الأصح ) الجديد ( ) ؛ لأن النكاح ثابتٌ بيقينِ ، فلا يُزال إلا بيقينِ .

( والثاني ) وهو القديم : ( [ أنها ] تصبر أربع سنين ، ثم تعتدُّ عدَّة الوفاة ) (٣) ، وتحسب السنين من انقطاع الخبر ، لاكن يفتقر إلى ضرب القاضي لها ، ودليل القديم : أن ذلك رُوِي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم (١) ، ولأن للمرأة الخروجَ من النكاح بالجبِّ والعُنَّة ؛ لفوات الاستمتاع ، وهو هنا حاصلٌ .

\* \* \*

(ثم تحلُّ للأزواج في الظاهر) لأن ذلك ثمرة الفسخ ، (وهل تحلُّ له)

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٣٣/٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ١٥ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أما خبر سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٩٨٢ ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود : ( تربَّص أربع سنين ، وتعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشراً ) ، وأما خبر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٠٥٨ ) عن جابر بن زيد رحمه الله تعالىٰ >

على القديم (في الباطن؟ فيه قولان) لم يرجِّح الشيخان منهما شيئاً ('')، وبيَّض النووي لذلك في «الروضة» بياضاً ('')، وهذا سبب إهماله في «التصحيح»، وهما مبنيان على أن الفسخ يحصل باطناً كما يحصل ظاهراً؟ فيه قولان؟ أحدهما: لا ينفسخ في الباطن؟ لأن عمر رضي الله عنه لَمَّا عاد المفقود . . خيَّره بين أن يأخذ زوجته ويغرم المهر/للزوج الثاني، وبين أن يأخذ المهر من الزوج الثاني، والزوجة للثاني ("")، ولو وقع فسخٌ في الباطن . .

والثاني: نعم ؛ كفسخ العُنَّة ، وادَّعى الجيلي: أنه الأصح (١٠).

ولو حكم حاكمٌ بنكاحها بما ذُكِر في القديم قبل تحقُّق الحكم بموته . .

◄ قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعاً : ( تربَّص أربع سنين ، ثم يطلقها وليُّ زوجها ، ثم تربَّص أربعة أشهرٍ وعشراً ) .

۲٤٥/ب

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٤٨٦/٩ ) ، روضة الطالبين ( ٧٤٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥/ ٧٤٠) ، وفي نسخة الظاهرية من « روضة الطالبين » ( ق ٣١٨/٣) مخطوط برقم ( ٢١٦٦ ) قال الناسخ في الهامش : ( في الأصل بياض ، وفي نسخة : أصحُّهما : الثانى ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ( ١٢٣٢١ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٦٩٨٩ ) ، والبيهقي ( ٧/٤٤٦ ) برقم
 ( ١٥٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الموضح في شرح التنبيه (ق ٣/١٥٤ ـ ١٥٥) مخطوط ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢١/٣٥) : ( وهل ينفذ حكمه بها ظاهراً وباطناً ؛ كفسخه بالعُنَّة ، أو باطناً فقط ؟ وجهان ؛ قال المصنف في « الروضة » : أصحُّهما . . . وترك بياضاً ولم يصحِّح شيئاً ، قال الأذرعي : والأشبه بالمذهب : ترجيح نفوذه ظاهراً فقط ) .

نُقِض ؛ لمخالفته للقياس الجلي ؛ إذ لا يجوز أن يكون حيّاً في ماله وميتاً في حقّ زوجته .

\* \* \*

وينفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه ، وسائر تصرُّفات الزوج في زوجته ؛ للحكم بحياته ، سواء أكان قبل الحكم بالفرقة أم بعدها ، ويسقط بنكاحها غيرَه نفقتُها عن المفقود ؛ لأنها [ناشزةٌ] (١) به وإن كان فاسداً ، ويستمرُّ السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته وإن فرق بينهما واعتدَّت وعادت إلى منزله ؛ لأن النشوز إنَّما يزول حينئذٍ ، ولا نفقة لها على الزوج الثاني ؛ إذ لا زوجية بينهما ، ولا رجوع له بما أنفقه عليها ؛ لأنه متبرِّعٌ ، إلا فيما أنفقه بحكم حاكم .

فلو تزوَّجت قبل ثبوت موته أو طلاقه ، وبان المفقود ميتاً قبل تزوُّجها بمقدار العدَّة . . صحَّ التزويج ؛ لخلوِّه عن المانع ، فأشبه ما لو باع مال أبيه يظنُّ حياته فبان ميتاً .

ولو أخبرها عدلٌ ولو عبداً أو امرأةً بوفاة زوجها . . جاز لها أن تتزوَّج سرّاً ؟ لأن ذلك خبرٌ لا شهادةٌ .

## [ الإحداد ]

( ويجب الإحداد ) الآتي بيانه ( في عدَّة الوفاة ) لخبر « الصحيحين » :

(۱) في الأصل : (باشرت) ، والتصويب من «أسنى المطالب» (₹ . 1.7) ، و«مغني المحتاج» (₹ . 1.7) .

وَلَا يَجِبُ فِي عِدَّةِ ٱلرَّجْعِيَّةِ وَٱلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ . . . . . . . . . . . . . . . .

« لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً » ( ) ؛ أي : فإنه يحلُّ لها الإحداد عليه ؛ أي : يجب ؛ للإجماع على إرادته ، والتقييد بإيمان المرأة جريٌ على الغالب ، وكذا الأربعة أشهر [ وعشرٌ ] ( ) ، وإلا . . فالكافرة كذلك ؛ كما سيأتي ( ) ، والحاملُ تُجِدُّ مدَّة بقاء حملها زاد على ذلك أو نقص ؛ كما في «حاشية البخاري » لشيخنا شيخ الإسلام زكريا ( ) .

\* \* \*

( ولا يجب ) الإحداد ( في عدَّة الرجعية ) لتوقُّع الرجعة ، ويستحبُّ لها ؛ كما نقله في « الروضة » عن أبي ثور عن الشافعي وإن نقل بعد ذلك عن بعض الأصحاب أن الأولى لها : أن تتزيَّن بما يدعو الزوج إلى رجعتها (٥٠).

\* \* \*

( و ) لا يجب الإحداد على ( الموطوءة بشبهة ) ولا أم الولد ، ولا فاسدة النكاح ، ولا المفسوخ نكاحها بعيبٍ ونحوه ؛ كما لا يجب عليهنَّ عدَّة الوفاة ؛

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۱۲۸۰ ) ، صحيح مسلم ( ۱٤٨٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وعشراً ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (  $^{(7)}$  ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي قريباً ( ٣٣٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تحفة الباري ( ٣٥٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٥/ ٧٤٤) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٤٩٢/٩ ) .

لأن عدَّةَ الوفاة والإحدادَ من خصائص النكاح الصحيح ، ولا يستحبُّ الإحداد لهنَّ أيضاً .

( وفي عدَّة البائن ) بالخلع أو باستيفاء العدد ( قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد : ( أنها لا يجب فيها الإحداد ) (١١) ؛ لأنها معتدَّةٌ عن طلاقٍ ، فأشبهت الرجعية ، ولأنها مَجْفوَّة بالطلاق ، فلا تُكلَّف التفجُّع ، بخلاف المتوفَّىٰ عنها زوجها .

والثاني : يجب ، وهو القديم (٢) ؛ لأنها بائنٌ معتدَّةٌ ،/فأشبهت المتوفَّىٰ عنها زوجها .

وعلى الأول: يستحبُّ لها الإحداد ؛ للخروج من خلاف من أوجبه .

\* \* \*

( والإحداد ) \_ من ( أحدً ) ، ويقال : الحداد من ( حدً ) \_ لغة : المنع ، واصطلاحاً : ( أن تترك الزينة ؛ فلا تلبس الحلي ) من خلخال وسوار وغيرهما نهاراً ولو خاتم فضة ، وكذا حلي لؤلؤ ؛ لخبر أبي داوود بإسناد حسن : « المتوفّى عنها [ زوجها ] لا تلبس المعصفرَ من الثياب ، ولا الممشّقة ، ولا الحُلِيّ ، ولا تختضب ، ولا تكتحل » ( ) .

1/127

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر « البيان » ( ١١ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٢٢٩٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

ربع المناكحات/ العِدَد باب العِدَد

والممشّقة: المصبوغة بالمِشق \_ بكسر الميم \_ وهو: المَغرة بفتحها، ويقال: طينٌ أحمر [يشبهها](١).

ولها لبسُ الحلي ليلاً لحاجةٍ ؛ كإحرازه من غير كراهةٍ ، وبلا حاجةٍ معها . واستُشكِل : بحرمة الطيب ولباس المصبوغ ليلاً .

وفرق : بأن ذٰلك يُحرِّك الشهوة ، بخلاف الحلي .

ولو تعوَّد قومها [ التحلِّي ] ( ` ` بالنحاس والرصاص ، أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمُّلٍ ، أو مُوِّها بهما . . حرُما ، وإلا . . فلا .

( ولا تتطيّب ) لخبر « الصحيحين » عن أم عطية : ( كنا نُنهَىٰ أن نُحِدَّ علىٰ ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلا علىٰ زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً ، وأن نكتحل ، وأن نتطيّب ، وأن نلبس ثوباً مصبوغاً ) (٣) .

وهي في تحريم الطيب وأكله والدهن . . كالمُحْرِم في تحريمها عليه ، فيحرُم عليها ما يحرُم عليه ، للكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدَّة ، ولا يقدح استعمالها الطيب في عدَّتها ، ولا فدية عليها ، بخلاف المُحْرِم في ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لشبهها)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٤٠٢/٣).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (الحلي)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٥٣٤١ ) ، صحيح مسلم ( ٦٧/٩٣٨ ) في ( كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ) .

وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تُرَجِّلَ ٱلشَّعَرَ ، وَلَا تَكْتَحِلَ بِٱلْإِثْمِدِ وَٱلصَّبِرِ . . . . . . . .

( ولا تختضب ) فيما يظهر من البدن ؛ كالوجه واليد والرِّجْل ، لا فيما تحت الثياب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذِن لأم سلمة في الصَّبِر [ليلاً] \_ كما سيأتي (١) \_ لخفائه على الأبصار ، فكذا ما أخفاه ثيابها ، قال في « الروضة » : ( والغالية \_ وإن ذهب ريحها \_ كالخضاب ) (٢) .

\* \* \*

( ولا ترجِّل الشعر ) أي : شعر الرأس واللِّحية إن كانت ؛ لحديث النسائي (") ، والترجيل : التسريح بدهنٍ أو ماءٍ ، والمراد هنا : بالدهن ، ويحرُم تجعيد شعر الأصداغ ، وتصفيف الشعر ؛ أي : الطُّرة ، ولها حلق العانة ، وغسل رأسها بالسدر ، وقلم الظفر ؛ لفقد الزينة في ذلك .

\* \* \*

(ولا تكتحل بالإثمِد) بكسر الهمزة والميم ونحوه وإن كانت سوداء ؟ للخبرين السابقَينِ ، ولأن فيه زينةً وجمالاً للعين ، (و) لا (الصّبِر) بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء ، وبفتح الصاد وكسر [الباء] (،) ، وإن كانت بيضاء ؛ لأنه يُتزيّن به .

<sup>(</sup>١) سيأتي ذِكْره وتخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥/ ٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المجتبئ ( ٢٠٢/٦ \_ ٢٠٢ ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تُحِدُّ امرأة علىٰ ميت فوق ثلاث إلا علىٰ زوج ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمتشط ، ولا تمس طيباً إلا عند طُهْرها حين تطْهُر نبذاً من قسط وأظفار » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الهاء ) ، والتصويب من سياق العبارة .

( فإن احتاجت إليه ) لرمدٍ أو نحوه . . ( اكتحلت بالليل وغسلته ) أو مسحته ( بالنهار ) ففي « أبي داوود » : أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادَّةٌ على أبي سلمة ، وقد جعلت على عينها صَبِراً ، فقال : « ما هلذا يا أم سلمة ؟! » فقالت : هو صَبِرٌ لا طيب فيه ، فقال : « إنه يشبُّ الوجه \_ أي : يوقده ويحسِّنه \_ فلا تجعليه إلا بالليل ، وامسحيه بالنهار » (١) ، حملوه على أنها كانت محتاجةً إليه ليلاً ، فأذن / لها فيه ليلاً ؛ بياناً لجوازه عند الحاجة ، فلو احتاجت إليه نهاراً أيضاً . . جاز لها استعماله ، والأولى : تركه مطلقاً .

ويحرُم طلي الوجه به ؟ لأنه يصفِّر الوجه ، فهو كالخضاب ، وبكل ما يحمِّره أو يميِّضه كإسفيذاج (٢٠) .

\* \* \*

( ولا تلبس ) المصبوغ ( الأحمر ) ولو صُبِغ قبل نسجه ، ( ولا الأزرق الصافي ، ولا الأخضر الصافي ) ولا البرود ؛ للخبرين السابقين ، وأما خبر : « لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب » (٣) ؛ وهو ضربٌ من برود اليمن ، يُعصَب

۲٤٦/ب

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٢٢٩٩ ) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۲) الإسفيذاج: شيء يُعمَل من الرصاص، يُطلَىٰ به الوجه ليبيضه، وهو بكسر الفاء وإعجام الذال ? كما ضبطه الإمام النووي بخطه. انظر « النجم الوهاج » (  $177/\Lambda$  )، و« مغني المحتاج » ( $70/\pi$ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٣٤١) ، ومسلم ( ٦٦/٩٣٨ ) في ( كتاب الطلاق ، باب وجوب ◄

غزله ؛ أي : يُجمَع ، ثم يُشدُّ ثم يُصبَغ معصوباً ثم يُنسَج . . فمعارضٌ برواية : « ولا ثوب عصب » (١) ، أو مؤولٌ بالصبغ الذي لا يحرُم ؛ كالأسود ، والأزرق والأخضر [ المشبعَينِ والكدرَينِ ] (٢) ؛ إذ لا يُقصَد بذلك الزينة (٣) .

\* \* \*

والطراز على الثوب حرامٌ إن كبر ، وكذا إن صغر وركب على الثوب ؛ لأنه محض زينةٍ ، لا إن نُسِج معه ؛ كما جزم به في « الأنوار » ( ن ) .

ولها التجمُّل بالفرش والستور وأثاث البيت ؛ لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه ، وأما الغطاء . . فهو كالثياب ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا (°) .

\* \* \*

 <sup>◄</sup> الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام) عن سيدتنا أم عطية رضي الله
 عنها ، وقد تقدم قريباً ( ٣٣١/٨ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ( ۲۰۲/٦ \_ ۲۰۲ ) ، والبيهقي ( ٤٣٩/٧ ) برقم ( ١٥٦٢٢ ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( والكدران ) ، والتصويب من « فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ٨٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٤/٣ ) : ( تنبيه : حاصل ذلك : أن ما صُبغ لزينة . . يحرُم ، وما صُبغ لا لزينة كأسود . . لم يحرُم ؛ لانتفاء الزينة عنه ، فإن تردَّد بين الزينة وغيرها ؛ كالأخضر والأزرق : فإن كان برَّاقاً صافي اللون . . حَرُم ؛ لأنه مستحسَن يُتزيَّن به ، أو كدراً أو مشبعاً أو أكهب ؛ بأن يضرب إلى الغبرة . . فلا ؛ لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الكحلي ، ومن الأكهب يقاربهما ) .

<sup>(</sup>٤) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٥٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أسنى المطالب (٤٠٣/٣).

وتُحِدُّ الذمِّية ولو على ذمِّيٍّ والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهنَّ ، وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعُهما ممَّا يمنع منه غيرهما ، وإنَّما تُؤمَر الذمِّية به \_ كما قاله الأذرعي \_ إذا رضوا بحكمنا ، وإلا . . فلا نتعرَّض لها (١) ، ومثلها : المعاهدة والمستأمنة .

\* \* \*

ويجوز لبس غير المصبوغ ولو حريراً ونفيساً ؛ لأن نفاسته من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليه ؛ كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغيّر لونها بسؤادٍ ونحوه .

ولو تركت الإحداد أو السكنى في كل المدَّة أو بعضها . . عصت بترك الواجب عليها ؛ إذ العبرة في انقضائها : بانقضاء المدَّة إن علمت [حرمة] الترك وكانت مكلَّفة ، وانقضت عدَّتها بمضي المدَّة ، حتىٰ لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر [ وعشر ] (٢) . . انقضت عدَّتها .

\* \*

ولها الإحداد على غير الزوج من [ الموتى ] (٣) إلى ثلاثة أيام فأقل ، وتحرُم الزيادة عليها ؛ للخبرين السابقين ، وإنَّما جُوِّز [ للمعتدة ] (١) في عدَّتها لحبسها على المقصود من العدَّة ، ولغيرها في الثلاث ؛ لأن النفوس قد لا تستطيع فيها

<sup>(</sup>۱) انظر «أسنى المطالب» (٤٠١/٣ ـ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وعشراً ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (٤٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( المولئ ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (للمعدة)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٤٠٣/٣).

.....

الصبر، ولذلك يسنُّ فيها التعزية، وبعدها تنكسر أعلام الصبر، قاله الإمام (١). وغير الزوج يشمل القريب والسيد والأجنبي ؛ كما هو ظاهر كلامهم وإن خصَّه الأذرعي بالقريب (٢).

## [ سكنى المعتدّة]

وتجب السكنى لمعتدَّةٍ عن طلاقٍ ولو بائناً بخلع أو ثلاثٍ ، حاملاً كانت أو [حائلاً] (") ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ ﴾ (ن) ، ولمعتدَّةٍ عن وفاةٍ وفسخٍ بردَّةٍ أو إسلامٍ أو رضاعٍ أو غيرهما ؛ كالطلاق بجامع فرقة النكاح ، ولخبر فُرَيعة ـ بضم الفاء ـ بنت مالكٍ أخت أبي سعيدٍ الخدري لَمَّا قُتِل زوجها وسألته أن ترجع إلى أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزلٍ يملكه ، فأذن / لها في الرجوع ، قالت : فانصرفتُ ، حتى إذا كنتُ في الحجرة أو في المسجد . . دعاني فقال : « امكثي في بيتكِ حتىٰ يبلغ الكتاب أجله »

1/12

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٢٤٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢٨٤/٧ ) ، وقال الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج» (٣/٥٠ ) : (قال الأذرعي : والأشبه : أن المراد بغير الزوج : القريب كما أشار إليه القاضي ، فلا يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي أصلاً ولو بعض يوم ، ولم أرّ فيه نصاً ، قال الغزي : ويظهر أن الصديق كالقريب ، وكذا العالم والصالح ، وضابطه : من يحصل بموته حزنٌ ، فكل من حزنت بموته لها أن تُحِدّ عليه ثلاثة أيام ، هذا هو الذي يظهر . انتهى ، ويمكن حمل إطلاق الحديث وحمل إطلاق كلام الأصحاب على هذا ، وهذا لا بأس به ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بائناً ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : (٦).

ربع المناكحات/ العِدَد

بارالعدَد

وَلَا يَجُوزُ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا لِلْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنَ ٱلْمَنْزِلِ لِغَيْرِ

قالت : فاعتددتُ أربعة أشهرٍ وعشراً . رواه الترمذي وغيره وصحَّحوه (١١) .

وإنَّما وجبت السكنيٰ للمعتدَّة عن وفاةٍ دون النفقة ؛ لأنها لصيانة ماء الزوج ، وهو يحتاج إليها بعد الوفاة كالحياة ، والنفقة لسلطنته عليها ، وقد انقطعت .

\* \* \*

ولا سكنى لمعتدة عن شبهة ، ولا لأم ولد وإن عتقت بإعتاق سيدها ؛ لأن سبب التربُّص في ذلك لم تتأكَّد حرمتُه ، فلا يلتحق بالنكاح الصحيح ، ولا لصغيرة لا تُوطَأ ، ولا لأمة سقطت نفقتها ؛ لعدم التسليم التامِّ ، كما لا نفقة لهما ، ولا لمن طلقت أو تُوفِّي عنها زوجها ناشزةً ، أو نشزت في العدَّة ولو في عدَّة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع ؛ كما لو نشزت في صلب النكاح .

\* \* \*

وتستحقُّ المعتدة السكنى بمسكن يوم الفراق بموتٍ أو غيره ؛ لخبر فُريعة السابق ، وعليها ملازمته إلى انقضاء العدَّة ؛ فلذلك قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفَّىٰ عنها زوجها أن تخرج من المنزل) ولا يخرجها منه ذو العدَّة (لغير حاجةٍ) كما سيأتي ؛ لآية : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بُوتِهِنَ ﴾ (٢٠) ، والمراد به (بيوتهن) : مساكنهنَّ ، لا ملكهنَّ ، فلو اتفقت مع

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ١٢٠٤ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ٢٢٩٢ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: (١).

الزوج إلى الانتقال إلى غيره من غير حاجةٍ . . لم يجز ، وعلى الحاكم المنع منه ؛ لأن في العدَّة حقاً لله تعالىٰ ، وقد وجبت في ذلك المسكن .

وخرج بقوله: (المبتوتة): الرجعية، فلزوجها أن يسكنها حيث شاء؛ كما في «الحاوي» للماوردي (۱) و «المهذب» وغيرهما من كتب العراقيين (۲)؛ [لأنها] (۳) في حكم الزوجة، وبه جزم النووي في «نكته» (۱)، وخالف بعض المتأخرين وقال: إنها كغيرها، قال في «المطلب»: (ونصَّ عليه في «الأم») (۰).

\* \* \*

( وإن أرادت ) المبتوتة الحامل أو المتوفّىٰ عنها زوجها ( أن تخرج لحاجةٍ ؟ كشراء القطن ) أو الطعام ( وبيع الغزل ) لها ، ونحو ذلك ، وأمكنها الخروج لذلك نهاراً . . ( لم يجز ذلك بالليل ) لأن الليل مظِنَّة الفساد ، أما إذا لم يمكنها ذلك بالنهار . . فإنه يجوز لها الخروج لذلك ؟ كما صرَّح به النووي في «منهاجه » (1) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وللماوردي ) ، والتصويب من « الإقناع » ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ( ٢٨٦/١٤ ) ، المهذب ( ١٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( لأن ) ، والتصويب من « الإقناع » ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) نكت التنبيه (ق/١٣٢) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) المطلب العالى (ق ٢١/٢١) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) منهاج الطالبين (ص٥٦٦).

وكذا يجوز لها الخروج ليلاً إلى دار جارةٍ لغزلٍ وحديثٍ ونحوهما للتأنس فيه ، فيها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ، وقيّد الأذرعي ذلك بما إذا أمنت فيه ، ولم يكن عندها من يؤنسها (١٠) .

\* \* \*

أما الرجعية أو المبتوتة الحامل . . فلا تخرج لذلك ولا لغيره إلا بإذنه أو لضرورةٍ كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتها ، وكذا المبتوتة الحائل التي لها من يقضي حاجتها لا تخرج إلا لضرورةٍ .

# 1/ 1/8

( ويجوز للمتوفّى عنها زوجها ) الحائل ( أن تخرج لقضاء الحاجة بالنهار ) إذا لم تجد من يقضي حاجتها ؛ لحاجتها إلىٰ ذلك ، وحكم / المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد . . حكم المتوفّىٰ عنها زوجها الحائل وإن لم تستحق السكنىٰ على الواطئ والناكح (٢) .

\* \* \*

( وفي المطلَّقة البائن ) والمفسوخ نكاحُها ( قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد : ( أنه يجوز ) كالمعتدَّة عن وفاةٍ (٣) ؛ لِمَا روىٰ مسلمٌ عن جابرٍ

۲٤٧/ب

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٢٩٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٢٩/٣ ) : ( وضابط ذلك : كل معتدَّةٍ لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها . . لها الخروج ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٦/٥٩٥ \_ ٢٩٥ ).

رضي الله عنه قال : طُلِّقت خالتي ثلاثاً ، فخرجت تجذُّ نخلاً لها ، فنهاها رجلٌ ، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : « اخرجي وجذِّي نخلكِ ، [ لعلَّكِ ] (١) أن تتصدَّقي أو تفعلي خيراً » (٢) .

أما [ الحامل ]  $^{(7)}$  . . فلا تخرج إلا لضرورةٍ ؛ كما مرَّ .

والثاني \_ وهو القديم \_ : لا يجوز لها الخروج (') ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ ] إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةِ ﴾ (') ، والفرق على الثاني بين المطلَّقة والمتوفَّىٰ عنها زوجها : أن الثانية متفجِّعةٌ ، فيُؤمَن منها الوقوع في الفساد ، بخلاف الأُولىٰ .

ومحلُّ الخلاف \_ كما نُقِل عن الإمام \_ : إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها ، وإلا . . فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ؛ كما مرَّ (١٠) .

\* \* \*

( وإن وجب عليها ) أي : المعتدةِ بائناً كانت أو متوفّى عنها ( حقٌ يختصُّ بها ) ولم يتيسَّر استيفاؤه في بيتها ؛ كحدٍّ ( وهي بَرْزةٌ ) بفتح الباء الموحدة وبالراء

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( لعل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/7 ) ، و« مغني المحتاج » ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الحائل) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٤) انظر « الحاوي الكبير » ( ٣١٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق : (١) ، وفي الأصل : ( ولا تخرجوهن ) .

<sup>(</sup>٦) نهاية المطلب ( ٢٥٣/١٥ \_ ٢٥٤ ) .

والزاي ؛ وهي التي عادتها الخروج لحوائجها وملاقاة الرجال . . ( خرجت ) ولا تؤخِّر الحقَّ إلى انقضاء العدَّة ، ( فإذا وفَّت ) بتشديد الفاء ، يقال : أوفىٰ فلانٌ الحقَّ الذي عليه ووفَّاه ، لغتان ؛ أي : أعطاه وافياً . . ( رجعت ) إن بقي من العدَّة شيءٌ ( وبنت ) على ما مضىٰ ، وفيه جمعٌ بين الحقَّينِ ، فإن تيسَّر استيفاؤه في بيتها ؛ كالدَّين والوديعة . . لم تخرج لذلك .

أما غير البَرْزة ؛ وهي المُخدَّرة . . فيبعث الحاكم إليها نائبه ، أو يحضر بنفسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « واغدُ يا أنيس إلى امرأة هلذا . . . » الحديث (١٠) .

ولو لزمها الرجم وعدَّتها بالأشهر أو الأقراء . . رُجِمت ، ولا يُنتظر انقضاؤها .

وإن كانت بالحمل . . أُخِّرت ، وإن لزمها جلدٌ . . جُلِدت إن كانت حائلاً وغُرِّبت ، فإن انقضى التغريب وبقي من العدَّة شيءٌ . . رُدَّت لتكملته .

\* \* \*

( وتجب العدَّة في المنزل الذي وجبت فيه ) للآية والحديث السابقَينِ عند : ( وتجب السكنيٰ ) (٢٠) إن كان لائقاً بها ، فإن كان خسيساً . . لم يلزمها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۳۱۵ ، ۲۳۱۵ ) ، ومسلم ( ۱۲۹۷ ، ۱۲۹۸ ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما ، وقد تقدم ( ۳۷/۵ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٣٦/٨ ) .

فَإِنْ وَجَبَتْ وَهِيَ فِي مَسْكَنٍ لَهَا . . وَجَبَتْ لَهَا ٱلْأُجْرَةُ . . . . . . . . . . . . .

الرضا به ، ولها طلب النقلة إلى لائق بها ؛ لأنها قد تسمح بالسكنى فيه لدوام الصحبة ، وقد زالت ، ولأن ذلك حقُّ يتجدَّد لها يوماً بيوم ، فلا تؤثِّر المسامحة فيه في المستقبل ؛ كسائر الحقوق ، أو كان نفيساً . . لم يلزمه الرضا به ، فله نقلها إلى اللائق بها إن وجده ؛ لأنه كان متبرِّعاً به ، والتبرُّع لا يلزم قبل اتصاله بالقبض .

\* \* \*

( فإن وجبت وهي في مسكن لها ) . . استمرَّت فيه جوازاً ، و( وجبت لها الأجرة ) / أي : أجرة أقلِّ ما يسعها من المسكن على المُطلِّق ؛ [ لأن ] (١) سكناها عليه ، ولها الانتقال إلى غيره ، والأول أولى ، فلو لم تطلب الأجرة حتى مضت مدَّةٌ . . لم تطالب بأجرتها ؛ لأن السكنى إمتاعٌ كما سيأتي في ( النفقات ) (٢) ، بخلاف النفقة ؛ لأن نفقة الزوجة معاوضةٌ ، فلا تسقط بمضي الذمان (٣) .

\* 🔅 \*

فإن وجبت وهي في مسكنٍ معار . . لزمتها فيه ، فإن رجع المعير ولم يرضَ بأجرةٍ . . نُقِلت ، فإن رضي . . لم تُنقَل ، وأجرته على المُطلِّق .

وإن وجبت في مسكنٍ مستأجرِ انقضت مدَّته ، ولم يرضَ مالكه بتجديد إجارةٍ

1/481

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( لأنها ) ، والتصويب من « البيان » ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ( ٤٤٤ ، ٤٣٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٣٣/٣ ) : ( بخلاف النفقة ؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد وُجِد ، فلا تسقط بترك الطلب ، ولأنها عينٌ تملك لو ثبتت في الذمة ، والمسكن لا تملكه المرأة وإنّما تملك الانتفاع به في وقتِ وقد مضىٰ ) .

ربع المناكحات/ العِدَد \_\_\_\_\_\_ باب العِدَد

بأجرة مثلٍ فما دونها . . نُقِلت ، وكعدم الرضا (١) : خروج المتبرّع بالمسكن عن أهلية التبرُّع ؛ بجنونٍ أو سفهٍ أو فلسٍ ، أو زوال استحقاقه بانقضاء إجارةٍ ، أو موتٍ ، أو نحو ذلك .

فإن رضي بالأجرة لا الإعارة وقد نقلت إلى مسكن مستعار . . رُدَّت إلى الأول ، أو إلى مستأجر . . لم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعاً للأذرعي (٢) ؛ تغليباً لحكم الاستقرار فيه ، ولأن في عَودها إلى الأول إضاعة مال .

( فإن وجبت وهي في مسكن الزوج . . لم يجز أن يسكن معها ) وإن كان أعمى والطلاق رجعياً ، ولا يدخل عليها ؛ لِمَا يقع من الخلوة بها وهي محرَّمةٌ عليه ؛ كالخلوة بأجنبيةٍ ، وقد اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ ؛ فإن ثالثهما الشيطان » (٣) .

( إلا أن تكون في دار ) واسعة بحيث تفضل عن سكنى مثلها ( فيها ذو رحم مَحْرمٌ ) برفع ( مَحْرم ) قال النووي : ( وهاذا وإن كان ظاهراً فقد يلحن

(٢) غنية المحتاج (ق ٢٤/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>١) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج» (٥٣٣/٣) في مسألة الإعارة:

<sup>(</sup> ومثل رجوعه : خروجه عن أهلية التبرع . . . ) إلىٰ آخره .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٥٥٨٦ ) ، والحاكم ( ١١٤/١ \_ ١١٥ ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ٩١٧٨ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

باب العِدَد \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ العِدَد

فيه بعض المبتدئين) (۱) ، (لها) مميزٌ ذكرٌ أو أنثى ، يستحيي هو منه وإن كان غير بالغ ؛ كما هو مقتضى إطلاق « المنهاج » (۱) ، (أو) ذو رحم مَحْرمٌ (له) مميزٌ أنثى أو زوجةٌ أخرى أو أمةٌ أو امرأةٌ أجنبيةٌ ؛ فإنه يجوز ، لانتفاء المحذور فيه ، للكن يكره ؛ إذ لا يُؤمَن معه النظر .

ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميِّز ، قال الزركشي : ( ولا بدَّ في المَحْرم أن يكون بصيراً ، فلا يكفي الأعمىٰ ؛ كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا كان مَحْرماً لها ) انتهىٰ (٣) .

ولا بدَّ في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتَينِ ، ويحتمل خلافه في الزوجة ؟ لِمَا عندها من الغيرة ، والأول أوجَهُ .

\* \* \*

( و ) لو كان ( لها موضعٌ تنفرد به ) كحُجرةٍ وطبقةٍ ، وسكن الآخر الأخرى ؛ فإن اتَّحدت المرافق ؛ كمطبخٍ ومستراحٍ . . اشتُرِط مَحْرمٌ ؛ حذراً من الخلوة فيما ذُكِر ، وإلا . . فلا يُشترَط .

ويُشترَط أن يُغلَق ما بينهما من بابٍ ، وألَّا يكون ممرُّ [ إحداهما ] (١٠) يمرُّ

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق٣/٢٠٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أحدهما)، والتصويب من « فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان »

<sup>(</sup> ص ٨٢٦ ) ، و« مغنى المحتاج » ( ٣٠ / ٥٣٤ ) ، والمراد بهما : الحجرتان .

۲٤۸/ب

فيه على الأخرىٰ ؛ حذراً من الخلوة في ذلك ، وسفلٌ وعلوٌ كدارٍ وحجرةٍ فيما ذُكِر .

\* \* \*

ويجوز لرجل / أجنبي أن يخلو بامرأتين ثقتين أو نسوة إذا كنَّ ثقاتٍ ، ولا يجوز لرجلين أجنبيَّين أو رجال أن يخلوا بامرأة ولو بَعُد [ تواطؤُهم ] (١) على الفاحشة ؛ لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحيي الرجل من [ الرجل ] (١) .

\* \* \*

( ولا يجوز نقلها ) أي : المعتدَّةِ ( من المسكن الذي وجبت فيه العدَّة ) للآية ( إلا لضرورةٍ ) كإشراف المنزل على الانهدام ، أو الحريق ، أو الغرق ، أو كان المسكن غير حصينٍ وكانت تخاف من اللصوص ، أو كانت بين قومٍ فسقةٍ تخاف منهم على نفسها ، ( أو بَذاءة ) وهي \_ بفتح الباء الموحدة وبالذال المعجمة والمدِّ \_ : الفحشُ ( على أحمائها ) أي : أقاربِ زوجها ، وقيل : محارم زوجها من الرجال والنساء ، أو تأذَّت بهم ، أو بالجِيران بكسر الجيم ، أو همُ بها أذى شديداً ( فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها ) أي : إلى الجيم ، أو همُ بها أذى شديداً ( فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها ) أي : إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( طواطؤهم ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (الرجال)، والتصويب من «مغني المحتاج» ((X)0 )، وفي هامش الأصل: (بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي تجاه الحضرة الشريفة بالروضة الشريفة).

مسكنها ؛ أما نقلها عند الضرورة . . فللضرورة ، وأما عند البذاءة . . فلقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ (١) ، وقد قال ابن عباسٍ وغيره : ( إن الفاحشة المبينة : أن تبذو على أقارب زوجها ) (٢) .

\* \* \*

وإنَّما نُقِلت إلىٰ أقرب المواضع إليه ؛ لأن المكان إذا تعيَّن لإيفاء الحقِّ ، ثم تعذَّر . . يُرجع إلىٰ أقرب المواضع إليه كالزكاة ، وخرج به ( الأذى الشديد ) : اليسير ؛ إذ لا يخلو منه أحدٌ .

نعم ؛ إن اشتد أذاها بهم أو عكسه ، وكانت الدار ضيقة . . نقلهم الزوج عنها .

وخرج به ( الجيران والأحماء ) : ما لو طلِّقت ببيت أبويها وإن علوا وتأذَّت بهم أو هُمْ بها . . فلا تُنقَل ؛ لأن الوحشة لا تطول بينهما .

ولو لزمتها العدَّة بدار الحرب . . هاجرت ، [ إلا ] (٣) إن أمنت علىٰ نفسها ومالها . . فحتىٰ تعتدَّ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۹۰٤۸ ) ، والدارمي في « سننه » بعد الحديث ( ۲۲۲۳ ) ،والبيهقي ( ۲۳۱/۷ ) , رقم ( ۱۰۵۷۱ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل: ( $^{\circ}$ ) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( $^{\circ}$ 0. ) ، و« مغني المحتاج» ( $^{\circ}$ 0. ) .

وَإِنْ أَمَرَهَا بِٱلِآنْتِقَالِ إِلَىٰ مَوْضِعِ آخَرَ ، فَٱنْتَقَلَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى

ومنزل بدوية وبيتها من نحو شعر كصوف .. [كمنزل] (١) حضرية ، فعليها ملازمته إلى انقضاء عدَّتها ، فإن ارتحل في أثنائها قومُها .. ارتحلت معهم للضرورة ، أو أهلها فقط وفي الباقين قوةٌ وعددٌ . . تخيَّرت بين الإقامة والارتحال ؛ لأن مفارقة الأهل عسرةٌ موحشةٌ ، ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم في قريةٍ أو نحوها في الطريق لتعتد ؛ لأن ذلك أليقُ بحالها ، وأقرب إلى موضع عدَّتها ، وإن هرب أهلُها خوفاً من عدوِّ وأمنت . لم يجز أن تهرب معهم .

ولو طلَّقها ملَّحُ سفينةٍ أو مات ، وكان مسكنها السفينة . . اعتدَّت فيها إن انفردت عنه فيما إذا طلَّقها بمسكنٍ فيها بمرافقه ؛ لاتساعها مع اشتمالها على بيوتٍ متميزة المرافق ؛ لأن ذلك كالبيت في الخان .

وإن لم تنفرد بذلك ؛ فإن صحبها مَحْرمٌ لها يمكنه أن يقوم [ بتسيير ] (٢) السفينة . . خرج الزوج منها واعتدَّت هي فيها ، فإن لم تجد مَحْرماً موصوفاً / بذلك . . خرجت إلى أقرب القرى إلى الشطِّ واعتدَّت فيه ، فإن تعذَّر الخروج منه ومنها . . تستَّرت وتنحَّت عنه بقدر الإمكان .

( وإن أمرها ) زوجها ( بالانتقال إلى موضع آخر ) في البلد ( فانتقلت ) أي : خرجت من مسكنها بنية الانتقال ، ( ثم طلَّقها ) أو مات ( قبل أن تصير إلى

1/489

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كمنز) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » (ص ٤٥٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( بتسير ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( 977/9 ) .

ٱلثَّانِي . . فَقَدْ قِيلَ : تَمْضِي إِلَيْهِ ، وَقِيلَ : هِيَ بِٱلْخِيَارِ ؛ بَيْنَ ٱلْمُقَامِ وَٱلْعَوْدِ .

الثاني . . فقد قيل ) وهو الأصح المنصوص : ( تمضي إليه ) وتعتدُّ فيه (1) ؛ لأنها مأمورةٌ بالمقام فيه .

وقيل : تعتدُّ في الأول ؛ لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني .

( وقيل : هي بالخيار بين المقام ( ٢ ) والعَود ) لأنها غير مستقرَّةٍ في واحدٍ منهما حال الفراق ، ولها تعلُّقُ بكلِّ منهما .

وقيل : تعتدُّ في أقربهما إليها عند الفراق ، فإن استويا . . تخيَّرت .

\* \* \*

أما إذا وجبت العدَّة بعد وصولها إلى الثاني . . فتعتدُّ فيه جزماً وإن لم تنقل الأمتعة من الأول ؛ إذ العبرة في النقلة : بالبدن لا بالأمتعة [ والخدم ] (٣) ونحوهما ، ولا أثر لعَودها لنقل متاع ، ولو لم تنتقل من الأول . . وجب عليها أن تعتدَّ فيه .

恭 豢 恭

ولو طلّق في الأول طلقة ، ثم كمّل الثلاث في الثاني . . عادت إلى الأول ، وأكملت فيه العدّة ، ولو انتقلت بلا إذن . . اعتدّت في الأول وإن وجبت العدّة بعد وصولها إلى الثاني ؛ لعصيانها بذلك ، فإن أذن هو أو وارثه لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني . . فكما لو انتقلت بالإذن .

\* 崇 \*

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( المقام ) في نسخ « التنبيه » : ( المضي ) ، وكلا اللفظين صحيح ؛ أي : المقام في الموضع الثاني الذي أمرت بالانتقال إليه والمقام فيه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( وبالخدم ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ٣٠/٣٥ ) .

وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي ٱلسَّفَرِ ، فَخَرَجَتْ وَوَجَبَتِ ٱلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَ ٱلْبَلَدَ . . فَقَدْ قِيلَ : لَهَا أَنْ تَمْضِيَ وَلَهَا أَنْ تَعُودَ . وَإِنْ فَقَدْ قِيلَ : لَهَا أَنْ تَمْضِيَ وَلَهَا أَنْ تَعُودَ . وَإِنْ فَارَقَتِ ٱلْبَلَدَ ثُمَّ وَجَبَتِ ٱلْعِدَّةُ . . فَلَهَا أَنْ تَمْضِيَ وَلَهَا أَنْ تَعُودَ . وَإِنْ وَصَلَتِ ٱلْمَقْصِدَ : فَإِنْ كَانَ ٱلسَّفَرُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ . . لَمْ تُقِمْ بَعْدَ قَضَائِهَا . وَصَلَتِ ٱلْمَقْصِدَ : فَإِنْ كَانَ ٱلسَّفَرُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ . . لَمْ تُقِمْ بَعْدَ قَضَائِهَا .

( وإن أذن لها ) في الانتقال إلى بلدٍ ، أو انتقلت بغير إذنه . . فكمسكنٍ فيما مرَّ ، أو ( في السفر ) لغيره ؛ كسفر حجِّ ، وتجارةٍ ، واستحلالٍ من مظلمةٍ ، وردِّ آبقٍ ، ( فخرجت ) من المنزل ( ووجبت العدَّة ) عن طلاقٍ أو وفاةٍ ( [ قبل ] (۱) أن تفارق البلد . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( عليها أن تعود ) لأنه لم يثبت لها حكم السفر بعدُ ، فلم يُوجَدِ المأذون فيه ، فأشبه ما لو أذن لها أن تخرج من البيت (۲) .

( وقيل : لها أن تمضي ولها أن تعود ) لأن خروجها من المنزل بإذنه أسقط عنها وجوب الإقامة فيه .

( وإن فارقت البلد ثم وجبت العدَّة . . فلها أن تمضي ولها أن تعود ) وإنَّما لم يلزمها العَود ؛ لأن في قطعها عن السفر مشقَّة ، سيما إن بعُدت عن البلد وخافت فوت الرفقة ، للكن عَودها أفضل ، وهي معتدَّةٌ في سيرها مضت أو عادت ، ( وإن وصلت المقصِد ) بكسر الصاد ( فإن كان السفر لقضاء حاجةٍ ) لها ؛ كحج وعمرةٍ . . ( لم تقم بعد قضائها ) وإن انقضت العدَّة

<sup>(</sup>١) في الأصل : (قيل) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) مثله في «غنية الفقيه» (ق ٢٣٢/٣) مخطوط، وعبارة «كفاية النبيه» ( ٨٠/١٥): ( فأشبه ما لو طلَّقها قبل أن تخرج من البيت ) .

في الطريق ؛ كما سيأتي ؛ لأنه لم يأذن في القدر الزائد على ذلك .

( وإن كان لنزهةٍ أو زيارةٍ ) ولم يقدِّر لها مدَّة ، أو سافر بها الزوج لحاجته . .

(لم تُقِم أكثر من ثلاثة أيام) لانقطاع حكم سفرها ، ولأن سفرها في الأخيرة كان بسفر زوجها ، فينقطع بزوال سلطانه .

نعم ؛ لو تعذَّر عليها الخروج في الرابع لمرضٍ أو خوفٍ . . جاز لها الإقامة ما دام العذر قائماً .

张 徐 张

( وإن قدَّر لها مقام مدَّة ) في نقلة ، / أو في سفر لحاجة ، أو في غيره ؛ كاعتكاف . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام ) لأن المدَّة المقدَّرة قد بطلت باستحقاق العدَّة في الوطن ، فلا تزيد على مدَّة المسافرين بلا عذر ؛ كما مرَّ .

( والثاني ) وهو الأصح : ( تقيم المدّة التي أذن لها فيها ) كما لو أذن لقضاء حاجة .

恭 蒜 恭

( فإن انقضت الحاجة في المسألة الأولى ) وهي سفر الحاجة ، ( أو انقضت المدَّة في المسألة الثانية ) وهي سفر النزهة والزيارة ( وبقي من

۲٤٩/ب

ربع المناكحات/ العِدَد \_\_\_\_\_\_ باب العِدَد

[العدَّة] (۱) ما يعلم أنها) أي: المدَّةَ (تنقضي قبل أن تعود إلى البلد.. فقد قيل: لا يلزمها العَود) لأنها لا تقدر على العدَّة فيه ، فالسكون أُولىٰ [وأيسر] (۲).

( وقيل ) وهو الأصح : ( يلزمها ) ليكون أقرب إلى موضع العدَّة ، ولأن تلك الإقامة غير مأذونِ فيها ، والعَود مأذونٌ فيه .

وتعصي بتأخير العَود بعد استيفاء المدَّة إلا لعذر كما مرَّ ؛ كخوفٍ في الطريق ، وعدم رفقةٍ ، ولو جهل أمر سفرها ؛ بأن أذن لها ولم يذكر حاجةً ولا نزهةً ، ولا : ( أقيمي ) ، ولا : ( ارجعي ) . . حُمِل على سفر النقلة ؛ كما ذكره الروياني وغيره (٣) .

\* \* \*

( وإن أذن لها في الخروج إلى منزلٍ أو بلدٍ لحاجةٍ ) أي : ادعىٰ ذلك وقد طلَّقها أو مات بعد خروجها إلىٰ غير مسكنها أو بلدها ( ثم اختلفا ) وهي في المنتقل إليه ( فقالت : نقلتني إلى الثاني ) فأعتدُّ فيه ، ( وقال ) الزوج : ( ما نقلتُكِ ) وإنَّما أذنتُ لكِ في الخروج لغرض كذا ، فاعتدِّي في المسكن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المدة)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وأستر ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ٨٢/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ٣٢٧/١١ ) طبعة دار الكتب العلمية .

فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلزَّوْجِ . وَإِنْ مَاتَ ٱلزَّوْجُ وَٱخْتَلَفَتْ هِيَ وَٱلْوَرَثَةُ . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُهَا . وَأَلْفَرْتُهُ . . مَضَتْ فِي ٱلْحَجّ . وَإِنْ مَاتَ الْوَقْتُ ضَيِّقاً . . مَضَتْ فِي ٱلْحَجّ .

الأول . . ( فالقول قول الزوج ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الإذن في النقلة ، ولأنه أعلم بقصده ؛ كما لو خاطبها بكناية طلاقي واختلفا في النية .

\* \* \*

( وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة ) بأن قال لها الوارث ذلك عن مورِّثه . . ( فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث ، بخلاف الزوج .

ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه . . فالقول قوله بيمينه ؟ لأن الأصل : عدم الإذن ، وخالف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي فقال بجريان التفصيل (١٠) .

وإن قال: قلت: (انتقلي للنزهة ، أو شهراً أو نحوه) ، فأنكرت لفظة: (النزهة ، أو شهراً ، أو نحوه) . . فالقول قولها بيمينها ، سواء اختلفت مع الزوج أو وارثه ؛ لأن الأصل: عدم هاذه اللفظة .

\* \* \*

( وإن أحرمت ) بحج أو قرانٍ ( بإذنه ) أو بغيره ( ثم طلَّقها ) أو مات : ( فإن كان الوقت ضيقاً ) أي : بأن خافت الفوات لضيقه . . ( مضت في الحج )

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه ابن قاسم العبادي رحمه الله تعالىٰ في «حاشيته علىٰ تحفة المحتاج » ( ٢٦٥/٨ ) قال : ( ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي المخالفة في ذلك ، فليحرَّر ) .

أي: وجب عليها الخروج معتدَّةً ؛ لتقدُّمِ الإحرام مع أن في خروجها تحصيلَ انقضاء العدَّة أيضاً .

( وإن كان ) الوقت ( واسعاً . . أتمَّتِ العدَّة ) جوازاً ، ولها الخروج إلى ذلك ؛ لِمَا في تعيين الصبر من مشقَّة مصابرة الإحرام / .

\* \* \*

( وإن وجبت العدّة ) بعد أن أذن لها في الإحرام ، ثم طلّقها أو مات ، أو لم يأذن ( ثم أحرمت ) بحجّ أو عمرة أو بهما . . ( أتمّتِ العدّة بكل حالٍ ) أي : امتنع عليها الخروج ، سواء أخافت الفوات أم لا ؛ لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ، ولعدمه في الثانية ، فإذا انقضت العدّة . . أتمت عمرتها أو حجّها إن بقي وقته ، وإلا . . تحلّلت بأفعال عمرة ، ولزمها القضاء ودم الفوات .

## [اجتماع عدَّتَينِ لشخصَينِ على امرأةٍ]

ثم شرع في اجتماع عدَّتَينِ على امرأةٍ ، وقد تكونان لشخصَينِ أو لشخصٍ ، وقد بدأ بالأول فقال: ( وإن تزوّجت في العدَّة ) تزويجاً فاسداً ( ووطئها الزوج ) الثاني على ظنِّ الإباحة ( وهي حائلٌ . . انقطعت العدَّة ) لأنها صارت فراشاً للثانى ، ولا يجوز أن تكون فراشاً لواحدٍ ومعتدَّةً من آخر ؛ إذ الفراش

114

فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . . أَتَمَّتِ ٱلْعِدَّةَ مِنَ ٱلْأَوَّلِ ، ثُمَّ ٱسْتَأْنَفَتِ ٱلْعِدَّةَ مِنَ ٱلثَّانِي .

[ينافي] (١) المقصود من العدَّة ، ويجب أن يفرق بينهما ؛ لفساد النكاح ، أما إذا علم بالحال . . فهو زانٍ لا يقطع وطؤه العدَّة ، وأفهم كلامه : أنها لا تقطع بمجرد النكاح ، وهو كذلك وإن خالطها بلا وطءٍ ؛ لأن الفاسد لا حرمة له .

\* % \*

( فإذا فرق بينهما . . أتمَّتِ العدَّة من الأول ) لقوَّتها باستنادها إلى عقدها ، ( ثم استأنفتِ العدَّة من الثاني ) لأثرِ عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، رواه الشافعي (۲) ، ولأنهما حقَّان مقصودان فلا يتداخلان كالدَّينين .

وأفهم كلامه أيضاً: أن بناء العدَّة من التفريق لا من آخر وطئه ، وهو كذاك ، وللزوج الرَّجعةُ في عدَّته إن كانت رجعيةً ، وكذا تجديد نكاح البائن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( في ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٨٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أما أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . فأخرجه الشافعي في « الأم » ( ٢٥٥٦ ) عن سعيد بن المسيب وسليمان رحمهما الله تعالى : أن طُلَيحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلَّقها ألبتة ، فنكحت في عدَّتها ، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرَّق بينهما ، ثم قال عمر بن الخطاب : ( أيما امرأة نكحت في عدَّتها ؛ فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها . . فرق بينهما ، ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من زوجها الأول ، وكان خاطباً من الخُطَّاب ، وإن كان دخل بها . . فرق بينهما ، ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من زوجها الأول ، وكان خاطباً من الخُطَّاب ، وإن كان دخل بها . . فرق بينهما ، ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من زوجها الأول ، وكان خاطباً من العَدِّت من زوجها الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً ) .

وأما أثر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . فأخرجه الشافعي أيضاً في « الأم » ( ٢٥٥٧ ) عن زاذان أبي عمر ، عن سيدنا علي رضي الله تعالىٰ عنه : ( أنه قضىٰ في التي تُزَوَّج في عدَّتها أنه يُفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحلَّ من فرجها ، وتُكْمِل ما أفسدت من عدَّة الأول ، وتعتدُّ من الآخر ) .

فيها ، لا وقت وطء الشبهة ، فلا يراجعها ولا يجدِّد نكاحها فيه ؛ لخروجها حينئذٍ عن عدَّته بكونها فراشاً للواطئ ، فإذا راجع أو جدَّد . . انقطعت عدَّته ، وشرعت في عدَّة الشبهة ، ولا يستمتع بها حتى تقضيها ؛ رعايةً للعدَّة ، فلو وطئها الزوج . . لم تنقطع عدَّة الشبهة ؛ إذ لا عبرة بالوطء كالزنا ، ولو وُطِئت بشبهةٍ قبل الطلاق . . قُدِّمت عدَّةُ الطلاق أيضاً ؛ لقوَّتها كما مرَّ ، وقيل : عدَّةُ الشبهة ] (١١) ؛ لسبقها .

( وإن كانت حاملاً ) من الزوج الأول ؛ بأن أتت به لأقل من ستة أشهرٍ من وطء الثاني ، ولدون أربع سنين من وقت الطلاق . . ( لم تنقطع العدَّة ) لأن

الحمل لا يتبعَّض ، واستحال كونه من الثاني ، فتعيَّن أن تعتدَّ به عن الأول .

( فإذا وضعت . . استقبلت العدَّة من الثاني ) بالأقراء بعد طهرها عن النفاس ، وللزوج الرجعة قبل الوضع إن كانت رجعيةً ، وكذا تجديد نكاح البائن للكن بعد التفريق بينهما في الصورتينِ ؛ لأنها في مدَّة اجتماع الواطئ بها خارجةٌ عن عدَّته / بكونها فراشاً للواطئ ؛ كما مرَّ (٢) .

# # ##

وإن كان الحمل من وطء الشبهة . . قُدِّمت عدَّته ، فإذا وضعت . . انقضت

۲۵۰/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( للشبهة ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٥٣/٨ ) .

عدَّته ، ثم تأتي بعدَّةِ الطلاق أو بقيتها بعد الطهر من النفاس ، وله الرجعة في البقية وفي وقت النفاس ؛ لأنه من العدَّة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق ، كذا علَّل به في « أصل الروضة » (١) .

وفي كون مدَّة النفاس والحيض من جملة العدَّة . . تجوُّزٌ ، وله رجعتها قبل الوضع أيضاً في أحد وجهين صحَّحه ابن المقري (٢) ؛ لأنها وإن لم تكن الآن في عدَّة الرجعية . . فهي رجعيةٌ حكماً ، ولهاذا يثبت التوارث قطعاً .

أما تجديد النكاح . . فلا يجوز في عدَّة غيره ؛ كما جزم به جمعٌ ؛ منهم الماوردي والقاضي والإمام (٣) ؛ لأنه ابتداء نكاحٍ ، والرجعة شبيهةٌ باستدامة النكاح .

وإذا راجعها قبل الوضع . . فليس له التمتُّع بها حتى تضع ؛ كما قاله في « الروضة » ك « أصلها » ( ؛ ) .

\* \* \*

هاذا كلُّه إن أمكن كونه من أحدهما فقط ، فإن لم يمكن كونه من أحدهما ؟ بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، ولدون ستة أشهرٍ من وطء الثاني . . لم تنقضِ بوضعه عدَّة أحدهما ؟ لانتفائه عنهما ، بل إذا وضعت . .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥/٧٢٤ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٩/٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٦٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٣٤٨/١٤) ، نهاية المطلب ( ٢٦٥/١٥) ، وانظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ٢٠/١٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٧٢٥/٥ ) ، الشرح الكبير ( ٤٦٥/٩ ) .

ربع المناكحات/ العِدَد

بابالعِدَد

تمَّمت عدَّة الأول ، ثم استأنفت عدَّة الثاني ، وتعتدُّ معه بالأقراء ؛ لأنها إذا لم تعتد بالحمل . . كانت كالحائل ، وللزوج الرجعة بعد وضعه فيما بقي من عدَّته ، وكذا قبل وضعه ؛ كما مرَّ (١) .

\* \* \*

( وإن وطئها الثاني ، وظهر بها حملٌ يمكن أن يكون من كل [ واحدً ] منهما ) بأن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني ، ولأربع سنين فما دونها من وقت الطلاق . . عُرِض بعد الوضع على القائف ، فإن ألحقه بأحدهما . . لحقه ، و( اعتدّت به عمّن يلحقه ، ثم تستقبل العدّة من الآخر ) لِمَا مرّ : أن عدّة الحمل مقدّمة ، سواء أكانت من الزوج أم من الشبهة .

\* \* \*

فإن فُقِد القائف ولو بأن كان على مسافة القصر ، أو ألحقه بهما ، أو نفاه عنهما ، أو مات الولد وتعذَّر عرضه عليه . . انقضت عدَّة أحدهما بوضعه ؛ لأنه من أحدهما ، ثم تعتدُّ للآخر بثلاثة قروء ولو كان قد سبق الوطء قرءان ؛ لأن الولد إن كان من الثاني . . فعليها بعد وضعه بقية عدَّة الأوَّل ، أو من الأوَّل . . فعليها بعده عدَّة كاملةٌ للثاني ، فوجبت الثلاثة احتياطاً ؛ لاحتمال كون الولد من الزوج .

وتصح رجعتها مع وجود هاذا الحمل ؛ لأن زمنه إما زمن عدَّته ، أو زمن

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٥٤/٨ ) .

1/101

عدَّة [غيره الذي تصح] (١) فيه رجعته ، لا بعد وضعه ؛ لاحتمال كونه منه ، وأن عدَّته / انقضت بوضعه ، فلو راجع بعد الوضع في القدر المتيقَّن أنه من الأقراء لا فيما وجب احتياطاً ؛ كالقرأين في التصوير السابق ، وبان أنها في عدَّته ؛ بأن ألحقه القائف بالثاني ، أو راجع مرتين ؛ مرةً قبل الوضع ، ومرةً بعده في باقي العدَّة . . صحَّ ؛ لوجود رجعته في عدَّته يقيناً .

\* \* \*

ولو كانت بائناً فنكحها الزوج قبل الوضع أو بعده . . لم يُحكَم بصحَّته ؟ لاحتمال وقوعه في عدَّة الثاني ، فإن بان بعدُ بالقائف أنها في عدَّته ، أو نكحها مرتين ؟ كما مرَّ . . صحَّ ، وليس هاذا في الأُولى (٢) من وقف العقود ، وإنَّما هو وقفٌ على ظهور أمرِ كان عند العقد .

\* \* \*

ولو نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع ، أو بعده في باقي عدَّة الزوج . . لم يصح ؛ لاحتمال وقوعه في عدَّة الزوج ، فلو بان في الصورة الثانية بالقائف أن الحمل من الزوج . . صحَّ ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر .

杂 豢 恭

ونفقة المعتدَّة لا تجب على ذي الشبهة وإن أُلحِق به الولد ؛ لأنها تجب للحامل لا للحمل ، ولا يُطالَب بها الزوج في الحال ؛ لأنها لا تلزم بالشكِّ في

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( غير الذي يصح ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$  ) .

<sup>(</sup>٢) أي : إذا بان بالقائف أنها في عدَّته .

النسب ، فإن ألحقه القائف به . . طُولِب بمدَّة الحمل الماضية ، ولكن سقط عنه مدَّة اجتماعها مع ذي الشبهة في النكاح الفاسد ؛ لنشوزها به .

فإن تعذُّر الإلحاق بأحدهما . . فلا نفقة لها ، إلا إن كانت رجعيةً . . فلها على الزوج أقلَّ واجب العدَّتين ، ويُطالَبان بنفقة المولود مدَّةَ الإشكال ونحوه مناصفةً إلى أن يلحق بأحدهما .

وإذا أُلحِق بأحدهما . . لم يرجع عليه الآخر ؛ لأنه متبرّعٌ ، إلا إن أنفق عليه بإذن الحاكم ولم يَدَّع الولد ، فإن مات . . [ جهزاه ] (١١) ؛ كما ينفقان عليه في حياته ، وفارق ذلك : عدم مطالبتهما بنفقة المرأة مدَّة الحمل ؛ لأن وجوبها على أحدهما غير متيقّن ؛ لجواز أن يكون الحمل من الواطئ بالشبهة ، ولا نفقة عليه كما مرَّ ، ونفقة الولد متيقِّنٌ وجوبها على أحدهما ، وليس أحدهما أولى من الآخر.

ولو كانت العدَّتان من شبهةٍ . . قدِّمت عدَّة صاحب الحمل ، فإن لم يكن حملٌ . . قُدِّمت الأولىٰ لتقدَّمها .

ولو نكح شخص [امرأة] نكاحاً فاسداً ، ووطئها غيره بشبهةٍ قبل وطئه أو بعده ، ثم فرّق بينهما . . قُدِّمت عدَّة الواطئ بالشبهة ؛ لتوقُّف عدَّة النكاح على التفريق ، بخلاف عدَّة الشبهة ؛ فإنها من وقت الوطء ، وليس للفاسد قوة

<sup>(</sup>١) في الأصل : (جهزانه) ، والتصويب من سياق العبارة .

......

الصحيح حتىٰ يرجَّح بها ، فإن نكحت فاسداً بعد مضي قرأينِ ووُطِئت ، ولم يُفرَّق بينهما إلىٰ [ مضي ] (١) سنِّ اليأس . . أتمَّت العدَّة الأولىٰ بشهر بدلاً عن القرء الباقي ، ثم اعتدَّت للفاسد بثلاثة أشهرٍ ، ولكلٍّ من الواطئينِ (٢) تجديد النكاح في عدَّته ، لا في عدَّة الآخر .

\* \* \*

ولو تزوَّج حربيُّ / حربيةً معتدَّةً من حربيٍّ آخر ووطئها ، أو وطئها بشبهةٍ ، ثم أسلمت معه ، أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمانٍ . . كفاها عدَّةٌ واحدةٌ من وقت وطئه ؛ لضعف حقوقهم ، وعدم احترام مائهم ، فيُراعَىٰ أصل العدَّة ، ويُجعَل جميعهم كشخصٍ واحدٍ ، وسقطت بقية العدَّة الأولىٰ ؛ لبطلانها بالاستيلاء عليهم ، ولا رجعة للأول في بقية الأولىٰ إن أسلم .

فإن حبلت من الأول . . لم يكفها عدّة واحدة ، بل تعتد للثاني بعد الوضع ، وإن حملت من الثاني . . كفاها وضع الحمل ، وسقط بقية الأولى ؟ كما مرّ .

وإن لم يسلم الثاني معها ، ولم يترافعا إلينا بعد الدخول بأمانٍ . . أتمَّت عدَّة الأول واستأنفت عدَّة للثاني ؛ لأن العدَّة الثانية ليست هنا أقوىٰ حتىٰ تُسقِط بقية الأولىٰ [ أو تدخل فيها ] ، بخلاف ما لو أسلم معها أو دونها .

۲٥/ب

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( مدة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/7 ) ، و« مغني المحتاج » ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>٢) أي : حيث كانت العدَّتان من وطء الشبهة . انظر « مغني المحتاج » ( ١٦/٣ ) .

ربع المناكحات/ العِدَد \_\_\_\_\_\_ باب العِدَد

### [اجتماع عدَّتينِ لشخصِ واحدٍ]

ثم شرع في القسم الثاني - وهو اجتماع عدَّتينِ لشخصٍ - فقال: ( وإن وطئها الزوج في العدَّة ) وكانت بالأشهر أو الأقراء ( بشبهة ) كأن ظنَّها زوجته ، أو كان جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، سواء أكانت رجعيةً أم بائناً ، أو كان عالماً وهي رجعيةً . . ( استأنفت العدَّة ) بالأقراء أو الأشهر من الفراغ من الوطء ، ( ودخل فيها البقية ) لأنهما من جنسٍ لشخصٍ ، فلا معنى للتعدُّد ، وتلك البقية واقعةٌ عن الجهتَينِ ، ( وله الرجعة فيما بقي من العدَّة الأولى ) إذا كان الطلاق من عدَّة الطلاق دون ما بعدها .

\* \* \*

( فإن حملت من الوطء الثاني . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( تدخل فيها البقية ) لأنهما لواحد ، فتنقضيان بوضعه ، وهو واقعٌ عن الجهتَينِ ، سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع ؛ لأن الأقراء إنّما يُعتَدُّ بها إذا كانت مظِنّة الدلالة على براءة الرحم وقد انتفىٰ ذلك هنا ؛ للعلم باشتغال الرحم .

وما قيَّد به البارزي وغيره \_ كالجلال المحلِّي \_ من [أن] ذلك محلَّه: إذا لم تَرَ الدم ، أو رأته وتمَّتِ الأقراء قبل الوضع ، وإلا فتنقضي عدَّة غير

الحمل بالأقراء (۱). منعه النشائي وغيره (۲) ، قالوا: وكأنهم اغترُّوا بظاهر كلام « الروضة » من أن ذلك مفرَّغُ على قولي التداخل وعدمه (۳) ، والحقُّ: أنه مفرَّعٌ على الضعيف ، وهو عدم التداخل ؛ كما صرَّح به الماوردي والغزالي والمتولي وغيرهم (۱).

( وله الرجعة ) في الطلاق الرجعي ( إلى أن تضع ) لأنها في عدَّة الطلاق وإن لزمها عدَّة أخرى .

( وقيل : لا تدخل ) لأنهما جنسان ؛ كمن زنى وهو بكرٌ ثم زنى وهو ثيبٌ ، ( فتعتدُّ بالحمل عن الوطء ) لأنه منه ، ( فإذا وضعت . . أكملت عدَّة الطلاق بالأقراء ) لأنه الممكن ( وله الرجعة / في الأقراء ) ولو في النفاس ؛ لأنها عدَّة الطلاق .

(وهل [له](٥) الرجعة) على هذا القول (في الحمل ؟ قيل) وهو

1/101

<sup>(</sup>١) تيسير الفتاوي ( ق/١٩٢ ) مخطوط ، كنز الراغبين ( ٨٠/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) نکت النبیه (ص ۸۷۸ ـ ۸۷۷).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٥/٥٧٧ ).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ٣٤١/١٤) ، البسيط ( ق ٧٤٧/٥ ) مخطوط ، تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١٦/١١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) قوله : (له) زيادة من هامش الأصل .

الأصح علىٰ هاذا: (له الرجعة) لأنه زمن لم تكمل فيه عدَّة الطلاق.

( وقيل : ليس له الرجعة ) لأنها في عدَّة الشبهة .

\* \* \*

ولو عاشر المطلِّق زوجته بوطءٍ أو غيره وهي رجعيةٌ في عدَّة أقراء أو أشهرٍ . . لم تنقض عدَّتها ، بخلاف البائن ؛ لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن . نعم ؛ إن عاشرها بوطء شبهةٍ . . فكالرجعية .

أما غير المطلِّق ؛ فإن كان سيِّداً . . فهو في أمته كالمطلِّق في الرجعية ، أو غيره . . فكالمطلِّق في البائن .

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقضِ بهما العدَّة احتياطاً ، خلافاً لصاحب « المهمات » في قوله بثبوت الرجعة (١١) ، ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدَّة ؛ لأنه مقتضى الاحتياط .

وخرج بما ذُكِر : عدَّة الحمل ، فتنقضي بوضعه مطلقاً .

\* \* \*

ولو نكح معتدَّةً بِظُنِّ الصحَّة ، ووطئ . . انقطعت عدَّتها بوطئه ؛ لحصول الفراش ، بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها ؛ لانتفاء الفراش .

( وإذا راجع المعتدَّة في أثناء العدَّة ) وهي حائلٌ ( ثم طلَّقها قبل الدخول . .

<sup>(</sup>١) المهمات ( ١٩/٨ ) .

ٱسْتَأْنَفَتِ ٱلْعِدَّةَ فِي أَصَحِّ ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَتَبْنِي فِي ٱلْقَوْلِ ٱلْآخَرِ . . . . . . . . .

استأنفت العدَّة في أصح القولين ) وهو الجديد (١١) ؛ لعَودها بالرجعة إلى النكاح الذي وُطئت فيه .

( وتبني في القول الآخر ) وهو القديم (٢) ؛ لأنه لَمَّا ملك الرجعة في الطلاق الثاني بالإصابة في النكاح الأول . . وجب أن تبني عدَّة الطلاق الثاني على الأول .

أما إذا طلقها بعد الدخول . . فإنها تستأنف جزماً ؛ فإن كانت حاملاً . . انقضت عدَّتها بالوضع ، سواء أوطئها بعد الرجعة أم لا ؛ لأن البقية إلى الوضع تصلح أن تكون عدَّةً مستقلَّةً .

فلو وضعت بعد الرجعة ثم طلَّق . . استأنفت عدَّة بالأقراء وإن لم يطأها ؛ لعَودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ، وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع أو قبله . . فلا عدَّة عليها ؛ لِمَا مرَّ .

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٥١٦).

<sup>(</sup>٢) قول الشارح رحمه الله تعالى: ( وهو القديم ) قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى في « المطلب العالي » ( ق ١٢٨/٢١ ) مخطوط : ( للكن القولان قد نصَّ عليهما في « الأم » في « باب عدَّة المطلّقة يملك الزوج رجعتها » ، وكذلك فعل المزني ، واقتصر في « باب عدَّة الأمة » علىٰ نقل أنها لا تبني ، وقال « هذا عندي غلط ؛ بل عدَّتها من الطلاق الثاني ؛ لأنه لما راجعها . . بطلت عدَّتها ، وصارت في معناها المتقدم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل ، فهي في معنىٰ من ابتدأ طلاقها مدخولاً بها » ، وقال بعض الأصحاب : إنهما قديم وجديد ، وعلىٰ ذلك جرى ابن الصباغ والرافعي ، فالجديد : الاستئناف ، والقديم : البناء ) ، وانظر « الأم » ذلك جرى ابن الصباغ والرافعي ، فالجديد : الاستئناف ، والقديم : البناء ) ، وانظر « الأم »

وَإِنْ تَزَوَّجَ ٱلْمُخْتَلِعَةَ فِي أَثْنَاءِ ٱلْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ . . فَقَدْ قِيلَ : تَبْنِي عَلَى ٱلْعِدَّةِ ، وَقِيلَ : فَيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : تَبْنِي ، وَٱلثَّانِي : تَسْتَأْنِفُ . وَإِنْ ٱخْتَلَفَا فِي ٱنْقِضَاءَ ٱلْعِدَّةِ بِٱلْأَقْرَاءِ ؛ فَٱدَّعَتِ ٱنْقِضَاءَهَا فِي زَمَنِ يُمْكِنُ وَإِنْ ٱخْتَلَفَا فِي آنْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِٱلْأَقْرَاءِ ؛ فَٱدَّعَتِ ٱنْقِضَاءَهَا فِي زَمَنِ يُمْكِنُ

( وإن تزوَّج المختلعة ) له ( في أثناء العدَّة ، ثم طلَّقها قبل الدخول ) في النكاح الثاني . . ( فقد قيل : تبني على العدَّة ) بلا خلافٍ ؛ كما قاله الإمام والماوردي ('') ، وجزم به في « المنهاج » ك « أصله » ('') ؛ لأن الطلاق الثاني لا يوجب عدَّة ؛ لكونه قبل الدخول ، وعليها بقية الأولى ، فلزمتها خشيةً من اختلاط المياه .

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : تبني ) لِمَا مرَّ ، ( والثاني : تستأنف ) قال ابن النقيب : ( وهاذا القول لا نعرفه إلا في « التنبيه » ، وقد يُوجَّه : بأنها لمَّا كانت في العدَّة . . أمكن أن يكون ذلك سبباً في تأثير الطلاق زيادة في لمَّا كانت في العدَّة ] ( " ) ؛ كما لو عتقت الأمة في عدَّة البائن . . فإنها تُتمُّ عدَّة حرةٍ في قولٍ ؛ لِمَا قلناه ) انتهى ( ) .

## [ اختلاف الزوجين في انقضاء العدَّة ] ( وإن اختلفا في انقضاء العدَّة بالأقراء ، فادَّعت انقضاءها في زمنِ يمكن

<sup>(</sup>۱) نهاية المطلب ( ۲۰۰/۱۵) ، الحاوي الكبير ( ٣٦٤/١٤) ، وعبارة « كفاية النبيه »

<sup>(</sup> ٩٨/١٥ ) : (قال الإمام : بلا خلافٍ ، والماوردي : قولاً واحداً ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٤٥٤ ) ، المحرر ( ١١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( العدد ) ، والتصويب من « تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » .

<sup>(</sup>٤) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ١٣٣/٣) مخطوط.

۲۵۲/ب

انقضاء العدَّة / فيه . . فالقول قولها ) بيمينها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ الْفَنَ الْفَنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ (١) ، حرَّم عليهنَّ الكتمان كما حرَّمه على الشهود ، والشاهد قوله مقبولٌ ، فكذا النساء ، ولأنه لا يُعرَف إلا من جهتها فصد قت عند الإمكان .

\* \* \*

وأقلُّ ما يمكن [انقضاء] (٢) عدَّة الحرة بالأقراء إذا طُلِقت في طهر وهي معتادةٌ: اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان ؛ لحظةٌ للقرء الأول ، ولحظةٌ للطعن في الحيضة الثالثة ؛ وذلك بأن يطلِّقها وقد بقي من الطهر لحظةٌ ، ثم تحيض أقل الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تحيض وتطهر كذلك ، ثم تطعن في الحيض لحظة ، فإن كانت مبتدأةً . . فأقل الإمكان : ثمانيةٌ وأربعون يوماً ولحظةٌ للطعن ؛ لأن الطهر الذي طُلِقت فيه ليس بقرءٍ كما مرَّ ؛ لأنه غير محتوَشٍ بدمَينِ ، ولا تُعتبَر لحظةٌ أخرى ؛ لاحتمال طلاقها في آخر جزءٍ من ذلك الطهر .

\* \* \*

فإن طلِّقت في حيض . . فسبعةٌ وأربعون يوماً ولحظةٌ ، معتادةً أو مبتدأةً ، وذلك [كأن] (٣) علَّق طلاقها بآخر الحيض ، فتطهر بعده أقل الطهر ، [ثم تحيض أقل الحيض] ثم تطهر وتحيض كذلك ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تطعن في الحيض لحظةً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (القضاء)، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( لمن ) ، والتصويب من سياق العبارة .

وأقل ما يمكن في غير الحرة ولو مبعَّضة وطلِّقت في طهر وهي معتادة : ستة عشر يوماً ولحظتان ؛ بأن طلَّقها وقد بقي من الطهر لحظة ، ثم تحيض أقل الحيض ، ثم تطهر أقل الطهر ، ثم تطعن في الحيض لحظة .

\*\* \*

أو وهي مبتدأةٌ . . فاثنان وثلاثون يوماً ولحظةٌ ، أو في حيضٍ . . فأحدٌ وثلاثون يوماً ولحظةٌ ؛ بأن يطلِقها مع آخر جزءٍ من الحيض (۱) ، ثم اللحظة الأخيرة فاصلةٌ للقرء الثالث عمّا بعده ؛ أي : [ مُبَيّنةٌ ] ( $^{(1)}$  له ، لا من العدّة ، فلا تصلح لرجعةٍ ولا لغيرها من أثر نكاح المطلّق  $^{(7)}$  ؛ كإرثٍ ، والطلاق في النفاس . . كهو في الحيض ، وسواء أوافقت عادتها فيما ادَّعته أم لا ؛ لأن العادة قد تتغيّر .

# # #

ولو لم تذكر المرأة هل طُلِّقت في طهرٍ أو حيضٍ . . أخذت بالأكثر ؛ كما قاله النووي في دقائق « تبيانه » (°) \_ لأنها

<sup>(</sup>۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٣/٤٤٤ ) : ( وذلك كأن يعلِّق طلاقها بآخر جزء من حيضها ، ثم تطهر خمسة عشر يوماً ، ثم تحيض يوماً وليلة ، ثم تطهر خمسة عشر يوماً ، ثم تشرع في الحيض ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( مبنية ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\pi \xi \pi / \pi$  ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «أسنى المطالب »: (آثار نكاح المطلق ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «تكملة كافي المحتاج » (ق ١٥٦/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٢٣٤).

لا تخرج من عدَّتها إلا بيقينٍ وإن قال الماوردي : ( إنها تأخذ بالأقل ) (١) ؟ وهو : أنه طلَّقها في الطهر .

杂 爺 杂

( وإن اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدَّة ، فادَّعت ما يمكن انقضاء العدَّة فيه ) وهي ممَّن تحيض لا آيسة ولا صغيرة . . ( فالقول قولها ) بيمينها بالنسبة لانقضاء العدَّة ؛ لِمَا مرَّ (٢) ، ولا تُكلَّف إحضار السِّقط ؛ لأنها لو أحضرته . . لم يُعلَم أنه منها إلا بقولها ؛ كما قاله الماوردي (٣) .

أما في النسب والاستيلاد . . فلا بدَّ من البينة .

\* \* \*

وأما الآيسة من الحيض والصغيرة . . فلا تُصدَّقان في دعوى الجنين ، وإن كانت لا تحيض لغير اليأس والصغر . . فظاهر كلام الرافعي / هنا : أنه لا يُقبَل قولها أيضاً ؛ لأنه جعل كونها تحيض شرطاً في القَبول ، وعلَّله بأن من لا تحيض . . لا تحبل ('') ، للكنه ذكر في ( العدد ) ما يفهم إمكان الحمل فيها (°) ، فيحمل كلامه هنا على الغالب ، ولهاذا لم يتعرَّض في

1/404

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (١٣/١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٦٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٠٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ١٧٨/٩ ) .

<sup>(</sup>a) الشرح الكبير ( ٤٣٥/٩ ) ، وفي « مغني المحتاج » ( ٤٤٣/٣ ) : ( وهو المعتمد ) .

« أصل الروضة » لهذا الشرط (١) ، وكلام الشيخ يحتمل أمرَينِ ؛ أحدهما : أن يختلفا في أصل وضع شيء ويختلفا في أصل وضع شيء ، والثاني : أن يتَّفقا على وضع شيء ويختلفا في أنه ممَّا تنقضي به العدَّة أم لا ، وبه صوَّر الجيلي (٢) ، والقول فيهما قولُها بيمينها .

وعلى الثاني: إذا ادَّعت ولادة سقطٍ مصوَّرٍ . . فأقلُّ الإمكان : مئةٌ وعشرون يوماً ولحظتان من حين إمكان الاجتماع ، أو ولادة مضغةٍ بلا تصوُّرٍ . . فثمانون يوماً ولحظتان من حين إمكان الاجتماع .

وأما الولد التام . . فأقل إمكانه : ستة أشهر ولحظتان من إمكان اجتماع الزوجين بعد النكاح ؛ كما عُلِم ممًّا مرَّ .

وهانه [الثلاثة] أقسامُ الحمل الذي تنقضي به العدَّة ، ودليل اعتبار المحدَّة [الثلاثة بستة] (٢) أشهر : قوله تعالى : ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَا ثَلَاقُونَ السَمدَّة [الثالثة بستة] (٥) أشهر : قوله تعالى : ﴿ وَفَصَلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِ عَامَيْنِ ﴾ (٥) ، ودليل اعتبار المدَّة الأولى والثانية بما ذُكِر : خبر «الصحيحين » : «إن أحدكم يُجمَع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقةً مثل ذلك ، ثم يكون مضغةً مثل ذلك ،

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥/٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الموضح في شرح التنبيه ( ق ١٦٠/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( لستة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف : (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان : (١٤).

[ ثم يُرسَل الملك ] فينفخ فيه الروح . . . » إلى آخره (١) .

\* \* \*

( وإن اختلفا هل طلَّق قبل الولادة أو بعدها ) كأن اتفقا علىٰ أن الوضع يوم الجمعة ، وادَّعت الطلاق يوم الخميس ، وادَّعاه يوم السبت . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الطلاق فعله ، فرجع إليه في وقته كأصله ، مع أن الأصل : عدم وقوعه قبل ذلك .

\* \*\* \*

( وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده ) كأن يتَّفقا علىٰ أن الطلاق و بعده ) كأن يتَّفقا علىٰ أن الطلاق يوم الجمعة ، وادَّعىٰ أنها ولدت يوم الخميس ، وادعتها يوم السبت . . ( فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأن الولادة فعلها ، والأصل : عدم الوضع قبله .

\* \* \*

( وإن اختلفا ) بعد أن اتفقا على وضع وطلاق ( هل انقضت عدَّتها بالحمل أم لا ، فقال الزوج : لم تنقضِ عدَّتك بوضع الحمل ) لأنكِ وضعتيه قبل الطلاق ( فعليكِ أن تعتدِّي بالأقراء ، وقالت : انقضت ) بوضعه ؛ لأنِّي وضعته

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ( ۳۲۰۸ ) ، صحیح مسلم ( ۲۲٤٣ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه .

ربع المناكحات/ العِدَد –

بابالعِدَد

فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلزَّوْجِ .

بعد الطلاق . . ( فالقول قول الزوج ) بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء العدَّة وثبوت الرجعة .

### [خمسة أحوال أخر لهاذه المسألة] وبقى للمسألة خمسة أحوال أُخر:

أحدها: أن يتَّفقا على وقت الولادة ، ويشكَّا في [تقدُّم] (١) الطلاق أو تأخُّره ؛ فعليها العدَّة ، وله الرجعة ، والورع : ألَّا يراجع .

\* % \*

الثاني : أن [يتَّفقا] (٢) على وقت الطلاق ، ويشكَّا في تقدُّم الولادة أو تأخُّرها ؛ فتسقط العدَّة والرجعة .

الثالث: لو قال: (علمتِ \_ بكسر التاء \_ أنِّي طلقتُكِ بعد الولادة) ، وقالت: (لم أعلم). قال الماوردي: (صُدِّق، ولها تحليفه على الرجعة دون العدَّة) (٣) ، وقال المتولي: (ليس هذا بجوابٍ ،/بل يقال لها: صدِّقيه أو كذِّبيه، فإن لم تفعل. . جعلناها ناكلةً وحلَّفناه) (١٠) ، وهذا أُولى .

\* \* \*

۲۵۳/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عدم)، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه» (١٠٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( اتفقا ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ١٤/٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١١/١١) مخطوط .

الرابع: لو قالت: (علمتَ \_ بفتح التاء \_ أنِّي طُلِّقت قبل الولادة) ، فقال: (لا أعلم) . . قال الماوردي: (صدقت ، ولا عدَّة ولا رجعة ، وله تحليفها في سقوط العدَّة دون الرجعة) (١) ، وقال في « النهاية » : (ليس هلذا بجوابٍ ، بل يقال له: أجبها ، ولا نقنع منك بهلذا ، فإن لم تجب . . جُعِلتَ مُنكِراً ، وعُرِضت عليك اليمين ، فإن نكلتَ . . حَلَفتْ ) (٢) ، وهلذا أولى .

\* \* \*

الخامس: أن يعترفا بالإشكال، ففي [ « المهذب »: أنَّا ] (") لا نحكم بشيء ؛ لأنهما لم يدَّعيا حقاً (١٠) ، وفي « الحاوي »: ( عليها العدَّة بالأقراء، وله الرجعة، والورع: ألَّا يراجع) (٥) ، والأول أُولى.

[ فيما لو مات زوج المعتدَّة فادَّعت انقضاء عدَّتها منه في حياته ] لو مات زوج المعتدَّة فقالت : ( انقضت عدَّتي في حياته ) . . لم تسقط العدَّة عنها ، ولم ترث الإقرارها ، قال الأذرعي : ( وهاذا قيَّده القفَّال بالرجعية ،

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٣٥/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٨٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( المذهب : أنها ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٠٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المهذب (٢/١٩٦).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير ( ٢٣٥/١٤ ) .

| برالمناكحات/العِدَد بإب العِدَد |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

فلو كانت بائناً . . سقطت عدَّتها فيما يظهر ؛ أخذاً من التقييد بذلك ) ، قال : ( فإن لم يُعلَم هل كان الطلاق رجعياً أو بائناً ، فادَّعت أنه كان رجعياً ، وأنها ترث . . فالأشبه : نعم ؛ لأن الأصل : بقاء حكم الزوجية ) (١١) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب » ( ٤٠٩/٣ ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة الشريفة النبوية ) .

بأب الاستبراء \_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ العِدَد

# باب الاستيزاء

#### ( باب ) بيان ( الاستبراء ) وحكمه

هو \_ بالمد \_ لغةً : طلب البراءة .

وشرعاً: التربُّص بالمرأة [مدَّة] بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً \_ كما سيأتي \_ لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبُّداً ، وهاذا جريٌ على الأصل ، وإلا . . فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ؛ كأن وطئ أمة غيره ظاناً أنها أمته ، على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط ، بل الشرط \_ كما سيأتي \_ حدوث حِلِّ التمتُّع به ، أو روم التزويج ؛ ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدَّة ، وتزويج موطوءته ونحوها .

#### [ وجوب الاستبراء بحدوث الملك]

ثم شرع في بيان السبب الأول الموجِب للاستبراء \_ وهو حدوث الملك \_ فقال : (من ملك أمةً) أو شقص شريكه فيها بوجهٍ ما ؛ من إرثٍ أو هبةٍ أو شراءٍ أو وصيةٍ أو سبيٍ ، أو نحو ذلك وإن لم يقبضها ممّن ملكه أو استبرأها مُملِّكه قبل التمليك . . (لم يطأها حتىٰ يستبرئها) وإن تحقّق براءة رحمها ؛ كالصغيرة والآيسة والبكر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : « ألا لا تُوطأ حاملٌ حتىٰ تضع ، ولا غير ذات حملٍ حتىٰ تحيض حيضةً » رواه

أبو داوود ، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم (١) ، وقاس الشافعي رضي الله عنه بالمسبيَّة غيرها بجامع حدوث الملك (٢) ، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً ، وهو شهرٌ ( $^{(7)}$ ) ؛ كما سيأتى .

#### [ ما يحصل به الاستبراء ]

ثم شرع في ماهية الاستبراء فقال: / (فإن كانت حاملاً) غير معتدَّة بالوضع . . (استبرأها بوضع الحمل) للخبر السابق في المسبيَّة ، وللقياس والإجماع في غيرها ولو كان الحمل من زناً لذلك ، ولحصول البراءة ، بخلاف العدَّة ؛ لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرُّر فيها ؛ كما مرَّ دون الاستبراء ، ولأن فيها حقَّ الزوج ، فلا يُكتفَى بوضع حملِ غيره ، والاستبراء الحقُّ فيه لله تعالىٰ .

هاذا إن لم تكن في عدَّةٍ ؛ بأن زال فراشه عنها ، أو ملكها بسبي ، بخلاف ما إذا ملكها بشراءٍ أو نحوه ، وكانت حاملاً من زوج وهي في نكاحه أو عدَّته . . لم تُستبرَأ بالوضع ؛ لتأخر الاستبراء عنه .

\* \* \*

1/408

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ( ١٩٥/٢ ) ، سنن أبي داوود ( ٢١٥٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الأم (٥/٢٧٢).

باب الاستبراء \_\_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ العِدَد

(وإن كانت حائلاً تحيض . . استبرأها بحيضة ) كاملة وإن كانت أم ولد ومات عنها سيدها أو أعتقها (في أصح القولين) وهو الجديد (١) ؛ للخبر (٢) ، وتنتظر ذات الأقراء الحيضة الكاملة إلى سنِّ اليأس كالمعتدَّة ، (وبطهر في القول الآخر) وهو القديم (٣) ؛ كما في العدَّة ، وفرق الأول بينهما : بأن العدَّة تتكرَّر فيها الأقراء ؛ كما مرَّ ، فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلِّل بينها ، وهنا لا تتكرَّر ، فيعتمَد الحيض الدالُّ على البراءة ، فعلى الأول : لا يكتفى ببقية حيضها الموجود فيعتمَد الحيض الدالة على البراءة ، بخلاف بقية الطهر في العدَّة ؛ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة ، وهنا تستعقب الطهر ، ولا دلالة على البراءة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ١٩٥/٢ ) ، وأبو داوود ( ٢١٥٠ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقد تقدم قريباً ( ٣٧٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «الشرح الكبير» ( ٩٧٤/٥) ، وقال الأذرعي في « غنية المحتاج» ( ق ٤/٤٧) مخطوط: ( واعلم: أن نسبة القولين إلى جديد وقديم ذكره الإمام والغزالي والبغوي، وجرئ على ذلك الرافعي في « الشرح الصغير» و« المحرر» ، والمصنف هنا ـ أي: في « منهاج الطالبين» ـ وفي « الروضة» ، وأرسلهما الجمهور في الطرق من غير النسبة المذكورة؛ بل كلام الشافعي يدلُّ على أنهما في الجديد، والقول ب: « أنه الطهر» منسوب إلى « الإملاء» وهو من الجديد، وكذا نسبه الرافعي في « الشرح الكبير» إلى « الإملاء» والقديم، وظنَّ جماعة منهم الإمام: أن « الإملاء» من القديم، فلا يبعد أن يكون أصل النسبة ذلك الظنَّ ، والله أعلم). (٤) في الأصل: ( وجود ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٠٠/٣ ) .

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ . . ٱسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي أَصَحّ ٱلْقَوْلَيْنِ . . . .

ويُكتفَىٰ بحيضةٍ في الحامل من زناً ؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له ، قال الزركشي \_ أخذاً من كلام غيره \_ : ( والظاهر : أن الحمل الحادث من الزنا . . كالمقارن ؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن ، واكتفوا بالحمل المقارن ، فبالحادث أولىٰ ) ، قال : ( وقد يفهم من كلامهم : أنها لو كانت من ذوات أشهر ، وحملت من الزنا . . لم يحصل الاستبراء بمضي شهر ، والمجزوم به في العدَّة حصولُه بمضي الأشهر ؛ لأن حمل الزنا كالعدم ) انتهىٰ (۱) ، وهو كلامٌ جيدٌ وإن قال بعضهم : إنّما يكون كالعدم في العدَّة .

\* \* \*

فإن قيل : كيف يجتمع كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله : (ينقضي بشهر) ؟

ربَّما يجاب عن ذلك باستمرار خيار المجلس (٢) ؛ فإن الاستبراء إنَّما يُعتبَر بعد انقضاء الخيار .

\* \* \*

( وإن كانت ممَّن لا تحيض ) لصغر أو غيره . . ( استبرأها بثلاثة أشهر في أصحِّ القولين ) عند الشيخ رحمه الله تعالى ؛ نظراً إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقلَّ من ثلاثة أشهر .

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠٣/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٣٩/٣ ) : ( أُجيب : بأن ذلك يتصور باستمرار خيار المجلس حتىٰ تضع فيه . . . ) إلىٰ آخره .

( وبشهر في القول الآخر) وهو الأصح ؛ كما رجَّحه الشيخان (١٠) ؛ لأنه بدلٌ عن القرَّء حيضاً وطهراً غالباً .

والمُتحيِّرة تُستبرَأ بشهرٍ أيضاً وإن قال البلقيني في «تدريبه»: (بخمسةٍ وأربعين يوماً) (٢).

( وإن كانت ) الأمة حالة ملكه لها ( مجوسيةً أو مرتدَّةً ) أو نحوها ؟ كوثنية . . ( لم يصح استبراؤها حتى تسلم ) لأنه للاستباحة ، وهي مفقودةٌ قبل الإسلام .

ولو اشترى عبدُهُ المأذون له/أمةً وهو مديونٌ . . لم يكفِ استبراؤها قبل وفاء الدَّين ؛ لِمَا ذُكِر .

\* \* \*

( وإن كانت مزوَّجةً أو معتدَّةً ) حالة الملك . . ( لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضي العدَّة ) فيجب الاستبراء حينئذٍ ، ولا يُعتدُّ بما قبل ذلك ؛ لِمَا مرَّ ، وإنَّما وجب الاستبراء إذا كانت العدَّة منه ؛ لأنه ملكها وهي محرَّمةٌ عليه ، بخلاف زوجته ؛ كما سيأتي .

\* \* \*

/۲05

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٩/٥٢٥ ) ، روضة الطالبين ( ٥/٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التدريب في الفقه الشافعي ( ٤٧١/٣ ) .

وَإِنْ مَلَكَهَا بِمُعَاوَضَةٍ . . لَمْ يَصِحَّ ٱلِٱسْتِبْرَاءُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهَا . . . . . . . . .

( وإن ملكها بمعاوضة . . لم يصح الاستبراء ) في وجه (حتى يقبضها ) لعدم استقرار الملك ، والأصح \_ كما في « المنهاج » ك « أصله » وغيرهما \_ : أنه يكفي (١) ؛ لتمام الملك ولزومه ؛ كما لو ملكها بإرثٍ ، وللكن لا يُعتدُّ بالاستبراء في زمن الخيار ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه \_ للكن تقدَّم في ( الخيار ) : أنه إذا شُرِط للمشتري وحده . . يحلُّ له الوطء ، ويلزم من حلِّه الاعتدادُ بالاستبراء في زمن الخيار ، وتقدَّم ثَمَّ الجمع بينهما ، فليراجع (٢) \_ ولو قلنا : الملك للمشترى ؛ لتزلزل الملك .

وأما الموهوبة بلا ثوابٍ . . فلا يكفي استبراؤها بعد العقد وقبل القبض ؟ لتوقُّف الملك فيها على القبض ؟ كما مرَّ في بابها (٣) .

وأما الموصى بها . . فيُعتدُّ بما وقع [ بعد ] ( أ ) القَبول والقبض وبعد موت

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٤٥٩) ، المحرر (١١٩٨/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( 7/2 – 77 ) ، قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج »

<sup>(</sup> ٥٣٩/٣ ) هنا : ( فإن قيل : قد سبق في « باب الخيار » : أن الخيار إذا كان للمشتري فقط . . أنه يحلُّ له وطؤها ، ويلزم من حلِّه الاعتدادُ بالاستبراء في زمن الخيار .

أُجيب : بأن المراد بالحلِّ هناك : ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك ، وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلَّق بحقِّه وإن بقي التحريم المستند لضعف الملك ، وانقطاعُ التحريم لمعنى آخر ؛ وهو الاستبراء ، وقد مرَّتِ الإشارة إلى ذلك في « باب الخيار » ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٦ / ٨٠ \_ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قبل) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » .

الموصي ؛ لتمام الملك واستقراره ؛ كما قاله [ الرافعي ] (١).

\* 🔆 \*

( وإن ملكها ) أي : الأمةَ الحرُّ كلُّه ( وهي زوجته . . حلَّت ) له ( من غير استبراء ) لأن الاستبراء يراد لتجدُّد حلّ ، ولم يتجدَّد ، ولا يؤدِّي إلى اختلاط المياه .

( والأولى ) أي : يسنُّ ( ألَّا [ يطأها ] ( ' ' حتى يستبرئها ) ليتميَّز الولد ؛ فإنه في ملك اليمين حرُّ الأصل ، بخلافه في النكاح ، للكن يحرُم عليه وطؤها في مدَّة الخيار .

ولو أراد أن يزوِّجها لغيره ، وقد وطئها وهي زوجته . . اعتدَّت بقرأَينِ قبل أن يزوِّجها ، ولو مات عقب الشراء . . لم تلزمها عدَّة الوفاة ؛ لأنه مات وهي [مملوكته] (٣) .

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير ( 0.000 – 0.000 ) ، وفي الأصل : ( الشافعي ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( 0.000 ) . وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( 0.000 ) : ( تنبيه : الأَمة المُوصَىٰ بها إذا مضىٰ زمن الاستبراء بعد موت الموصىٰ وبعد قَبول الموصىٰ له . . يُحسَب كما في الإرث ، وكذا بعد موت الموصىٰ وقبل الموصىٰ له كما قاله الرافعي ) ، وقال الشرواني رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته علىٰ تحفة المحتاج » ( 0.000 ) : ( وهو خلاف ظاهر كلام الشارح و« النهاية » ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (يطأ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مملوكة)، والتصويب من «أسنى المطالب» (10/7)، و«مغني المحتاج» (377/7).

أما لو ملك المكاتب أو المبعَّض زوجته . . فإن النكاح ينفسخ ، ولا يحلُّ لواحدٍ منهما وطؤها ولو بإذن السيد .

( وإن كانت أمةً ثم رجعت إليه بالفسخ ) بعيبٍ أو تحالفٍ أو خيارٍ أو إقالةٍ أو غير ذلك . . ( لم يطأها حتى يستبرئها ) لأنه استحداث [استباحة ] (١٠) بملك بعد أن صار غيره أحق بمهرها [بسببه ] (٢٠) ، فأشبه ما إذا باعها أو وهبها .

\* \* \*

ويجب الاستبراء في مكاتبةٍ كتابةً صحيحةً فسخت كتابتها ، أو عجَّزها السيد ؛ لعود ملك التمتُّع بعد زواله ، لا [من] (٣) حَلَّت من نحو صوم واعتكافٍ واجبَينِ وإحرامٍ ؛ كحيضٍ ورهنٍ ونفاسٍ بعد حرمتها على السيد بذلك ، فلا يجب استبراؤها ؛ لأن حرمتها بذلك لا تخلُّ بالملك ، بخلاف المكاتبة .

\* \* \*

( وإن ارتدَّ السيد أو ارتدَّتِ الأمة ثم عاد ) من ارتدَّ منهما ( إلى الإسلام . . لم يطأها حتىٰ يستبرئها ) لعَود ملك التمتُّع بعد زواله بالردَّة / .

(١) في الأصل : ( إباحة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١١٥/١٥ ) .

1/400

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بشبهة)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ممن) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » (ص ٤٥٨).

( وإن زوَّجها السيد ثم طلَّقها الزوج قبل الدخول . . لم يطأها ) أي : السيد ( حتى يستبرئها ) لِمَا مرَّ ، ( وإن طلقها بعد الدخول فاعتدَّت من الزوج . . فقد قيل : يدخل الاستبراء في العدَّة ) لحصول البراءة بها .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يدخل ، بل يلزمه أن يستبرئها ) لتجدُّد ملك الاستمتاع عليها .

( ومن لا يحلُّ له وطؤها قبل الاستبراء ) ممَّن ذُكِر . . ( لم يحلُّ ) له ( التلذُّذ بها ) بنحو قُبلة ؛ كنظر بشهوة ولمس ( قبل الاستبراء ) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ، وهو حرامٌ ، فيحرُم ما يؤدِّي إليه ، وقد تكون مَنِ اشتراها مثلاً عاملاً من سيدها ، فتكون أم ولدٍ له ، فيتبيَّن أنه لم يملكها ، ( إلا المسبيَّة ؛ فإنه يحلُّ ) له ( التلذُّذ بها في غير الجماع ) لِمَا روى البيهقي : أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس من قبل الاستبراء ، ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٩٢١ ) ، وانظر « التلخيص الحبير » ( ٢٥٥٨/٥ ) .

( وقيل : لا يحلُّ ) فيها ذلك أيضاً [ كغيرها ] (١١) ، ونصَّ عليه الشافعي في « الأم » كما قاله ابن الرفعة وغيره (٢٠) .

( والأول أظهر ) وهو المعتمد ؛ كما رجَّحه الشيخان (٣) ؛ لِمَا مرَّ .

ومحلُّه: فيما عدا ما بين السُّرة والركبة ، أما ما بينهما . . فهي فيه كالحائض ؛ كما يُؤخَذ من كلام الإمام ('') ، وإن كان ظاهر كلام المصنف الجواز ، وفارقت المسبيَّة غيرها ؛ بأن غايتها : أن تكون مستولدة حربيٍّ ، وذلك لا يمنع الملك ، وإنَّما حرُم وطؤها صيانةً لمائه ؛ لئلا يختلط بماء حربيٍّ ، لا لحرمة ماء الحربي .

وألحق صاحب « الاستقصاء » بالمسبيَّةِ المشتراةَ من حربيِّ (°) ، وهو \_ كما قال الأذرعي \_ [ ظاهر ] (١) ، إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلمٍ أو ذمِّيِّ ونحوه والعهد قريبُ (٧) .

\* \* \*

ولا تُزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدَّة الاستبراء وإن كانت حسناء ، بل هو مؤتمَنٌ فيه شرعاً ؛ لأن سبايا أوطاس لم يُنزعن من أيدي أصحابهنَّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( كغيره ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ١٠٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٦٧١/٥ ) ، المطلب العالي ( ق ١٨٥/٢١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٧٧٦/٥ ) ، روضة الطالبين ( ٧٧٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ١٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « غنية المحتاج » ( ق ٢١/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( ظاهراً ) ، والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب » .

<sup>(</sup>V) انظر « حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب » ( ٤١٢/٣ ) .

ولو وطئ السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه . . لم ينقطع الاستبراء وإن أثم به ؛ لقيام الملك ، بخلاف العدَّة ، [فإن] (١) حبلت منه قبل الحيض . . بقي التحريم حتى تضع ؛ كما لو وطئها ولم تحبل ، أو حبلت منه في أثنائه . . حلَّت له بانقطاعه لتمامه ، قال الإمام : (هنذا إن مضى قبل وطئه أقلُّ الحيض ، وإلا . . فلا تحلُّ له حتى تضع ؛ كما لو أحبلها قبل الحيض ) (٢) ، وهو تقييدٌ حسنٌ .

(ويحلُّ بيع الأمة قبل الاستبراء) سواء أوطئها المالك أم لا ؛ لأن الاستبراء يجب على [ المتملِّك ] (٣) عند إرادة الوطء ؛ لِمَا مرَّ ، فيحصل به براءة الرحم ، فلا حاجة إلى استبراء البائع ، للكن يستحبُّ استبراء الموطوءة قبل البيع ؛ ليكون على بصيرةٍ ، فلو باعها ولم يقرَّ بوطئها ، / فظهر بها حملٌ وادعاه ، وكذَّبه المشتري . . فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ، ولا عبرة بدعوى البائع ؛ كما لو ادعى عتق العبد بعد بيعه ، للكن يثبت نسبه على الأوجَهِ من خلافٍ [ فيه ] ؛ إذ لا ضرر على المشتري في المالية ، ولا نظر إلى قطع إرث المشترى بالولاء .

وإن كان البائع قد أقرَّ بوطئها ، ثم باعها بعد الاستبراء منه ، فأتت

<sup>(</sup>١) في الأصل : (وإن) ، والتصويب من «أسنى المطالب » ( ٢١٢/٣ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٧٠٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٣٣٨/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التملك)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١١٨/١٥).

وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا . . فَيُنْظَرُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ٱلْمَالِكُ أَوْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ جِهَتِهِ . . لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا . . جَازَ . . . .

بولدٍ لدون ستة أشهرٍ من الاستبراء منه . . لحقه ، وبطل البيع ؛ لثبوت أمية الولد ، وإن ولدته لستة أشهرٍ فأكثر . . فالولد مملوك للمشتري ، إلا إن وطئه المشتري وأمكن كونه منه ؛ بأن أتت به لستة أشهرٍ فأكثر من وطئه . . فإنه يلحقه ، وتصير الأمة مستولدة له ، وإن لم يستبرئها البائع قبل البيع . . فالولد له إن أمكن كونه منه فقط ؛ بأن ولدته لأقل من ستة أشهرٍ من استبراء المشتري ، أو لأكثر ولم يطأها المشتري ، والبيع باطلٌ ، وإن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما . . عُرض على القائف .

( وأما تزويجها . . فينظر ؛ فإن كان قد وطئها المالك ) بعد ملكه لها ( أو [ مَن ] (١) ملكها من جهته ) أي : مُمَلِّكِها له . . ( لم يجز تزويجها قبل الاستبراء ) لأن مقصود التزويج الوطء ، فينبغي أن يستعقب الحلَّ ، بخلاف البيع .

نعم ؛ إن زوَّجها من الواطئ لها . . لم يجب الاستبراء ؛ كما يجوز للواطئ لامرأةٍ أن يتزوَّجها قبل انقضاء عدَّتها .

( وإن لم يكن وطئها ) ولا مَن ملكها من جهته . . ( جاز ) بغير استبراء ؟ لأن الظاهر : فراغ رحمها ، فجاز العقد عليها ؛ كالمطلَّقة قبل الدخول .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ممن ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مَاتَ عَنْهَا . . لَزِمَهَا ٱلِٱسْتِبْرَاءُ . . . . . . . .

#### [ الاستبراء بسبب زوال الفراش ]

ثم شرع في بيان السبب الثاني الموجِب للاستبراء \_ وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك اليمين \_ فقال : (وإن أعتق) موطوءته أو (أمَّ ولده في حياته ، أو مات عنها) قبل الاستبراء وليست مزوَّجةً ولا معتدَّةً . . (لزمها الاستبراء) لزوال فراشها ، فأشبهت الحرة الزائل فراشها عن النكاح ، ولأن وطأه محترمٌ فيجب الاستبراء ؛ كوطء الشبهة ، بل أولئ .

وإن وقع ذلك بعد الاستبراء . . سقط عن الموطوءة ؛ لزوال فراشه عنها قبل ذلك ، فلها أن تتزوَّج في الحال ، ولا يسقط عن المستولدة ؛ لشبهها بفراش الزوجة ، فلا يُعتدُّ بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ، ولهاذا : لو استبرأ أم الولد ، ثم أتت بولدٍ لستة أشهرٍ فصاعداً من حين استبرأها . . لحقه ، بخلاف الأمة ؛ كما مرَّ .

وخرج بر ( الموطوءة والمستولدة ) : غيرهما ، فلا استبراء [ عليها ] (١) في مسألة العتق .

**张 蔡 张** 

ولو انقضت عدَّة المستولدة والأمة من زوج ، وأراد السيد [ وطأهما ] (٢٠ . . . استبرأ الأمة دون المستولدة ؛ لعَودها فراشاً بفرقة الزوج دون الأمة ، وإن أعتقهما أو مات عنهما بعد انقضاء عدَّة الزوج ، ولو لم يمضِ بعد انقضائها لحظةٌ ،

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( عليه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77 ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وطأها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤١٢/٣ ) .

فَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ أَوْ مُعْتَدَّةٌ . . لَمْ يَلْزَمْهَا ٱلِأَسْتِبْرَاءُ .

1/107

أو أراد تزويجهما . . استُبرِئت / المستولدة دون الأمة لذلك ، وإنَّما لم يُعتبَر [ مضيُّ ] لحظةٍ لتعود فيها فراشاً للسيد ؛ لأن مصيرها فراشاً أمرُّ حكميُّ لا يحتاج إلىٰ زمنِ حسيّ .

( فإن أعتقها ) أي: المستولدة أو موطوءته ( أو مات عنها وهي مزوَّجةٌ أو معتدَّةٌ ) من زوج لا من شبهة . . ( لم يلزمها الاستبراء ) ومثلها : الموطوءة ؛ لأنهما ليستا فراشاً له ، بل للزوج ، ولأن الاستبراء لحلِّ الاستمتاع ، وهما مشغولتان بحقِّ الزوج ، بخلافهما في عدَّة وطء شبهة ؛ لقصورها عن [ دفع ] (١٠) الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت ، ولأنهما لم يصيرا بذلك فراشاً لغير السند .

\* \* \*

ولو أعتق مستولدته أو أمته وتزوَّجها في مدَّة الاستبراء . . جاز ؛ كما تَتَزوَّج المعتدَّة منه بنكاح أو وطء شبهةٍ .

ولو مات سيد المستولدة المزوَّجة ، ثم مات زوجها ، أو ماتا معاً . . اعتدَّت كالحرَّة ؛ لتأخُّر سبب العدَّة في الأولىٰ ، واحتياطاً لها في الثانية ، ولا استبراء عليها ؛ لأنها لم تَعُدْ إلىٰ فراش السيد ، وإن تقدَّم موتُ الزوج موتَ سيدها . . اعتدَّت عدَّة أمة ، ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدَّة ؛ كما مرَّ ، فإن مات بعد فراغ العدَّة . . لزمها الاستبراء ؛ لعَودها فراشاً له عقب العدَّة .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( رفع ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 317/7 ) .

وَإِنْ مَاتَ ٱلسَّيِّدُ وَٱلزَّوْجُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ٱلْآخِرِ وَلَمْ يُعْلَمِ ٱلسَّابِقُ مِنْهُمَا ؟ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ . . لَمْ يَلْزَمْهَا ٱلْأَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ ٱلْوَفَاةِ \_ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرً \_ وَمِنْ حَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ . . لَزِمَهَا ٱلْأَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ ٱلْوَفَاةِ \_ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ \_ وَمِنْ حَيْضَةٍ ، وَٱلِاسْتِبْرَاءُ يُعْتَبَرُ مِنْ مَوْتِ ٱلثَّانِي مِنْهُمَا ، . . . . . . . . .

( وإن مات السيد والزوج أحدُهما قبل الآخر ، ولم يُعلَم السابق منهما ) أو لم يُعلَم هل ماتا معاً أو مرتّباً ( فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليالٍ ) بأيامها ( فما دون ذلك . . لم يلزمها الاستبراء ) لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجةً إن مات السيد أولاً ، أو معتدةً إن مات الزوج أولاً ، ولا استبراء عليها في الحالين ؛ كما مرّ ، ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني ؛ لاحتمال أن يكون موت السيد أولاً فتكون حرةً عند موت الزوج .

(وإن كان أكثرُ) من ذلك أو جُهِل قدره . . (لزمها الأكثر من عدَّة الوفاة ـ وهي أربعة أشهرٍ وعشرٌ ـ ومن حيضةٍ ) لاحتمال تقدُّم موت الزوج فتكون عند موت السيد فراشاً له فيلزمها الاستبراء ، ويحتمل تقدُّم موت السيد فتكون عند موت الزوج حرةً فتلزمها العدَّة ، فوجب أكثرهما ؛ لتخرج عمَّا عليها بيقين .

( والاستبراء ) بالحيضة والأشهر ( يُعتبَر من موت الثاني منهما ) أما اعتبار الحيضة . . فلأنها إنَّما وجبت ؛ لاحتمال أن يكون الثاني هو السيد ، وأما اعتبار الأشهر . . فلِمَا مرَّ ، فإن انقضت الأشهر من موت الثاني قبل الحيضة . . لزمها الصبر حتى تمضي حيضةٌ كاملةٌ ، وإن حاضت قبل مضي الأشهر . . لزمها

وَلَا تَرِثُ مِنَ ٱلزَّوْجِ شَيْئاً. وَإِنِ ٱشْتَرَكَ ٱثْنَانِ فِي وَطْءِ أَمَةٍ . . لَزِمَهَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱسْتِبْرَاءٌ.

الصبر إلى استكمالها ، أما إذا كانت لا تحيض . . فتكفيها المدَّة المذكورة ، ( ولا ترث من الزوج شيئاً ) لأن الميراث لا يُستحَقُّ إلا بيقينٍ ، ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند موت الزوج .

\* \* \*

فإن قيل : لِمَ لا أوقفتُم لها/نصيب زوجةٍ ؛ لاحتمال تقدُّم موت السيد ؛ كمن طلَّق إحدى امرأتيه ومات ؟

أُجيب : بأن ميراثها متردِّدٌ بين الثبوت والسقوط ، فلم يُوقَف بالشكِّ ، وميراث إحدى الزوجتين محقَّقٌ ، فؤقِف ليظهر مستحِقُّه .

\* \* \*

( وإن اشترك اثنان في وطء أمةٍ ) لهما في طهرٍ أو حيضٍ ، ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو لغيرهما وكلُّ منهما يظنُّها أمته وأراد مالكها تزويجها . . ( لزمها عن كل واحدٍ منهما استبراءٌ ) كالعدَّتينِ من شخصَينِ ، أما إذا ظنَّها زوجته . . ففيه تفصيلٌ سبق في ( العدد ) (١٠) .

# المالية المالية

[ فيمن يُصدَّق عند اختلاف الأمة وسيدها في انقضاء مدَّة الاستبراء ] تُصدَّق المملوكة بلا يمينِ في قولها : (حضتُ ) لأنه لا يُعلَم إلا منها

۲۵۲/پ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٣٢٠/٨ ـ ٣٢١ ) .

.....

غالباً، فللسيد وطؤها بعد طهر، وإنّما لم تحلف؛ لأنها لو نكلت . . لم يقدر السيد على الحلف، ولو منعته الوطء وادعت عدم الاستبراء ، فقال لها : ( أخبرتِني بانقضاء الاستبراء ) ، أو قالت للوارث : ( وطئني مورّثك فلا أحلُّ لك ) وكان المورّث ممّن يحرُم بوطئه وطءُ الوارث ، فأنكر . . صُدِّق كلُّ منهما بيمينه ؛ لأن الاستبراء في الأُولىٰ مفوّضٌ إلىٰ أمانة السيد ، ولهذا لا يُحال بينهما ، بخلاف من وُطِئت زوجته بشبهة ٍ ؛ يحال بينهما في عدّة الشبهة ، والأصل في الثانية : عدم الوطء ، وعليها الامتناع من تمكينه في الثانية إن كانت صادقة ، وفي الأُولىٰ إذا تحققت بقاء شيءٍ من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في الظاهر .

\* \* \*

ولا تصير الأمة فراشاً لسيدها إلا بوطئه ، أو بإدخال منيّه ، ويُعلَم بإقراره به ، أو البينة عليه ، فإذا ولدت للإمكان منه . . لحقه وإن لم يعترف به ، أو قال : (عزلت) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحسُّ به ، وهذا فائدة كونها فراشاً بما ذُكِر ، فلا تصير فراشاً بغيره ؛ كالملك والخلوة ، ولا يلحقه ولدها وإن خلا بها ، بخلاف الزوجة ؛ فإنها تكون فراشاً بمجرَّد الخلوة بها ، حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها . . لحقه وإن لم يعترف بالوطء ، والفرق : أن مقصود النكاح : التمتُّع والولد ، فاكُتِفي فيه بالإمكان من الخلوة ، وملك اليمين قد يُقصَد به التجارة والاستخدام ، فلا يُكتفَى فيه إلا بالإمكان من الوطء .

1/100

ولو أقرَّ بوطء ونفى الولد ، وادعى استبراءً بعد الوطء وحلف ، ووضعته لستة أشهرٍ فأكثرَ من الاستبراء . . لم يلحقه ؛ لأن الوطء الذي هو المناط عارضه دعوى الاستبراء ، فبقي محضُ الإمكان ، ولا تعويل عليه في ملك اليمين ، وفارق : ما لو طلَّق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ، ثم أتت بولدٍ يمكن كونه منه حيث يلحقه ؛ بأن فراش النكاح أقوى من فراش التسرِّي ؛ بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان ، بخلافه في التسري ؛ إذ لا بدَّ فيه من الإقرار بالوطء ، أو البينة عليه ، وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه اللحوق ؛ كما تقرَّر ، وإنَّما حلف لأجل / حقّ الولد .

أما إذا وضعته لأقلَّ من ستة أشهرٍ من الاستبراء . . فيلحقه ؛ للعلم بأنها كانت حائلاً حينئذٍ ، فإن أنكرت الاستبراء . . حلف ، ويكفي فيه : أن الولد ليس منه ، فلا يجب التعرُّض للاستبراء ؛ كما في ولد الحرة .

\* \* \*

ولو [ادعت] (١) استيلاداً فأنكر أصل الوطء . . لم يحلف وإن كان ثَمَّ ولدٌ ؛ لأن الأصل : عدم الوطء .

ولو أقرَّ السيد بوطء الأمة فيما دون الفرج أو في الدبر ، وأتت بولدٍ . . لم يلحقه ؛ لأن سبق الماء إلى الفرج بالوطء فيما عداه بعيدٌ ، وكما في التحصين والتحليل ونحوهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ادعىٰ ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٤٥٩ ) .

| / العِدَد             | باب الاستبراء                           |                                         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| $\langle Z \rangle >$ | KUZZKIX B                               | KUKUKUKUK                               | KONAK KAN |
|                       |                                         |                                         |           |
| • • • •               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|                       |                                         |                                         |           |

ولو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين ، وأتت بولدٍ . . لم يلحقه ؛ لانتفاء فراش الأمة ؛ لأنه إنّما يثبت بما مرّ ، وهو منتفٍ هنا ، وقول البلقيني : ( الأقرب عندي : أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين ) (١١ . . يُحمَل على ما إذا استدخلت ماءه .

<sup>(</sup>١) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٥٧/٣ ) مخطوط .

# باب الرّضاع

### ( باب ) بيان ( الرَّضاع ) وحكمه

هو \_ بفتح الراء وكسرها \_ لغةً : اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه ، وشرعاً : اسمٌ لحصول لبن امرأةٍ أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه .

والأصل في تحريمه قبل الإجماع: الآية والخبر [ الآتيان ] (١) ، وإنَّما جُعِل الرضاع سبباً للتحريم ؛ لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءاً للرضيع باغتذائه به ، فأشبه منيَّها في النسب .

وأركانه ثلاثةٌ: رضيعٌ، ولبنٌ، ومُرضِعٌ، وتقدَّمت الحرمة به في ( باب ما يحرُم من النكاح) (٢٠)، والكلام هنا في بيان ما يحصل به مع ما يُذكر معه.

( إذا ثار ) أي : ظهر ( للمرأة ) من الآدميات الحيَّة حياةً مستقرَّةً حال انفصال اللبن منها ( لبنٌ على ولدٍ ) لها ( فارتضع منها طفلٌ ) فيه حياةٌ مستقرَّةٌ ( دون حولينِ ) في ابتداء الرضعة الخامسة يقيناً ( خمس رضعاتٍ ) يقيناً ( متفرقاتٍ . . صار ولداً لها ) لِمَا سيأتي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الآتيين ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٥٨/٧ ) وما بعدها .

فخرج به ( اللبن ) : غيره ؛ كأن امتصَّ من الثدي دماً أو قيحاً .

وب ( المرأة ) : لبنُ الرجل ؛ لأنه لم يُخلَق لغذاء الولد ، فأشبه سائر المائعات ، ولأن اللبن أثر الولادة ، وهي لا تتصوَّر في الرجل ، والخنثى ما لم تتضح أنوثته . . كالرجل ، ولبن البهيمة ، حتى لو شرب منه ذكرٌ وأنثى . . لم يثبت بينهما أخوَّةٌ ؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات .

وبه ( الآدمية ) : لبنُ الجنِّية ؛ بناءً علىٰ عدم صحَّة مناكحتهم ؛ لأن الرضاع تلو النسب ، والله قطع النسب بين الجنِّ والإنس .

وبر ( الحية ) : لبنُ الميتة ، وسيأتي في كلامه .

وب (حياة مستقرَّة): من انتهت إلى حركة مذبوحٍ ؛ لأنها كالميتة ، واعتبار ثورانه على ولدٍ احترازٌ من الثائر على غير ولدٍ ، وسيأتي في كلامه .

وخرج به (حياة الرَّضِيع حياة مستقرَّة ) : غيرُها ، فلا أثر لوصول اللبن إلى جوفه (١١) ؛ لخروجه عن التغذِّي .

وب (حولين في ابتداء الخامسة يقيناً): ما لو بلغهما قبلها ؛ لخبر: « لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ، / وكان قبل الحولين » رواه الترمذي وحسَّنه (۲) ، ولخبر: « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » رواه البيهقي وغيره (۳) ، ولآية:

۲۵۷/ب

<sup>(</sup>١) أي : الطفل الميت . انظر « أسنى المطالب » ( ٤١٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ١١٥٢) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها بنحوه .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير ( ٤٦٢/٧ ) برقم ( ١٥٧٦٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً ، وأخرجه الدارقطني ( ١٧٤/٤ ) عنه أيضاً للكن مرفوعاً .

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ ﴾ (١) ، وللشكِّ في سبب التحريم في صورة الشكِّ ، وما ورد ممَّا يخالف ذلك في قصة سالم (٢) . . [ فمخصوص [ (٣) به ، ويقال : منسوخٌ ، ويُعتبَران بالأهلَّة ، فإن انكسر الشهر الأول . . كمل بالعدد من الخامس والعشرين ، وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه ، أما إذا بلغهما في أثناء الخامسة . . فهو كما لو بلغهما بعدها .

وب (خمس رضعاتٍ يقيناً): غيرُها، فلا أثر لدونها، ولا مع الشكِّ فيها؛ كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقَّق كون خالصه خمسَ مراتٍ؛ للشكِّ في سبب التحريم، وقد روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أنزل الله في القرآن: «عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ » فنُسِخن بخمسٍ معلومات، فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرَأ من القرآن) ('')؛ أي: يُتلَىٰ حكمهنَّ ، أو يقرؤهنَّ من لم يبلغه النسخ لقربه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ( ٢٧/١٤٥٣ ) واللفظ له ، وابن حبان ( ٤٢١٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن سالماً مولئ أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم ، فأتت ـ تعني : ابنة سهيل ـ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه . . تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة » ، فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم » ( ٣١/١٠ ) : ( وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ) . في الأصل : ( المخصوص ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٥٢).

وقُدِّم مفهوم هـٰذا الخبر على مفهوم خبر مسلم : « لا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان » (١٠ ؛ لاعتضاده بالأصل ، وهو عدم التحريم .

والحكمة في كون التحريم بخمس : أن الحواسَّ التي هي سبب الإدراك خمسٌ .

واعلم: أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط، إذا علمت ذلك، ووُجِدت الشروط المذكورة، (و) صار الرضيع ولد المرضعة.. صارت (أولادها إخوته وأصارت المرأة أماً له، وأمهاتها جدَّاتِه، وآباؤها أجدادَه، وأولادها إخوته وأخواتِه، المرأة أماً له، وأمهاتها أخواله وخالاتِه) دليل ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَنُّكُمُ اللّهِ وَاللّهُ على من في معناهما، لا لاختصاص الحكم بهما؛ لأن النسب مشتملٌ على قطبٍ وجوانب، فنبّه بالأم على قطب النسب، وبالأخوات على الجوانب؛ لأنهنّ أصل الجوانب لكونهنّ أوّلَ فصل، وشمل الجميع قولُه صلى الله عليه وسلم: «يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب» (٣).

恭 錄 恭

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٢٠/١٤٥١ ) عن سيدتنا أم الفضل الهلالية رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٦٤٥ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١٤٤٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وقد تقدم ( ١٥٩/٧ ) .

( وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل المنكاح أو ملك يمين أو شبهة ... ( صار الطفل ولداً له ، وأولادُه أولادُه ، وصار الرجل أباً له ، وأمهاته جدَّاتِه ، وآباؤه أجدادَه ، وأولاده إخوتَه وأخواتِه ، وإخوته وأخواته أعمامَه وعمَّاتِه ) / للحديث المتقدِّم : « يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب النسب » (١) ، وحكم إخوة الجدِّ وإن علا وأخواته من الطرفين من النسب والرضاع .. حكم إخوة الأب وأخواته ؛ لِمَا مرَّ أن الحرمة تسري إلى أصوله وفروعه وحواشيه .

واحترز الشيخ ب ( ثابت النسب ) عن الحمل من الزنا ؛ فإنه لا يثبت التحريم من جهة الزاني ، فلا يحرُم عليه أن ينكح الصغيرة المرتضِعة من ذلك اللبن ، وللكن يكره كما يكره له نكاح من خُلِقت من مائه من الزنا ؛ خروجاً من خلاف من حرَّمه ، ويثبت التحريم من جهة الأم .

وينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان ، ويُلحَق بلحوقه ، فلو نفى الزوج ولداً باللعان ، فارتضعت صغيرةٌ بلبنه . . لم تثبت الحرمة ، ولو ارتضعت به ثم لاعن . . انتفى الرَّضيع عنه ، فلو استلحق الولد . . لحق الرَّضيع أيضاً .

1/401

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الهامش السابق.

(ويحرُم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرُم بالنسب) للخبر، وهاذا ذكره في بابه أيضاً (١)، (ويحلُّ [لهما] (٢) النظر والخلوة كما يحلُّ بالنسب) ولا تنتقض الطهارة بالمسِّ بينهما، وهاذا وإن كان معلوماً صرَّح به ليخرج بقية أحكام النسب؛ كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص وردِّ الشهادة، فعُلِم من ذلك: أن الرضاع ليس كالنسب من كل وجهِ.

وأما زوجاته صلى الله عليه وسلم . . فمحرَّماتُ قطعاً ، دخل بهنَّ أم لا ، لا محارمُ على الأصح ؛ كما علم من ( باب النكاح ) (٣) .

\* \* \*

ولا يُشترَط اتفاق صفات الرضعات ، حتى لو شرب بعضاً ، واستَعط بعضاً ونحو ذلك . . حرَّمَ ، وضبطهنَّ بالعرف ، ولذا قال : ( وإن ارتضع ) ولو قطرةً ( ثم قطع باختياره من غير عارضٍ ) ولم يَعُدْ إليه عن قربٍ . . ( كان ذلك رضعة ) لأن الشرع ورد باعتبار خمس رضعاتٍ ، ولم يجعل لذلك حدّاً وتقديراً ، والتقدير يُؤخَذ من ثلاثة أمورٍ : من الشرع ، واللغة ، والعرف ، وليس

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٥٨/٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (له)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٢١/٧ ).

لذلك حدُّ في الشرع ، ولا في اللغة ، فوجب أن يُؤخَذ من العرف ؛ كالحرز والإحياء والقبض ، والعرف ما ذُكِر .

أما لو قطع بعارضٍ ؛ كتنفُّسٍ وازدرادِ ما اجتمع في فمه من اللبن ونحو ذلك ، ثم عاد . . فالمجموع رضعةٌ .

\* \* \*

( وإن قطعت المرأة عليه . . لم يُعتدَّ بذلك رضعة ) عند الشيخ رحمه الله ؟ لعدم كمالها ، كما لو حلف لا يأكل إلا مرةً فقطع عليه إنسانُ الأكل بغير اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكُّنه . . لم يحنث .

( وقيل ) وهو الأصح \_ كما رجَّحه الشيخان \_ : ( يُعتدُّ به ) (() ؛ لأن الرضاع يُعتبَر فيه فعل المرضِعة والرضيع على الانفراد ؛ بدليل ما لو ارتضع من امرأة وهي نائمةٌ ، أو [ أوجرَتْه ] (() لبناً وهو نائمٌ ، وإذا ثبت ذلك . . وجب أن يُعتدَّ بقطعها كما يُعتدُّ بقطعه .

\* \* \*

( وإن ارتضع من ثدي امرأةٍ ، ثم انتقل إلىٰ ثدي امرأةٍ أخرىٰ ) مع قرب الزمان . . ( فقد قيل : لا يُعتدُّ بواحدةٍ منهما ) لأنه انتقل قبل تمام الرضعة ،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٩/٧٦٥ ) ، روضة الطالبين ( ١٠/٦ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (أجرته)، والتصويب من «مغنى المحتاج» ( ٧٤٧/٣).

فهو كما لو انتقل من أحد الثديَينِ إلى الآخر ،/وكما لو حلف لا يأكل إلا مرةً ، فانتقل من صحفةٍ إلى أخرى .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُحتسَب من كل واحدةٍ منهما رضعةٌ ) لأن الرضعة : أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا بعد مدَّةٍ طويلةٍ ، وقد وُجِد .

والثّدي \_ بفتح الثاء \_ يُذكّر ويُؤنّث ، والتذكير أشهر ، واستعمله المصنف مؤنّثاً في ( الجناية ) فقال : ( ولو جنى على الثّدي فشلّت ) (١) ، ويكون للرجل والمرأة ، وللكن استعماله في المرأة أكثر ، حتى إن بعضهم خصّه بها (٢) .

\* \* \*

( وإن أُوجر من لبنها ) بأن صُبَّ اللبن في حلقه فوصل إلى معدته ، ( أو أُسعِط ) بأن صُبَّ اللبن في أنفه فوصل إلى دماغه ( خمس دفعاتٍ . . ثبت التحريم ) لحصول التغذّي بالأول ، ولأن الدماغ في الثاني جوف للتغذّي كالمعدة .

( وإن حُقِن ) بأن وصل اللبن إلى المعدة من القُبل أو الدُّبر . . ( ففيه قولان ) أظهرهما : أنه لا تُحرِّم ؛ لانتفاء التغذِّي بالحقنة ؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ٢٩٤/٩ ) ، للكن عبارة المصنف فيما سيأتي : ( على الثديين فشلتا ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) .

### والثاني: تُحرِّم؛ كما يحصل بها الفطر.

\* \* \*

ولا يُحرِّم تقطيرٌ في أذنٍ ، وكذا جراحةٌ لم (١) تصل إلى المعدة أو الدماغ ، وإنَّما أفطر بذلك ؛ لتعلُّق الفطر بالوصول إلى الجوف وإن لم يكن معدةً ولا دماغاً ، ويُعتبر وصول اللبن فيهما من منفذٍ ، فلا يُحرِّم حصوله فيهما بصبِّه في العين بواسطة المسامِّ ، ولو تقايأ اللبن بعد وصوله المعدة . . لم يُؤثِّر القيء .

( وإن حلبت لبناً كثيراً في دفعة واحدة ، وفرق في خمسة أوانٍ ) الأجود

كما قال ابن النقيب: (خمسة آنية ؛ لأن «آنية» جمع إناء ، و«أوان» جمع الجمع ) (۲) ؛ أي: فيقتضي أن يكون أكثر من خمسة ، قال النووي في «تحريره»: (ويصح كلامه على قولنا: أقل الجمع اثنان ، فيكون أقل جمع الجمع أربعة ) (7) ، (وأُوجِر الصبي في خمس دفعات . . ففيه قولان ؛ أحدهما) وهو الأصح: (أنه رضعة ) نظراً إلى انفصاله ، (والثاني: أنه خمس رضعات ) نظراً إلى إيجاره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ولم) ، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب » (11/7).

<sup>(</sup>٢) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ١٣٨/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٨٨ ) .

( وإن حلبت خمس دفعاتٍ وخلطت ، وأُوجِر الصبي في دفعةٍ . . فهو رضعةٌ ) قطعاً ؛ نظراً إلى إيجاره .

( وقيل : فيه قولان ) وهذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصحُّ قوليها : أنها رضعةٌ ؛ لِمَا مرَّ .

والثاني: خمسٌ ؛ نظراً إلى انفصاله.

\* \* \*

( وإن حلبت خمس دفعات وخلط وفُرِّق في خمس أوانٍ ، وأُوجِر ) الصبي ( في خمس دفعاتٍ . . فهو خمس رضعاتٍ ) للتعدُّد في الحالَينِ .

( وقيل : على قولَينِ ) لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل بالخلط ، فأشبه ما لو حُلِب دفعةً وأوجِر دفعةً . . فرضعةٌ ، أو حُلِب في خمسٍ ولم يُخلَط وأُوجِر في خمسٍ . . فخمسٌ قطعاً .

\* \* \*

ولو حلب خمس نسوةٍ في إناءٍ واحدٍ ، وأُوجِر به دفعةً واحدةً ، أو [ أُوجِر ] (١) به خمس دفعاتٍ . . حصل من كلّ منهنَّ رضعةٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أجر ) ، والتصويب من سياق العبارة .

( وإن جُبِن اللبن ) أو نُزِع منه زبدٌ ، ( أو جُعِل في خبزٍ ) كأن عُجِن به دقيقه ، ( أو ) جُعِل في ( ماءٍ ) أو مائع آخر وغلب اللبن على / المائع من ماء أو غيره ( [ وأُطعِم ] . . حرَّم ) \_ بالتشديد ، وكذا ( لم يُحرِّم ) ( ( ) وكل ما جاء في كلامه \_ لحصول التغذّي به في غير المائع ، ولوصول اللبن إلى الجوف في المائع .

فإن غلب المائع على اللبن ؛ فإن شرب الكلَّ . . حَرَّم أيضاً لِمَا ذُكِر ، أو البعض . . فلا ؛ كما قال : ( وإن وقعت قطرةٌ في حُبِّ ماءٍ فاستقى الصبي بعضه . . لم يُحرِّم ) لانتفاء تحقُّق وصول اللبن منه إلى الجوف ، فإن تحقَّق ؛ كأن بقي من المخلوط أقلُّ من قدر اللبن . . حرَّم ، ويُشترَط كون اللبن المخلوط مقداراً لو كان منفرداً . . أثَّر في التحريم ؛ بأن يمكن أن يسقى منه خمس دفعاتٍ ، فإن ظهر شيءٌ من أوصاف اللبن في المخلوط . . فهو الغالب ، فإن زايلته الأوصاف . . اعتُبِر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط .

ولبن المرأتينِ المختلطُ يثبت أمومتهما ، وفي المغلوب من اللَّبنينِ التفصيل السابق ، ولا يضرُّ في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم ؟ الحاقاً له بالرطوبات في المعدة .

والحُبُّ \_ بالحاء المهملة \_ هو الخابية ، وهو فارسيٌّ معرَّبٌ ، وأما الخابية . .

1/409

<sup>(</sup>١) أي : (حرَّم) و(لم يحرِّم) كلاهما بالتشديد في كلامه .

فعربيةٌ صحيحةٌ ، وجمعه : [ حِباب ] (١١) بكسر الحاء ، وحَبَبة بفتح الحاء والباء .

( وإن شرب وتقيّاً ) بالهمز ( قبل أن يحصل في جوفه . . لم يُحرِّم ) لأنه لم [ يصل ] (٢) إلى محلِّ التغذِّي ، بخلاف ما لو وصل إلى المعدة وتقيَّأه في الحال . . فإنه يُحرِّم ؛ كما مرَّ (٣) .

\* \* \*

( وإن ارتضع من امرأةٍ ميتةٍ . . لم يُحرِّم ) لأنه من جُثَّةٍ منفكَّةٍ عن الحِلِّ والحرمة ؛ كالبهيمة ، ( وإن حُلِب منها في حياتها ، ثم أُسقِي الصبي بعد موتها . . حَرَّم ) إن كانت الرضعة الخامسة ، أو كان كثيراً فسُقِي منه خمس دفعاتٍ على ما مرَّ ( ؛ ) ؛ لعموم الخبر ، ولأن موتها بعد الحلب في الإناء . . كموتها بعد اجتماع اللبن في فم الصبي .

\* \* \*

( وإن ثار لها لبنٌ من وطءٍ من غير حمل ) وقد بلغت تسع سنين قمريةٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( حبات ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٥ / ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( يحصل ) ، والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( (7) ) ، و فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ( ص (7) ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٠١/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٠١/٨ ) .

تقريبية ، أو لم تُوطَأ أصلاً . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) \_ وهو الأصح ، بل قال النووي في « تصحيحه » : ( إنه الصواب ) (١) \_ : أنه ( يُحرِّم ) وإن لم يُحكَم ببلوغها ؛ لأن لبن النساء غذاء الأطفال .

( والثاني : لا يُحرِّم ) لأن ولد الرضاع تابعٌ لولد النسب ، فانتفى بانتفائه .

أما من لم تبلغ السنَّ المذكور . . فإن لبنها لا يُحرِّم وإن كان طاهراً على المعتمد ؛ لأنها لا تحتمل الولادة ، واللبن المُحرِّم فرعها ، بخلاف من بلغته ؛ لأنه وإن لم يُحكَم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائمٌ ، والرضاع تِلْو النسب ، فاكتُفِي فه بالاحتمال .

ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه ؛ من زوج أو غيره مات ، أو زوج طلّق وله لبنٌ ( وإن ) طالت المدّة كعشر سنين ، أو انقطع اللبن وعاد ؛ لعموم الأدلة ، ولأنه لم يحدث ما يحال عليه ؛ إذ الكلام في الخليّة ، فلو ( كان لها لبنٌ من زوج فتزوّجت بآخر ) بشرطه ، أو وطئها آخر بملك اليمين أو بشبهة ( وحبلت منه ، وزاد اللبن ) في زمن ثورانه للحمل ( وأرضعته صبياً ) خمس رضعات . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أنه [ ابن ] ( ) الأول ) لأن اللبن غذاء

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ١٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( من ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

الولد ، لا للحمل ، فيتبع المُنفصل سواء انقطع وعاد للحمل أم لا .

( والثاني : أنه ابنهما ) لأن الظاهر : أن الزيادة بسبب / الحمل ، وإذا كان كذلك . . كان اللبن لهما ، فجُعِل الرضيع ابناً لهما .

茶 蒜 茶

( وإن انقطع اللبن من الأول ) مدَّةً طويلةً إلى الزمن الذي يحدث فيه اللبن بسبب الحمل ، ( ثم حملت من الثاني وزاد اللبن ، [ وأرضعت ] (١) صبياً . . ففيه ثلاثة أقوالِ ؛ أحدها ) وهو الأصح : ( أنه ابن الأول ) لِمَا مرَّ .

( والثاني : أنه ابن الثاني ) لأن الأول قد انقطع وقد قرب وقت الولادة بسبب ظهور اللبن ، فأشبه اللبن النازل بعد الولادة (٢٠) .

( والثالث: أنه ابنهما ) لتقابل المعنيين.

\* \* \*

(١) في الأصل : ( وارتضعت ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

۲۵۹/ب

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل ، ومثله في «عجالة المحتاج» (Y) 1870) ، و« النجم الوهاج» (X) كذا في الشرح الكبير» (Y) كن في « الشرح اللبن ، فأشبه النازل بعد الولادة ) ، ولعل ما فيهما هو الأقرب للصواب ، والله أعلم .

وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٣ / ٥٥٠ ) : ( « وفي قولٍ : للثاني » لأن الحمل ناسخٌ ، فقطع حكم ما قبله كالولادة ) .

أما إذا كان الانقطاع يسيراً ، أو كان طويلاً قبل زمان إمكان حدوث اللبن للحمل . . فهو كما لو لم ينقطع ، وإن ولدت من الثاني . . فاللبن بعد الولادة للثاني .

ولو حبلت مرضعةٌ مزوَّجةٌ من زناً . . فاللبن للزوج ما لم تضع ، ثم بعد الوضع هو لبن الزنا ، وقد تقدَّم حكمه .

وإن نزل لبكر لبنٌ وتزوَّجت وحبلت من الزوج . . فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ، ولا أب للرضيع ، فإن ولدت منه . . فاللبن بعد الولادة له .

[ وطئ رجلان امرأةً فأتت بولدٍ وأرضعت طفلاً بلبن ذلك الولد] ( وإن وطئ رجلان امرأةً فأتت بولدٍ ) يحتمل أن يكون من كلٍّ منهما ، ( [ وأرضعت ] ( ) طفلاً بلبنه ) أي : ذلك الولدِ ( فمن ثبت منه نسب الولد ) إما بالفراش أو القيافة أو الانتساب بشرطه . . ( صار الرضيع ولداً له ) لأن اللبن تابعٌ للولد .

( وإن مات المولود ولم يثبت نسبه ) لفقد ما يحصل به الانتساب . . ( ففى الرضيع قولان ؛ أحدهما : أنه ابنهما ) لأن اللبن قد يحدث [ بالوطء

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وارتضعت ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

تارةً وبالحمل ] (١) أخرى ، وقد اجتمعا ، ولا ترجيح ، فأثَّر حكمهما ، وعلى هلذا : هل يحتاج إلى عشر رضعاتٍ أم تكفي خمسٌ ؟ فيه وجهان ؛ أظهرُهما : الثاني .

( والثاني ) وهو الأصح : ( أنه لا يكون ابن واحدٍ منهما ) على التعيين ، بل ابن أحدهما على الإبهام ؛ لأن اللبن فرع الولد ، فإذا كان الولد من أحدهما . . كان اللبن له .

(و) إذا قلنا: لا يكون من واحدٍ منهما.. (هل للرضيع أن ينتسب إلى أحدهما ؟ فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح: (ينتسب ) كالمولود ؛ فإن الرضاع يؤثِّر في الطباع ، ومحلُّه: بعد موت الولد ؛ كما قاله الشيخ ، وبعد موت أولاد الولد أيضاً ؛ فإنهم ينتسبون إلى من ينتسب الولد إليه ، وبعد تعذُّر إلحاق القائف للولد ؛ بأن لم يكن قائفٌ ، أو ألحقه بهما ، أو نفاه عنهما ، أو [تحيَّر] (٢) ولم ينتسب الولد ولا أولاده ، أو انتسب بعض أولاده لهذا وبعضهم للآخر ، أما قبل ذلك . . فليس له الانتساب .

\* \* \*

ويُجبَر الولد وأولاده بعده على الانتساب ؛ لضرورة النسب ، ولا يُجبَر

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( للوطء تارة وللحمل ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤٩/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تخير)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣/٣١٤)، و« الغرر البهية » (٣/٨٥).

المرتضع على الانتساب ، والفرق : أن النسب يتعلَّق به حقوق له وعليه ؛ كالميراث ، والنفقة ، والعتق بملكٍ ، وسقوط القَوَد ، وردِّ الشهادة ، فلا بدَّ من دفع الإشكال ، والمتعلِّقُ بالرضاع : حرمة النكاح ، وجواز النظر ، والخلوة ، وعدم نقض الطهارة ؛ كما مرَّ (١) ، والإمساك عنه سهلٌ ، فلم يُجبَر عليه المرتضع ، ولا / يُعرَض أيضاً على القائف .

ويفارق ولد النسب: بأن معظم اعتماد القائف [على ] (٢) الأشباه الظاهرة دون الأخلاق، وإنَّما جاز انتسابه ؛ لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه.

( والثاني : لا ينتسب ) كما لا يُعرَض على القائف ، وقد عُرِف الفرق بينهما .

\* \* \*

وعلى الأول: إذا انتسب إلى أحدهما . . صار ابنه ، فله نكاح بنت الآخر ، ولا يخفى الورع .

( وإن ) لم ينتسب و( أراد أن يتزوَّج ابنة أحدهما . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يحلُّ ) لأن إحداهما أخته ، فأشبه ما لو اختلطت أخته بأجنبية .

( وقيل : يحلُّ أن يتزوَّج ببنت من شاء منهما ) قال الجمهور : بغير اجتهادٍ ؟

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٣٩٨/٨ ).

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (عن) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (19/7) ، و« مغني المحتاج » (7/7) .

لأن الأصل: الحلُّ ، وتحريم من ينكحها غير معلوم ، وقال الفوراني: (يجتهد في الرجُلَينِ أَيُّهما أبوه ، ثم ينكح بنت الآخر) (١١).

( فإذا تزوج ) على هذا ( بنت أحدهما . . حرُمت عليه بنت الآخر ) على التأبيد ؟ [ لأنه ] (٢) بنكاح هذه تعيَّنت الأُخوَّة في الأخرى .

( وقيل : يحلُّ ) له ( أن يتزوَّج ببنت كل [ واحدٍ ] منهما على الانفراد ) لأن التحريم غير متعيِّنٍ في واحدةٍ منهما ؛ كالصلاة إلىٰ جهتَينِ باجتهادَينِ .

وعلىٰ هذا: له أن ينكح هذه ويطلِّقها ، ثم ينكح الأخرىٰ ويطلِّقها ، ثم ينكح الأولىٰ كالأختين .

( ولا يجمع بينهما ) إذ به يحصل يقين التحريم .

### [ رضيع له أبٌ من الرضاع ولا أم له ]

( وإن كان لرجلٍ خمس أمهات أولادٍ ) أو أربع نسوةٍ مدخولٍ بهنَّ ومستولدةٌ ، ( فارتضع صبيٌّ من كل واحدةٍ منهنَّ رضعةً ) ولو متوالياً . . ( صار ابناً [ له ] في ظاهر المذهب ) لأن لبن الجميع منه ، فيحرُمن على الطفل ؛ لأنهنَّ موطوءات

<sup>(</sup>١) انظر « الشرح الكبير » ( ٩٨٠/٩ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لأن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٥٢/١٥ ) .

أبيه ، ولا أمومة لهنَّ من جهة الرضاع ، فتثبت الأبوَّة دون الأمومة ؛ كعكسه فيما إذا [أرضعت] (١) من لها لبنٌ وهي بكرٌ أو ثيّبٌ لا زوج لها .

( وقيل : لا يصير ) ابنه ؛ لأن الأبوَّة تابعةٌ للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها مشاهدٌ ، ولا أمومة فلا أبوة ، فلا يحرُمن على الطفل ، ( وليس بشيءٍ ) لِمَا قدَّمناه .

ولو كان بدلَ المستولدات بناتُ أو أخواتُ لرجلٍ ، فرضع طفلٌ من كلِّ رضعةً . . لم تثبت حرمةٌ بين الرجل والطفل ؛ لأن الجدودة للأم أو الخؤولة إنَّما تثبت بتوسُّط الأمومة ، ولا أمومة هنا .

## [ أرضعت امرأةٌ زوجتا شخص ]

( وإن كان له امرأتان صغيرتان ، [ فأرضعت ] (٢) امرأة ) أجنبية ( إحداهما بعد الأخرى ) الرضعة الخامسة . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( ينفسخ نكاحهما ) لأنهما صارتا أختَينِ معاً ، فأشبه ما لو أرضعتهما الخامسة دفعة واحدة .

( والثاني : ينفسخ نكاح الثانية ) فقط ؛ لأن الجمع حصل بإرضاعها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أرضع)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فارتضعت ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

.....

فاختُصَّ الفساد بها ؛ كما لو نكح أختاً على أخت . . فإن الفساد يختصُّ بالثانية ، وعلى الأول : له نكاح من شاء منهما ؛ لأن المحرَّم عليه جمعُهما ، وتحرُم عليه المرضعة قطعاً .

杂 绿 杂

أما إذا كانت المرضعة زوجةً ؛ فإن كان اللبن له ، أو من غيره وهي مدخولٌ بها . . انفسخ نكاح الجميع ، وحَرُمن على التأبيد ، وسواء أكان الرضاع معاً أم مرتّباً .

وإن لم يكن اللبن منه وهي غير مدخول بها ؛ فإن أرضعتهما معاً . . انفسخ نكاح الجميع ، وحرمت / الكبيرة على التأبيد دونهما ، وإن أرضعتهما مترتّباً . . انفسخ نكاح المرضعة والأولى ؛ لاجتماعها مع الأم في النكاح ، ولا ينفسخ نكاح الثانية ؛ لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختها .

\* \* \*

ولو كان تحته كبيرةٌ وثلاث صغائرُ ، فأرضعتهنَّ بلبنه أو بلبن غيره . . حرمت أبداً ؛ لأنها أمُّ زوجاته ، وكذا الصغائر إن أرضعتهنَّ بلبنه ، أو لبن غيره وهي موطوءةٌ له ؛ لأنهنَّ بناته أو بنات موطوءته ، سواء ارتضعن معاً أم مرتَّباً .

فإن لم تكن موطوءةً له ، وليس اللبن له ؛ فإن [ أرضعتهن ] (١) معاً بإيجارهن الرضعة الخامسة ، أو [ أرضعت ] (١) واحدةً ثم ثنتين معاً . . انفسخ نكاحهنَّ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أرضعن ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ٥٥٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ارتضعت) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٢٢/٣) ).

.....

أما في الأولى . . فلصيرورة الصغائر أخواتٍ ، ولاجتماعهن مع الأم في النكاح ، وأما في الثانية . . فلأن الصغيرة الأولى صارت بنت الكبيرة ، و[ الأُخريين ] (١) صارتا أختين معاً ، ولا يحرُمن مؤبَّداً ؛ لانتفاء الدخول بأمهنَّ ، فله [ تجديد ] نكاح من شاء منهنَّ منفردةً ؛ كما مرَّ .

\* \* \*

وإن أرضعت ثنتين معاً ثم الثالثة . . انفسخ نكاح [الأوليَينِ] ('') مع الكبيرة ؛ لثبوت الأخوّة بينهما ، ولاجتماعهما مع الأم في النكاح ، وبقي نكاح الثالثة ؛ لانفرادها ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح أمها وأختيها .

وإن أرضعتهن مرتباً . . لم يحرُمن مؤبّداً ؛ كما مرّ ، وينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع الكبيرة التي صارت أمها في النكاح ، والثالثة بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح ، وينفسخ نكاح الثانية بإرضاع الثالثة ؛ لِمَا ذُكِر من اجتماعها في النكاح .

\* \* \*

ولو كان تحته صغيرةٌ فأرضعتها من تحرُم عليه بنتُها ؛ كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من نسبٍ أو رضاعٍ ، وزوجةٌ أخرىٰ له بلبنه ، وأمةٌ موطوءة له ولو بلبن غيره . . انفسخ نكاحه منها ؛ لصيرورتها مَحْرماً له ؛ لأنها صارت في هاذه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الأخريان ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الأولين ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٢٢/٣ ) .

وَمَنْ أَفْسَدَ عَلَى ٱلزَّوْجِ نِكَاحَ ٱمْرَأَتِهِ بِٱلرَّضَاعِ . . لَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى ٱلْمَنْصُوصِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا .

الأمثلة بنت أخته ، أو أختَه ، أو بنت موطوءته ، ومن زوجته الأخرى (١١) ؛ لأنها صارت أمَّ زوجته .

\* \* \*

(ومن أفسد على الزوج نكاح امرأته بالرضاع) قبل الدخول بغير إذنه . . (لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص) (٢) ، فله على المرضعة في مثالنا وإن لزمها الإرضاع \_ بأن لم يكن ثَمَّ مرضعةٌ غيرها ، أو لم تقصد بإرضاعها فسخ النكاح \_ نصفُ مهر المثل ؛ لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بذلك ، وإنَّما رجع بنصف مهر المثل وإن أُتلِف عليه كل البضع اعتباراً لِمَا يجب له بما يجب عليه ؛ فإنه يجب عليه للصغيرة نصف مهر المسمَّىٰ إن كان صحيحاً ، وإلا . . فنصف مهر مثلها ؛ لأنه فراقٌ قبل الوطء ، ويُؤخَذ من كسب الزوج العبد ، ويرجع السيد على المرضعة بنصف مهر المثل وإن كان النكاح لم يفت إلا على العبد ولا حقَّ للسيد فيه ؛ لأن ذلك بدل البضع ، فكان للسيد كعوض الخلع ، أما إذا / أذن في إرضاعها . . فلا شيء له لإذنه .

( وفيه قول آخر : أنه يلزمه ) أي : من أفسد ( مهرُ مثلها ) لأنه أتلف عليه بضعها ، فلزمه قيمته ؛ وهو مهر المثل ، وهاذا قولٌ مخرَّجٌ من نصه فيما إذا رجع

1/771

<sup>(</sup>١) أي : وانفسخ نكاحه من زوجته الأخرى .

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/١٠).

شهود الطلاق قبل الدخول . أنه يلزمهم جميع مهر المثل ('' ؛ كما خُرِج من هنا هناك [ وجه الله وبعضهم يرويه منصوصاً (") ، والأصح : تقرير النصّين ، والفرق : أن الرضاع يوجب الفرقة حقيقة ، وحقيقة الفرقة قبل الدخول لا توجب إلا النصف كالطلاق ، وهناك النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشاهدين ، ولا أنهما بالشهادة حالا بينه وبين البضع ، فيغرمان قيمته ؛ كالغاصب يحول بين المالك والمغصوب .

\* \* \*

أما إذا كان بعد الدخول ؛ كما لو أرضعت أمُّ الكبيرةِ المدخولِ بها زوجتَه الصغيرة . . فإن نكاحهما ينفسخ ؛ لأنهما صارتا أختين ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما ، وعليه للصغيرة نصف المسمَّى الصحيح ، وإلا . . فنصف مهر مثلٍ ؛ كما مرَّ ، ويُؤخَذ من كسب الزوج العبد ، وأما الكبيرة . . فله على المرضعة بسببها مهر مثل ؛ كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله .

\* \* \*

ولو رضعت صغيرةٌ خمس رضعات من نائمةٍ ، أو مستيقظةٍ ساكتةٍ . . فلا غرم على من رضعت منها ؛ لأنها لم تصنع شيئاً ، ولا مهر للصغيرة ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) انظر «مختصر المزني » ( ص ٣١٢ ) ، وقال : (ينبغي أن يكون هـُـذا غلطاً من غير الشافعي ) ، وانظر « الأم » ( ١٣٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : خُرِّج في مسألة الطلاق من مسألة الرضاع المذكورة هنا وجهٌ ، وفي الأصل : ( وجهاً ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) انظر « كفاية النبيه » ( ١٥٧/١٥ ) .

.....

الانفساخ حصل بفعلها ، وذلك يسقط المهر قبل الدخول ، بل يرجع الزوج في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة ؛ وهو مهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولاً بها ، وإلا . . فنصفه .

واحترز الشيخ بـ ( الرضاع ) عن الوطء ؛ كما لو وطئ أبوه أو ابنه زوجته بشبهةٍ . . فإنه لا يجب عليه الغرم على رأي .

\* \* \*

ولو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة . . لم يرجع على واحدةٍ منهما ؛ إذ لا صنع منهما .

ولو دَبَّت الصغيرة فارتضعت من أمِّ الزوج أربعاً ، ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة ، أو عكسه . . اختُصَّ الغرم بالخامسة .

# المالية المالية

## [ في بيان صور أخرى لانفساخ النكاح بالرضاع ]

لو نكح عبدٌ أمةً صغيرةً مفوضةً بتفويض سيدها ، فأرضعتها أمُّه مثلاً . . فلها المتعة في كسبه ، ويطالب سيده المرضعة بنصف مهر المثل ، وإنَّما صُوِّر ذالك بالأمة ؛ لأنه لا يُتصوَّر في الحرة ؛ لعدم الكفاءة .

\* \* \*

ولو أوجر الصغيرة أجنبيٌّ لبنَ أمِّ الزوج ، سواء أحلبه منها هو أم غيره . . رجع الزوج بالغرم عليه ، لا على أمِّ الزوج ، ولو أكره الأجنبي الأم على إرضاعها

فأرضعتها . . فالغرم عليها طريقاً ، والقرار على المُكرِه على قاعدة الإكراه على الإتلاف .

\* \* \*

ولو تزوَّجت كبيرةٌ بصغير دون حولين ، وفسخت نكاحه بعيبه ، ثم تزوَّجت بآخر فأولدها ، فارتضع المفسوخ نكاحُه بلبنه منها ، أو من غيرها . . انفسخ نكاح الثاني ، وحرُمت [عليهما] (١) أبداً ؛ لأن الصغير صار ابناً للكبير ، فهي زوجة ابن الكبير ، وزوجة أبى الصغير أو أمُّه إن كان اللَّبنُ منها .

紫 蒜 紫

ولو نكحت مطلَّقة كبيرٍ صغيراً ، ثم أرضعته بلبنه . . حرُمت على المطلِّق والصغير أبداً ؛ لأنها/صارت زوجة ابن المطلِّق ، وأم الصغير وزوجة أبيه .

۲۱/ب

\* \* \*

ولو أرضعت موطوءتُه الأمةُ صغيرةً تحته بلبنه أو لبن غيره ؛ بأن تزوَّجت غيره ، أو وطئها بشبهة . . حرُمت عليه الأمة [ والصغيرة ] لصيرورة الأمة أمَّ زوجته ، والصغيرة بنتَه أو بنتَ موطوءته .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( عليه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 71/73 ) ، و« مغني المحتاج » ( 007/7 ) .

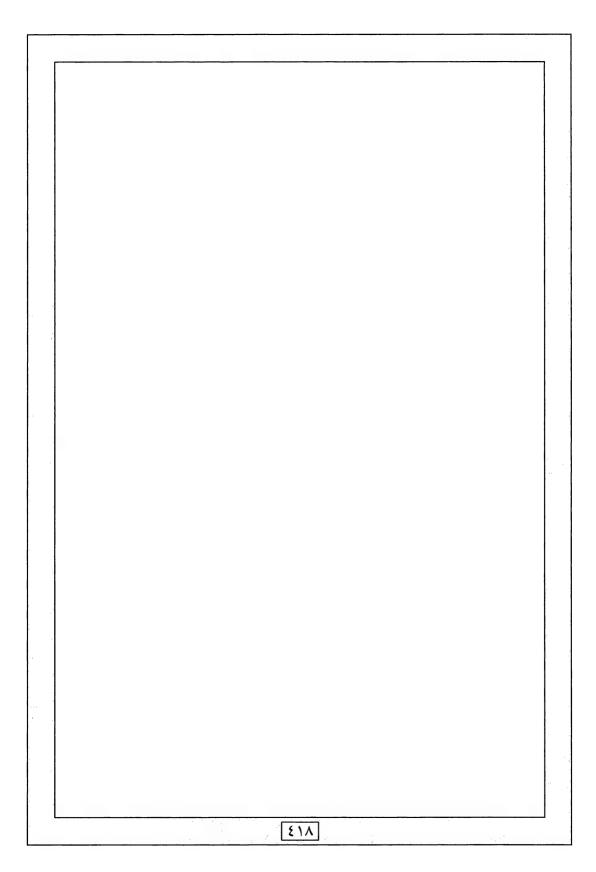



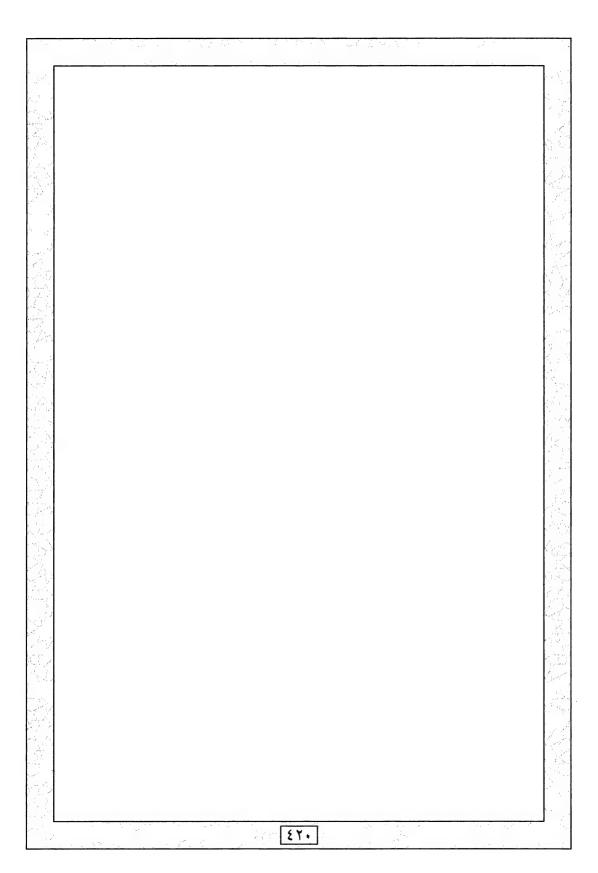

| كتاب النفقات | ربع المناكحات/ النفقات |
|--------------|------------------------|
| •            |                        |

# كناب لنفقات

#### (كتاب) بيان (النفقات) وحكمها

جمع نفقةٍ من الإنفاق ؛ وهو : الإخراج ، وجمعها ؛ لاختلاف أنواعها من نفقة زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ ، فموجباتها : النكاح ، والقرابة ، والملك . وقد بدأ بالقسم الأول \_ وهو نفقة الزوجة \_ فقال :

# بابُ نفقت الزّوجات

#### ( باب نفقة الزوجات )

وإنَّما قدَّمه علىٰ غيره ؛ لأن نفقة الزوجة معاوضةٌ ، وغيرها مواساةٌ ، ولأنها لا تسقط بمضي الزمان والعجز ، بخلاف غيرها .

( يجب على الرجل نفقة زوجته ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَلَيْهُ وَ عَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (١) ، ولخبر : « اتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف » رواه مسلمٌ (٢) .

\* \* \*

( فإن كان ) الزوج ( موسراً . . لزمه ) لزوجته وإن كانت أمةً أو ذمِّيةً أو مريضةً أو ذات منصبٍ لكل يومٍ ( مدّان من الحبِّ المقتات ) الغالب ( في البلد ) أي : بلدها ؛ من حنطةٍ أو شعيرٍ أو تمرٍ أو غيرها ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، وقياساً على الفطرة والكفارة ، فإن اختلف غالب قوت البلد ، أو قوته ولم يكن له غالبٌ . . فاللائق به لا بها هو الواجب ، وإذا أعطاها حبّاً . . فلا بدّ أن يكون سليماً ؛ كما في الفطرة والكفارة ، ويسلِّمه لها بقصد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٢١٨ ) ضمن حديث طويل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً . . لَزِمَهُ مُدٌّ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً . . لَزِمَهُ مُدٌّ وَنِصْفٌ . . . . . .

أداء ما لزمه ؛ كسائر الدُّيون من غير افتقار إلى لفظ ، ويكفي الوضع على قياس الخلع ، وعليه مؤنة طحنه و[عجنه](١) وخبزه ؛ للحاجة إلى ذلك وإن باعته أو أكلته حبّاً.

\* \* \*

( وإن كان معسراً . . لزمه مُدُّ ) ممَّا ذُكِر وما ذُكِر معه ، ( وإن كان متوسِّطاً . . لزمه مدُّ ونصفٌ ) ممَّا ذُكِر وما ذُكِر معه ، والعبرة : بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو عند الرافعي : مئةٌ وثلاثةٌ وسبعون درهماً وثلث درهم (٢) ، وعند النووي : مئةٌ وأحدٌ وسبعون وثلاثة أسباع درهم (٣) ؛ بناءً على اختلافهما في قدر رطل بغداد .

واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ . . . ﴾ الآية ('') ، واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلاً منهما مالٌ يجب بالشرع ويتقرَّر ، وأكثر ما وجب فيها لكل مسكينٍ مُدَّان ؛ وذلك في كفارة الأذى في الحج ، وأقلُّ ما وجب فيها لكل مسكينٍ مدُّ ؛ وذلك في كفارة اليمين والظهار [ ووقاع ] ('') رمضان ، فأوجبوا على الموسر الأكثر ، وعلى المعسر الأقل ، وعلى المتوسّط ما بينهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( عجينه ) ، والتصويب من « الإقناع » ( ١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١٠/٥).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٦/٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : (٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( ووقوع ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٢٦/٣ ) .

فَإِنْ رَضِيَتْ بِأَخْذِ ٱلْعِوَض . . جَازَ . . . . .

والمعسر: مَن لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو قدر على الكسب الواسع ؛ لأن القدرة عليه / لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة .

والمتوسِّط: من يملك ذلك ، ويصير بتكليف المُدَّين له مسكيناً .

والموسر بخلافه ، ويختلف ذلك بالرخص والغلاء ، وقلَّة العيال وكثرتهم . ومن فيه رقُّ وإن كثر ماله . . معسرٌ ؛ لنقص حال المبعَّض ، وضعف ملك المكاتب ، وعدم ملك غيرهما .

فإن قيل : إلحاق المبعَّض بالمعسر مخالفٌ لِمَا ذُكِر في ( الكفارة ) من أنه يُكلُّف كفارة الموسر ، وذكروا في ( نفقة الأقارب ) نحوه (١٠).

وأُجيب : بأنهم ثَمَّ لو ألحقوه بالمعسر . . لَمَا صرف شيئاً للمساكين ، ولا أنفق شيئاً للأقارب ، بخلافه هنا ؛ فإنه ينفق نفقة المعسر .

والاعتبار في يساره وإعساره بطلوع الفجر ؛ لأنه وقت الوجوب ، ولا عبرة بما يطرأ في أثناء النهار.

ولو طلب أحدهما بدل الحبِّ من خبز أو غيره . . لم يُجبَر الممتنع منهما ؟ لأنه غير الواجب ، والاعتياض شرطه التراضي ، ( فإن رضيت بأخذ العوض ) نقداً أو غيره . . ( جاز ) في الأصح إلا خبزاً ودقيقاً من الجنس ؛ فلا يجوز

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ٤٩٣/٨ ) .

(على ظاهر المذهب) أما الجواز في غيرهما . . فلأن الاعتياض [عن] طعام مستقِرّ في الذمّة لمعين ؛ كالاعتياض عن الطعام المغصوب المتلَف .

( [ وقيل : لا يجوز ] ) ووجه المنع منه : القياس على المُسلَم فيه والكفارة ؟ فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما .

وأجاب الأول: بأن المُسلَم فيه غير مستقِرٍ ، وطعام الكفارة لا يستقرُّ لمعيَّنٍ ، وأجاب الأول : بأن المُسلَم فيه غير مستقِرٍ ، وطعام الكفارة لا يستقرُّ لمعيَّنٍ ، وأما عدم الجواز في الخبز والدقيق إذا كان من الجنس . . فلِمَا فيه من الربا .

ووجه الجواز فيهما: أنها تستحقُّ الحبَّ والإصلاح ، فإذا أخذت ما ذُكِر . . فقد أخذت حقَّها لا عوضه ، ورجَّحه الأذرعي ، وقال : ( الأكثرون على خلاف الأول ) (١٠) ؛ رفقاً ومسامحةً ، فالمختار : جعله استيفاءً لا معاوضةً ، وعليه العمل قديماً وحديثاً .

هاذا في الاعتياض عن النفقة الماضية والحالية ، أما المستقبلة . . فلا يجوز الاعتياض عنها قطعاً ، ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعاً .

\* \* \*

ولو أكلت معه على العادة برضاها وهي رشيدةٌ ، أو لم تكن رشيدةً وأكلت بإذن الولي . . سقطت نفقتها بذلك ؛ لاكتفاء الزوجات به في الأعصار ، وجريان الناس عليه فيها ، قال الإسنوي : ( والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها . . لم تسقط ، وبأنها إذا أكلت معه دون

<sup>(</sup>١) غنية المحتاج (ق ٩٢/٤) مخطوط.

الكفاية . . لم تسقط ، وبه صرَّح في « النهاية » ، وعليه : فهل لها المطالبة بالكلِّ أو بالتفاوت فقط ؟ فيه نظرٌ ) (١) ، قال الزركشي : ( والأقرب : الثاني ) (٢) ، قال ابن العماد : ( وينبغي القطع به ) (٣) .

فإن كان الذي أكلته غير معلوم ، وتنازعا في قدره . . رُجِّح قولها ؛ لأن الأصل : عدم قبضها .

وخرج به (رضاها): ما لو أكلت بدونه . . فلا تسقط به نفقتها ، فليس له تكليفها الأكل معه مع التمليك ودونه ،/ وقولهم : ( معه ) جريٌ على الغالب ، فليس [ بقيد ] ( ) .

\* 33 \*

وإن لم تكن رشيدة ولم يأذن وليها . . لم تسقط نفقتها بذلك ، والزوج متطوّعٌ ، وأفتى البلقيني بسقوطها به ، قال : ( وما قيَّده النووي غير معتمدٍ ، وقد ذكر الأئمة [ في ] الأمة (°) ما يقتضي ذلك ، وعلىٰ ذلك جرى الناس في

۲٦٢/ب

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٧٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢١٤/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) التعقبات على المهمات (ق ١١٦/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مقيد)، والتصويب من سياق العبارة، قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» ( ٥٦٢/٢): (بل لو أرسل إليها الطعام أو أحضره وأكلته.. كان الحكم كذلك، ولو أضافها رجلٌ فأكلت عنده.. لم تسقط نفقتها، قال الدميري: إلا أن يكون المقصود إكرام الزوج فتسقط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( والأمة ) ، والتصويب من « فتاوى البلقيني » .

وَيَجِبُ لَهَا مِنَ ٱلْأُدْمِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُدْمِ ٱلْبَلَدِ . . . . . . . . . . . . .

الأعصار والأمصار) (() ، وعلى الأول المعتمد ، قال الأذرعي : ( والظاهر : أن ما مرَّ [ في ] (() الحرة ، أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها . . فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرُّف بذلك دون رضاها ؛ كالحرة المحجورة ) (٣) .

قال الزركشي: (ولو قالت: قصدتَ التبرُّع، فقال: بل قصدتُ أن يكون عن النفقة. قال في «الاستقصاء»: صُدِّق بلا يمينٍ ؛ كما لو دفع إليها شيئاً وادَّعت أنه قصد به الهدية، وقال: بل قصدتُ المهر) (1).

ويجب لها عليه ماء الشرب ، ويُقدِّره القاضي باجتهاده .

#### [ ما يجب من الأدم]

(ويجب لها) على الزوج (من الأدم) ولو لم تأكله (ما تحتاج إليه من) غالب (أدم البلد) من زيتٍ وسمنٍ وشيرجٍ وجبنٍ وتمرٍ وغيرها ؛ إذ لا يتمُّ العيش بدونه ، ولأنه مأمورٌ بالمعاشرة بالمعروف ، وليس منها تكليفها الصبر على الخبز وحده ، وإنَّما وجب لها وإن لم تأكله ؛ لأنه إليها ، وليس له منعها من ترك التأدُّم ؛ كما ليس له منعها من صرف بعض القوت إلى الأدم ؛ لأنها متصرّفةٌ في ملكها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتاوى البلقيني ( ص ٧٦٩ \_ ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( من ) ، والتصويب من سياق عبارة « غنية المحتاج » .

<sup>(</sup>٣) غنية المحتاج (ق ٩٣/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج (ق ٢١٤/٣) مخطوط.

وإن اختلف الأدم ولم يكن غالبٌ. . فاللائق به لا بها ؛ كما مرَّ في الطعام (۱) ، ويختلف ذاك باختلاف الفصول ، فيجب في كل فصلٍ ما يليق به ويعتاده الناس وإن كان فاكهةً ، ويقدِّره القاضي باجتهاده عند التنازع ؛ إذ لا تقدير فيه من جهة الشرع ، فينظر في جنسه ويقدر منه ما يحتاج إليه [المد] ، فيفرضه للإعسار ، ويضاعفه لليسار ، ويوسِّطه بينهما للمتوسِّط ، وما ذكر الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيتٍ أو سمنٍ (۲) ؛ أي : أوقية . . فتقريبٌ ؛ كما قاله الأصحاب .

قال الأذرعي: (وإنَّما يتَّضح وجوب الأدم حيث يكون القوت الواجب ممَّا لا ينساغ عادةً إلا بالأدم؛ كالخبز بأنواعه، أما لو كان لحماً أو لبناً أو أقطاً.. فيتَّجه الاكتفاء به إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده) (٣).

\* \* \*

(و) يجب لها عليه (من اللحم) ما يليق بيساره وإعساره وتوسُّطه (على حسب عادة البلد) وما ذكره الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه من رطلِ لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر (ئ) ، وجُعِل باعتبار ذلك على الموسر رطلان ، وعلى المتوسِّط رطلٌ ونصفٌ ، وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه أولى بالتوسُّع فيه . . محمولٌ عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قلَّة اللحم

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٢٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « أسنى المطالب » ( ٤٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٦/٩٢٢ ) .

ربع المناكحات/النفقات \_\_\_\_\_ باب نفقة الزّوجات

فيها ، ويزاد بعدها/بحسب عادة البلد ، ويُعتبَر فيه تقدير القاضي ؛ كما صرَّح به في « البسيط » (١) .

\* \* \*

قال الشيخان: (ويشبه أن يقال: لا يجب الأدم في يوم اللحم، ولم يتعرَّضوا له، ويحتمل - أي: وهو الظاهر - أن يقال: إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم . . يلزمه الأدم أيضاً؛ ليكون أحدهما غداءً والآخر عشاءً على العادة) (٢)، وينبغي على هنذا - كما قال بعضهم - أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته (٣).

وتجب مؤنة اللحم وما يُطبَخ به .

\* \* \*

ولو سئمت من إدام . . لم يلزمه إبداله ، وتبدله هي إن شاءت ؛ لأنه ملكها ، قال الأذرعي : ( ولو كانت سفيهة أو غير مميزة ، وليس لها من يقوم بذلك . . فاللائق بالمعاشرة بالمعروف : أن يلزم الزوجَ إبداله عند إمكانه ) ( ، ) .

#### [ ما يجب من الآلات وأدوات التنظيف ]

( ويجب لها ) عليه آلات أكلٍ وشربٍ وطبخ ؛ كقِدرٍ بكسر القاف ،

1/1/11

<sup>(</sup>١) البسيط (ق٥/٢٧٦) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٨/١٠ ) ، روضة الطالبين ( ٢٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي).

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ٤/٥٥) مخطوط ، وانظر «أسنى المطالب » ( ٣/٧٣ ) .

مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلدُّهْنِ لِلرَّأْسِ وَٱلسِّدْرِ وَٱلمُشْطِ

وقَصعة بفتح القاف ، وكوز وجرَّةٍ ونحوها كمِغرفةٍ ، ويكفى فيها خشبٌ وخزفٌ وحجرٌ ولو كانت الزوجة شريفةً في أحد وجهَين رجَّحه ابن المقري (١) ، وهو قضية كلام « الأنوار » (١) ، فلا تجب الآلة من نحاس ونحوه ؛ لأنه رعونةً .

ويجب لها عليه ( ما تحتاج إليه من ) آلات التنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وتؤذي بها غيرها ؟ ك ( الدهن للرأس والسِّدر والمُشط ) بضم الميم وكسرها على عادة مكانها.

ويجب لها الدهن المطيَّب إن اعتيد ، ومَرْتكٌ ونحوه لقطع الصُّنان إن لم ينقطع بدونه ؛ لتأذِّيها وغيرها بالرائحة الكريهة ، بخلاف ما إذا انقطع بدونه ؛ كماءٍ وترابِ ، ويفاوت فيما ذُكِر بين الموسر وغيره .

والمِرتك : بفتح الميم وكسرها [معرب ] (٣) ، أصله من الرصاص ، يقطع رائحة الإِبْط ؛ لأنه يحبس العرق .

ولا يجب ذلك للبائن الحامل وإن قلنا : النفقة لها كالرجعية ، ويجب لمن غاب عنها زوجها ولو غيبةً طويلةً ؛ كما يقتضيه كلام الأصحاب ، قاله الأذرعي (١٠).

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٧١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (معروف)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٩/٣))، و«مغنى المحتاج» ( ٥٦٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج ( ق ٩٩/٤ ) مخطوط .

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ ٱلطِّيبِ ، وَلَا أُجْرَةُ ٱلطَّبِيبِ ، وَلَا شِرَاءُ ٱلْأَدْويَةِ . . . . . .

أما دهن السراج . . فالظاهر \_ كما قال الزركشي \_ وجوبه مع الرجوع فيه للعرف (1) .

\* \*

( ولا يجب ) لها ( عليه ثمن الطيب ) الذي يُتزيَّن به ، ولا ما [ يَزين \_ بفتح الياء ] (٢٠ \_ ككحلٍ وخضابٍ ؛ لأنه يراد للاستمتاع وهو حقُّه ، فإن أراد الزينة به . . هيَّأه لها ، فتتزيَّن به وجوباً ، أما الطيب الذي يقطع الرائحة الكريهة . . ففيه ما مرَّ .

( ولا أجرة الطبيب ) والحاجم والفاصد ( ولا شراء الأدوية ) لأن الزوج كالمستأجر ، والدواء لحفظ الأصل فلا يلزمه ؛ كما لا يلزم المستأجر العمارة ، بخلاف الدهن ونحوه ؛ فإنه كغسل الدار المستأجرة ، ولها طعام أيام المرض وأدمها ، وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه .

张 张

ويجب لها عليه أجرة حمَّام بحسب العادة ، فينظر في ذلك [ لعادة ] (٣) مثلها ؛ كما قاله الأذرعي (١٠) ، وتختلف باختلاف البلاد حرّاً وبرداً ، فإن كانت المرأة ممَّن لا تعتاد دخوله . . لم يجب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢١٦/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( تتزين به بفتح التاء ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ١٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup> $\pi$ ) في الأصل : ( بعادة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $\pi$ /  $\pi$ 7 ) ، و« مغني المحتاج » ( $\pi$ 7 ) .

<sup>.(010/7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ٩٩/٤) مخطوط.

ويجب لها عليه ثمن ماء غسل جماع ونفاس ووضوء نقضه هو \_ كأن لمسها \_ إذا احتاجت إلى شرائه ؛ لأن ذلك بسببه ،/ولو حصل النقض بفعلهما . . فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما : وجوبه عليه .

وكالنفاس فيما ذُكِر: الولادة بلا بلل ، ومحلُّ ذلك: فيما إذا كان الإحبال بفعل الزوج ، فلو أدخلت ذكره وهو نائمٌ فحبلت ، أو وُطِئت بشبهة . . فلا يجب لها ذلك ؛ لعدم فعله في الأول ، ولأن عقد النكاح معتبرٌ وهو مفقودٌ في الثاني ، وبذلك يُعلَم: أنه لا يجب على من زنا بامرأة أو أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ، ولا عليها إذا نقضت وضوء زوجها ؛ لأن ذلك إنّما وجب على الرجل بفعله مع مراعاة عقد النكاح .

وخرج بذلك أيضاً : حيضها واحتلامها ؛ إذ لا صنع منه .

#### [كسوة الزوجة]

(ويجب) لها عليه (من الكُسوة) بضم الكاف وكسرها (ما جرت العادة به) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (١) ، ولِمَا روى الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث : « وحقُهن عليكم أن تحسنوا إليهنَّ في كسوتهنَّ وطعامهنَّ » قال : (حديثُ حسنٌ صحيحٌ ) (٢) .

ولأن الإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم ، فتعيَّن العرف ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ١١٦٣ ) عن سيدنا عمرو بن الأحوص رضى الله عنه .

فيجب عليه كفايتها منها طولاً وقِصَراً وضخامةً ونحافةً ، ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره ، وللكنهما يؤثران في الجودة والرداءة .

\* \* \*

فإن قيل: لِمَ اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في القوت ؟ أُجيب: بأن الكفاية في الكسوة متحقِّقةٌ بالمشاهدة ، وكفاية القوت ليست كذاك ، فلم يعتبروها ؛ للجهل بها .

\* \* \*

( فيجب لامرأة الموسر من مرتفع ) بكسر الفاء ( ما تلبس نساء البلد ) قال الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : ( يجب على الموسر أن يعطي من لين البصرة والكوفة أو وسط بغداد ، والمعسر من غليظها ، والمتوسِّط ما بينهما ) (١١ ، وأراد : المتَّخذ من القطن ، فإن جرت العادة بالكتان أو الحرير . . وجب ؛ عملاً بالعادة .

( ولامرأة المعسر دون ذلك ) أي : من خَشِنه ؛ كما مرَّ ، ولامرأة المتوسِّط المتوسِّط ، فإن تعوَّدوا لنسائهم رقيقاً بحيث لا يستر . . وجب خفيف يقاربه في الجودة ، فلا يجب لهنَّ ما تعوَّدوه من ذلك (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأم ( ٦/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ ).

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥٦٤/٣ ) : ( وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها . نعم ؛ لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة . . فإنه لا يعطيها منها ، للكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة ) .

( وأقل ما يجب ) في كل فصلٍ لامرأة الموسر والمعسر والمتوسِّط : ( قميصٌ وسراويل ومقنعةٌ ) وإزارٌ اعتيد ( ومِداسٌ ) بفتح الميم وحُكِي كسرها ؛ وهو المكعب ( للرِّجُل ) بكسر الراء ، [ أو ] نعلٌ (١) ويُلحَق به القبقاب إذا جرت عادتها به ، قال الماوردي : ( ولو جرت عادة نساء أهل القرئ ألَّا يلبسن في أرجلهنَّ شيءٌ ) (٢) .

( فإن كان في الشتاء . . ضمَّ إليه جبَّة ) محشوَّة أو فروة بحسب العادة لدفع البرد ، ويجب لها توابع ذلك ؛ من كوفيةٍ للرأس ، وتكَّةٍ للباس ، وزرِّ للقميص والجبَّة ونحوها ، فإن اشتدَّ البرد . . فجبَّتان أو فروتان / فأكثرَ بقدر الحاجة .

\* \* \*

( ويجب لامرأة الموسر ) على زوجها ( مِلحفةٌ ) [ بكسر ] (٣) الميم من الالتحاف إن (١) كان صيفاً ( وكساءٌ ) إن كان شتاءً ( تتغطّىٰ به ، ووسادةٌ ) بكسر الواو ( ومضربةٌ محشوَّةٌ بقطنٍ ) أو نحوه ، أو طنفسةٌ بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما ؛ وهي : بساطٌ صغيرٌ ثخينٌ له وبرةٌ كبيرةٌ ، وقيل : كساءٌ ( للَّيل ،

1/775

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ونعل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 274/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٢١/١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (بفتح)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٧٨/١٥)، و« المهمات»
 (١٨٠/٢).

<sup>. ( 1/1./ 1 /</sup> 

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( وإن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٥٧/١٥ ) .

وَزِلِّيَّةٌ أَوْ لِبْدٌ تَجْلِسُ عَلَيْهِ بِٱلنَّهَارِ وَلِٱمْرَأَةِ ٱلْمُعْسِرِ كِسَاءٌ أَوْ قَطِيفَةٌ . . . . . .

وزِلِيَّةٌ) بكسر الزاي وتشديد اللام والياء ؛ وهي : مضربٌ صغيرٌ ، وقيل : بساطٌ صغيرٌ ( أو لِبدٌ ) بكسر اللام جمعه : لُبود ( تجلس عليه بالنهار ) في الشتاء ، ونَطَع \_ بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها \_ في الصيف إن اعتيد ذلك لِمَا مرَّ ، والزِلِية تكون تحت المضربة والنطع ؛ لأنهما لا يُبسطان وحدهما ، وتقوم الحصير مقامهما إن اعتَدْن ذلك ، قال الرافعي : ( والمفهوم من كلام الجمهور : أن المفروش على الأرض من الزّلِية واللّبد والحصير واحدٌ ليلاً ونهاراً ) (١) .

ولو كان من عادتهنَّ الغطاء باللِّحاف في الشتاء . . وجب ، ولامرأة المتوسِّط زلِّيةٌ في الصيف والشتاء ، ( ولامرأة المعسر ) حصيرٌ في الصيف ولبدٌ في الشتاء .

ويجب لها فراشٌ ترقد عليه للعادة ؛ كمضربةٍ ومِخدةٍ بكسر الميم ، سُمِّيت بذالك ؛ لأنها توضع تحت الخدِّ ، ولحافٌ أو ( كساءٌ أو قَطيفةٌ ) \_ بفتح القاف : دثار مخمل ، وجمعها : قطائف وقُطُف كصحائف وصحف \_ في الشتاء أو بلدٍ باردٍ .

ويجب لها ملحفةٌ بدل اللحاف أو الكساء في الصيف ، وكل ذلك بحسب العادة نوعاً وكيفيةً ، حتى قال الروياني وغيره : ( لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم . . لم يجب غيره ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب ( ٢١/ ٤٥٦) طبعة دار الكتب العلمية .

( وإن أعطاها كسوة مدَّةٍ وبليت قبلها ) لزيادة في الاستعمال ، أو تلفت ولو بلا تقصيرٍ منها . . ( لم يلزمه إبدالها ) كما لو أعطاها نفقة يومٍ فتلفت في ذلك اليوم ، أما إذا بليت لسخافتها . . فيجب عليه إبدالها .

( وإن بقيت بعد المدَّة . . لزمه التجديد ) كما لو بقي قوت يومٍ إلى الغد . . فإنها تستحتُّ فيه القوت .

( وقيل : لا يلزمه ) حتى تبلى ؛ لأنها معتبرةٌ بالكفاية ، وهي مكفيةٌ الآن ، بخلاف القوت ، ( والأول أصحُّ ) لِمَا قدَّمناه .

هاندا كلَّه فيما لا يدوم سنة ، أما ما يدوم سنة فأكثر ؛ كالفرش ، وجبة الخزِّ أو الإبريسم . . فيجدَّد إن تلف أو يُصلَح للعادة ، ويُفاوت فيما ذُكِر بين الموسر وغيره .

### [ وقت تسليم النفقة ]

( ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار ) كلَّ يومٍ من طلوع الفجر ؛ كما قاله الجمهور \_ لا من طلوع الشمس ؛ كما قاله المصنف في « المهذب » (1) \_ لأنها تستحقُّها يوماً فيوماً ؛ لأنها في مقابلة التمكين الحاصل في اليوم ، فلها المطالبة بها عند طلوع الفجر ، ولا يلزمها الصبر ؛ لأن الواجب حَبُّ ، كما مرَّ ،

<sup>(</sup>١) المهذب ( ٢٠٨/٢ ) .

وَإِنْ سَلَّفَهَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ فَمَاتَتْ قَبْلَ ٱنْقِضَائِهَا . . رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ . . . . . . . .

فتحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه ، فلو لم يسلِّمه أول النهار . . لم تنله عند الحاجة فتتضرَّر .

قال الإمام والغزالي: (ومعنى قولهم: « إن النفقة تجب بطلوع الفجر »: أنها تجب به وجوباً موسَّعاً كالصلاة، أو أنه إن قدر.. وجب التسليم، / للكن لا يُحْبَس ولا يُخاصَم) (١)، قال الإمام: (ولا يُلازَم) (٢).

قال البغوي في « فتاويه » : ( وإذا أراد سفراً طويلاً . . فلها مطالبته بنفقتها لمدَّة ذهابه ورجوعه ؛ كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هنذا القدر ) (٣) ، ولو هيَّأ ذلك ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يوماً بيوم . . كفى ، ولا يُكلَّف إعطاءه لها دفعة واحدة .

( وإن سلَّفها نفقة مدَّةٍ ) كثلاثة أيامٍ . . ملكتها ؛ كالأجرة والزكاة المعجَّلتَينِ ، فلو قبضتها ( فماتت ) أو مات ، أو بانت ( قبل انقضائها . . رجع فيما بقي ) إن كان باقياً ، وفي بدله إن كان تالفاً ؛ لأنه دفعه عمَّا يلزمه في المستقبل ، فإذا بان خلافه . . استردَّ ؛ كالزكاة المعجَّلة ، هاذا فيما عدا يوم الموت والبينونة ، أما ذلك اليوم . . فلا يرد ما يقابله ، ويستردُّ منها بخروجها عن طاعة الزوج في أثناء اليوم أو الليلة نفقة ذلك اليوم ، وفي أثناء الفصل كسوته ؛ زجراً لها .

۲٦٤/ب

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٢٨٦/٥٥) ، البسيط ( ق ٢٨٦/٥ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) فتاوي البغوي ( ص ٣٥٦ ).

(ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل) أي: أول فصل الشتاء والصيف في كل سنة إن وافق ذلك وقت وجوبها ؛ إذ العبرة: بوقته لا بالشتاء والصيف فيعطيها أول كل ستة أشهر، (فإن أعطاها الكسوة) أول فصل مثلاً (ثم ماتت) أو مات، أو أبانها بطلاق أو بغيره (قبل انقضاء الفصل) الذي قبضت الكسوة له . . (لم يرجع) لأنه دفعها وهي واجبة عليه ؛ كما في نفقة اليوم ؛ فإن كسوة الفصل كنفقة اليوم ، حتى لو لم تقبض ذلك . . كان ذلك دَيناً عليه . (وقيل: يرجع) لأنها لمدَّة لم تأتِ ؛ كنفقة المستقبل، (والأول أصحُ )

\* \* \*

لمَا أسلفناه .

ويجب لها في الكسوة الثياب لا قيمتها ، وعليه خياطتها ، ( وإن تصرّفت فيما أخذت من الكسوة ببيع أو غيره ) كهبةٍ وإجارةٍ ووقفٍ . . ( جاز ) لأنها ملكها ؛ لأنه عوضٌ مستحَقُّ بالنكاح فأشبه المهر .

( وقيل : لا يجوز ) لأن له غرضاً في جمالها ، ويتضرَّر بنقصانه ، وعلى الأول : لو لبست [ دونها ] (١٠) . . كان له منعها منه ؛ لأن له غرضاً في تجمُّلها .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( دونه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7778 ) ، و« مغني المحتاج » ( 7778 ) .

(ويجب لها) عليه (سكنى مثلها) أي: تهيئة مسكن يليق بها (عادةً) من دار أو حجرةٍ أو غيرهما ؛ للضرورة إليه ، وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبر حال الزوج \_ كما مرّ \_ لأن المعتبر فيهما التمليك ، وهنا [الإمتاع] (۱) ، ولأنهما إذا لم يليقا بها . يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار ، بخلاف المسكن ؛ فإنها ملزمةٌ بملازمته ، فاعتبر بحالها ، ولا يُشترَط كونُه ملكه ، بل يجوز كونه مستأجراً أو معاراً ؛ لحصول الإيواء به .

# [ وجوب إخدام من تُخدَم في بيت أبيها ]

( وإن كانت المرأة ) حرةً وهي ( ممّن تُخدَم ) في بيت أبيها مثلاً ؛ لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد ؛ كمن يَخدمها أهلها ، أو تُخدَم بأمةٍ أو بحرةٍ مستأجرةٍ أو نحو ذلك ، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها . ( وجب لها ) على زوجها ( خادمٌ واحدٌ ) حرةً كانت أو أمةً له ، أو مستأجرةً ، أو صبياً مميزاً ، أو مَحْرماً لها ، أو بالإنفاق على من صحبتها / من حرّةٍ أو أمةٍ إن رضي بها ، قال الإسنوي : ( وفي معنى مَحْرمها : الممسوح ، ومثله : عبدها ، ولا يُخدِمها شيخاً هِمّاً ، ولا ذمّيّةً وهي مسلمةٌ ) (٢) ، وهذا في الخدمة الباطنة ، أما الظاهرة ؛ كشراء الطعام من السوق . . فيتولّاها الرجال وغيرهم .

1/770

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( الامتناع ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( 111/7 ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات ( ٦٦/٨ ) .

فَإِنْ قَالَ ٱلزَّوْجُ : ﴿ أَنَا أَخْدُمُهَا بِنَفْسِي ﴾ . . لَمْ يَلْزَمْهَا ٱلرِّضَا بِهِ ، . . . . . . .

وسواء في وجوب الإخدام الموسر وغيره ، الحرُّ وغيره ؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، أما غير الحرة ولو مبعَّضةً . . فلا يجب إخدامها وإن كانت جميلةً لنقصها ، وفي الجميلة وجهٌ ؛ لجريان العادة بإخدامها .

وتعيين الخادم ابتداءً إليه ؛ لأن الواجب [عليه] (١) كفايتها بأي خادم كان ، ولأنه قد تدخله ريبةٌ وتهمةٌ فيمن تختاره هي ، ولا يبدل الخادم المعيَّن إن أَلِفَته إلا لِخيانةٍ ظهرت ؛ لأن القطع عن المألوف شديدٌ ، فلا يرتكب لغير عذر .

\* \* \*

ولو أرادت زيادة خادمٍ آخر من مالها . . كان له منعه من دخول داره ومن استخدامها له ، وله إخراج ما عدا خادمها من مالٍ وولدٍ لها من غيره ، وله منع أبويها من الدخول عليها للكن مع الكراهة .

杂 综 杂

ومن لا تُخدَم في بيت أبيها . . لا تُخدَم ، بل يُوصِل [ الزوج ] مؤنتها إليها من طعامٍ وغيره ، فإن مرضت ولو مرضاً لا يدوم واحتاجت خادماً فأكثرَ . . لزمه ولو كانت أمةً لضرورتها .

\* \* \*

( فإن قال الزوج : أنا أخدمها بنفسي ) لتسقط عنِّي مؤنة الخادم . . ( لم يلزمها الرضا به ) ولو فيما لا يُستحَىٰ منه ؛ كغسل ثوبٍ ، واستقاء ماءٍ ، وطبخٍ ؛ لأنها تستحي منه ، وتُعيَّر به .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (عليها) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (77/7) .

( وإن قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم ) أو ما يأخذه من نفقة . . ( لم يلزمه الرضا بها ) لأنها أسقطت حقَّها ، وله ألَّا يرضىٰ به ؟ لابتذالها بذلك ، فإن اتفقا عليه . . فكاعتياضها عن النفقة حيث لا ربا ، [ وقضيته ] (۱) : الجواز يوماً بيوم .

### [نفقة خادم الزوجة]

( ويجب عليه نفقة الخادم ) إذا أخدمها بمن صحبتها من حرةٍ أو أمةٍ ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف ، ( وفطرته ) لِمَا سبق في ( باب الفطرة ) (٢٠ .

أما إذا أخدمها بحرةٍ أو أمةٍ بأجرةٍ . . فليس عليه غير الأجرة ، أو بأمته . . أنفق [ عليها ] (٣) بالملك .

والخادم : يُطلَق على الذكر والأنثى ، ويقال في لغةٍ قليلةٍ : خادمةٌ في الأنثى . وجنس طعام المصحوبة . . جنس طعام الزوجة ، للكنه دون نوعه .

\* \* \*

( فإن كان ) الزوج ( موسراً . . لزمه للخادم مدٌّ وثلثٌ من ) غالب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وقضيت ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٦٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( عليهما ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 8 ) .

قُوتِ ٱلْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً أَوْ مُتَوَسِّطاً . . لَزِمَهُ لِلْخَادِمِ مُدُّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أُدْمُهُ مِنْ جَنْسِ أَدْمُهُ مِنْ جِنْسِ أَدْمِهَا مِنْ دُونِ جِنْسِ أَدْمِهَا أَدْمِهَا مَنْ مُؤْمَةً مِنْ جِنْسِ أَدْمِهَا

(قوت البلد، وإن كان معسراً أو متوسِّطاً . . لزمه للخادم مُدُّ ) اعتباراً في الموسر والمتوسِّط بثلثي نفقة المخدومة .

واعتُبِر في المعسر مدُّ وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة ؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالباً ، ووجَّهوا التقدير في الموسر بمدٍّ وثلثٍ : بأنه للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمالٍ وحالة نقصٍ ، / وهما في الثانية يستويان ، ففي الأولىٰ يُزاد في المفضولة ثلثُ ما يزاد للفاضلة ؛ كما أن للأبوين في الإرث حالة كمالٍ وحالة نقصٍ ، وهما في الثانية سواء ؛ وهي : أن يكون للميت ابنٌ ، يستويان في أن لكل واحدٍ منهما السدس ، وفي الأولىٰ \_ وهي : إذا انفردا \_ يكون المال بينهما أثلاثاً ، فيزاد للأم ثلثُ ما يزاد للأب .

\* \* \*

(ويجب عليه أدمه) أي: الخادم؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، للكنه (من دون جنس أدم المرأة على المنصوص) (١)؛ للعرف، والمراد بالجنس: النوع، قال في « الروضة »: (إن جنسه جنس أدم المخدومة، وفي نوعه وجهان؛ أحدهما: كنوعه، وأصحُّهما: دون نوعه) (٢)؛ فللمرأة من الزيت اللَّون.

( وقيل : يلزمه من جنس ) أي : نوع ( أدمها ) تسويةً بينهما .

/۲۲۰

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٢/٨٤ ) .

وقيل : لا يلزمه للخادم أدمٌ ، بل يكتفي بما يفضل عن المرأة .

\* \* \*

ولا يجب للخادم لحمُّ في أحد وجهين [ وقضية ] (١) كلام الرافعي : ( r ) وهو الظاهر ، قال في « الروضة » : ( r ) وهو الظاهر ، قال في الروضة » : ( r ) الطعام ) (٣) .

( ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط ) لأن ذلك للزينة ، واللائق بها أن تكون شعثة ؛ لئلا تمتد إليها الأعين ، فإن كثر وسخٌ وتأذّت بقمل . . وجب أن تُرفّه بما يزيل ذلك ؛ من مشط ودهن وغيرهما ، ويجب مؤنة تجهيز الخادم إذا ماتت ؛ كما جزم به صاحب « الأنوار » ( ، ) ، خلافاً للأذرعي ( ° ) .

\* \* \*

( ويجب لخادم امرأة الموسر [ من الكسوة ] ) ما يليق بحالها ؛ وهو ( قميص ومقنعة و ) كذا ( خف ) ورداء ؛ للخروج صيفاً وشتاء ، حراً كان أو رقيقاً ، اعتاد كشف الرأس أم لا ؛ لاحتياجه إلىٰ ذلك ، بخلاف المخدومة

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( قضية ) ، والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 77/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١١/١٠).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٤٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر «أسنى المطالب» (٣٠/٣).

في الخفِّ والرداء ؛ لأن له منعها من الخروج ، وبحث بعضهم [ وجوبهما ] (۱) لها ؛ لأنها قد تحتاج إلى الخروج إلى حمَّامٍ أو غيره من الضرورات وإن كان نادراً ، وهو بحثٌ حسنٌ ، للكن المنقول خلافه (۲) ، ومحلُّ وجوب الخف والرداء للخادم : إذا كان أنثى .

( ولا يجب لها سراويل ) بخلاف المخدومة ؛ لأن الغرض منه الزينة وكمال الستر ، ( ويجب لها كساءٌ غليظ أو قطيفةٌ ) تتغطَّىٰ بها ليلاً ( ووسادةٌ ) تنام عليها ، ويجب لها الفراش ؛ كما جزم به الماوردي وغيره (٣) ، ويزيد لها في الشتاء جبَّة أو فروة بحسب العادة ، فإن اشتدَّ البرد . . زِيدَ لها على الجبَّة والفروة بحسب الحاجة .

( ولخادم امرأة المعسر عباءةٌ أو فروةٌ ) ولامرأة المتوسِّط ما بينهما ، ومرجع ذ'لك العرف ، وجميع ما يجب لها يكون دون ما للمخدومة من الكسوة جنساً ونوعاً .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (وجوبه)، والتصويب من «أسنى المطالب» (74/8)، و«مغني المحتاج» (73/8).

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٩/٣ ) : ( بخلاف المخدومة في الخفِّ والرداء ؛ لأن له منعها من الخروج ، هنذا هو المنقول ، وللكن الأوجه \_ كما قال شيخنا \_ : وجوبهما للمخدومة أيضاً . . . ) إلى آخره ، وفيه ميل إلى اعتماد خلاف المنقول ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ١٥/١٥ ).

#### جنبائع مرا بنبلیگر

## [ في أن الواجب في المسكن والخادم إمتاعٌ وفي غيرهما تمليكٌ ]

المسكن والخادم الواجب فيهما إمتاعٌ لا تمليكٌ ؛ لِمَا مرَّ أنه لا يُشترَط كونهما ملكه ، وغيرُهما من نفقةٍ وأدمٍ وكسوةٍ وآلةِ تنظُّفٍ وغيره . . تمليكٌ ولو بلا صيغةٍ كالكفارة ، فللزوجة الحرة / التصرُّف فيه بأنواع التصرُّفات ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه (١١) ، بخلاف غيرها ، وتملك أيضاً نفقة مصحوبها المملوك لها أو الحرة غير المستأجرة ، ولها أن تتصرَّف في ذلك ، وتكفيه من مالها .

袋 蒜 袋

ولو ضيَّقت علىٰ نفسها في طعامٍ أو غيره بما يضرُّهما أو أحدهما . . منعها من ذالك .

وله منعها من أكل سمّ ، وكذا لغيره منعها منه ؛ لأنه إهلاكٌ للنفس ، وهو محرَّمٌ ، ومِن أَكْل مُمَرِّضٍ ؛ لخوف الهلاك ، ومرَّ في ( النكاح ) : أن له منعها من تناول ما له ريحةٌ كريهةٌ .

\* \* \*

أما نفقة مملوكته الخادمة لها . . فلا تُطالِبه بها ؛ لأنه إنَّما ينفق عليها بالملك ؛ كما مرَّ ، ولا بنفقة المستأجرة ؛ لأنه إنَّما تلزمه أجرتها كما مرَّ (٢) ، ولها بيع نفقة اليوم \_ لا الغد \_ من زوجها قبل القبض ؛ لجواز بيع الدَّين ممَّن

ווז/וֹ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٢٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٤١/٨ ) .

هو عليه ، وكذا من غيره على ما في « الروضة » ك « أصلها » (۱) ، خلافاً لِمَا صحَّحه في « المنهاج » ك « أصله » من عدم الصحَّة (۲) ، أما نفقة الغد . . فلا يجوز لها بيعها مطلقاً ؛ لعدم ملكها ، ولها التصرُّف فيها بعد القبض مطلقاً بالإبدال والبيع والهبة وغيرها (۳) .

### [ موجب النفقة ومسقطاتها ]

ثم شرع في موجِب النفقة ومسقطاتها ، فقال : ( وتجب النفقة إذا سلَّمت نفسها إلى الزوج ) في الموضع الذي عيَّنه ( أو عرضت نفسها عليه ) كأن تقول : ( سلَّمتُ نفسي إليك ، فإن اخترت أن تأتي إليَّ أو آتي إليك حيث شئت ) وإن لم ينقلها إلى موضعه ولا استمتع بها ؛ لأنها سلَّمت ما وجب عليها ، فاستحقَّت ما بإزائه .

\* \* \*

( فإن كانت صغيرةً ) لا تحتمل الوطء . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : لا يجب لها ) نفقةٌ ؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع ، ولم يحصل .

والقول الثاني : أنها تجب لها إذا سُلِّمت إليه أو عُرِضت عليه ؛ لأنها محبوسةٌ

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين (171/7)، الشرح الكبير (171/8)، وانظر «مغني المحتاج» (171/8).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٢٢٥ ) ، المحرر ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام الشريف).

لأجله ، وهي معذورةٌ في فوات الاستمتاع ، فأشبهت المريضة والرتقاء ، أما إذا أمكن وطؤها . . فلها النفقة قطعاً إذا سلَّمها إليه الولي ، أو عرضها عليه ، ولو سلَّمت هي نفسها فتسلَّمها . . وجبت ، وإن عرضت نفسها [ فلم ] (١) يتسلَّمها . . لم تجب .

\* \* \*

(وإن كان الزوج صغيراً) لا يتأتّى منه الوطء (وهي كبيرةٌ) وعرضت نفسها على وليّه لا عليه . . (ففيه قولان ؛ أصحُهما) وهو المنصوص في «الأم»: (أنها تجب) (٢) ؛ لأنها سلّمت المنفعة المستحقّة عليها ، فاستحقّت المقابل ؛ كما لو تعذّر الاستيفاء من جهة المستأجر بعد التسليم .

والقول الثاني: أنها لا تجب ؛ لأنه لا يستمتع بها بسببِ هو معذورٌ فيه ، أما إذا كان الزوج يمكنه الوطء ؛ كالمراهق . . فتجب جزماً بالعرض على وليِّه ، والتسليم إليه وإن كان بغير إذن الولي ؛ كما صرَّح به البغوي (٣) .

ولو كان الزوجان صغيران لا يتأتّى منهما الوطء . . لم تجب النفقة على الأصح .

( وإن كانت مريضة ) ولم يكن المرض بسببها ، سواء أُوجِد المرض بعد

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( فلا ) ، والتصويب من « عجالة المحتاج » ( 18A7/8 ) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٣٤٢/٦ ) .

التسليم أو كان قبله ، ( أو رتقاء ) أو قرناء ، أو كانت حائضاً أو نفساء أو مجنونة ، ( أو كان الزوج عِنِيناً ) أو مجبوباً . . ( وجبت النفقة ) أما في المريضة وما ذُكِر معها . . / فلوجود التسليم الممكن ، وليستمتع بها من بعض الوجوه مع أنها معذورة ، فترك النفقة يضرُّ بها ، وأما في العِنِين والمجبوب . . فلِمَا سبق ، فإن تسبَّبَتْ في المرض واستمرَّ . . ففيه التردُّد الآتي في إحرامها ، قاله الإمام (١٠) .

ومن تتضرَّر بالجماع لضيق فرجها ، أو لكبر آلة الزوج . . كالرَّتقاء ، فلو ادعت ذلك وأنكره . . [ فلها ] (٢٠ أن تثبته بأربع نسوةٍ .

\* \* \*

( ولا تجب النفقة ) بالعقد ؛ لأنها مجهولةٌ ، والعقد لا يوجب مالاً مجهولاً ، ولأنه يوجب المهر ، وهو لا يوجب عوضَينِ مختلفَينِ ، فلا تجب النفقة ( إلا بالتمكين التام ) لأنها لا تعدُّ مُسَلِّمةً بدون ذلك ، ومراد الشيخ بالتام : ما ذكرناه أولاً ، وقال الإمام : ( التمكين : أن تقول المستقلَّة أو أهل المحجور عليها : متى أدَّيتَ الصداق . . دفعناها إليك ) (٣) ، واحترز بلفظ ( التام ) عن التسليم ليلاً دون النهار ، أو عكسه ، أو في موضع دون غيره ، فلا نفقة لها .

۲٦٦/ب

恭 黎 恭

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٥/ ٤٨٣) ، وانظر ما سيأتي قريباً ( ٤٥٣/٨ \_ ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فله ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٩٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٥/ ٤٥٠) .

فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَسَلَّمَهَا ٱلسَّيِّدُ لَيْلاً وَنَهَاراً.. وَجَبَتِ ٱلنَّفَقَةُ ، وَإِنْ سَلَّمَهَا لَيْلاً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا نَهَاراً.. لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ ٱلنَّفَقَةِ. لَيْلاً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا نَهَاراً.. لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ نِصْفُ ٱلنَّفَقَةِ. وَمَضَى زَمَانٌ لَوْ أَرَادَ ٱلْمَسِيرَ وَلَانْ كَانَ ٱلزَّوْجُ غَائِباً فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَمَضَى زَمَانٌ لَوْ أَرَادَ ٱلْمَسِيرَ لَكَانَ قَدْ وَصَلَ .. وَجَبَتْ عَلَيْهِ ٱلنَّفَقَةُ مِنْ حِينِئِذٍ ......

( فإن كانت أمةً فسلَّمها السيد ليلاً ونهاراً . . وجبت النفقة ) لوجود التمكين التام كالحرة ، ( وإن سلَّمها ليلاً ولم يسلِّمها نهاراً . . لم يلزمه نفقتها ) لقصور استمتاعه عن الكمال ، فأشبهت الحرة إذا سُلِّمت كذلك .

( وقيل : يلزمه نصف النفقة ) اعتباراً بما تسلَّمه ، وقيل : يلزمه جميع النفقة ؛ لوجود كمال التسليم المستحِقّ بالعقد .

\* \* \*

(وإن) لم تَعرِض الزوجة نفسها على الزوج مدَّة وهو ساكتُ عن الطلب أيضاً . فلا نفقة فيها ؛ لانتفاء التمكين كما عُلِم ممَّا مرَّ ، فإن بعثت إليه : (أَتِي مُسَلِّمةٌ نفسي إليك) وهي بالغةٌ عاقلةٌ . وجبت نفقتها من بلوغ الخبر . نعم ؛ لو قال : (لم أُصدِّق المُخبِر) وكان غير ثقة . . فالظاهر : تصديقه . فإن (كان الزوج غائباً) عن بلدها ، ولم تُعرَض عليه قبلُ ، ورفعت الأمر إلى الحاكم (فعرضت نفسها عليه) أي : الزوج ؛ أي : مظهرةً للحاكم التسليم . كتب الحاكم لحاكم بلده ؛ ليعلمه الحال ، فيجيء لها يتسلَّمها ، أو يوكِّل من يجيء لها ليتسلَّمها ، وتجب النفقة من وقت التسليم ، ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير ، فإن لم يفعل شيئاً ممَّا ذُكِر (ومضى زمانٌ لو أراد المسير لكان [قد] وصل . . وجبت عليه النفقة من حينئذٍ )

وَلَا تَجِبُ ٱلنَّفَقَةُ إِلَّا يَوْماً بِيَوْمِ ، وَقَالَ فِي ٱلْقَدِيمِ : تَجِبُ بِٱلْعَقْدِ ، . . . . .

فيفرضها القاضي في ماله من إمكان وصوله ، وجُعِل [كالمتسلِّم] (١) لها ؛ لأن المانع منه ، فإن جُهِل موضعه . . كتب الحاكم إلى [الحكام] (١) الذين ترد عليهم القوافل من بلده عادةً ؛ ليُطلَب ويُنادَىٰ باسمه ، فإن لم يظهر في حالَي علم موضعه وجهله . . أعطاها القاضي نفقتها من ماله الحاضر ، وأخذ منها كفيلاً بما يصرفه إليها إن جهل موضعه ؛ لاحتمال موته أو طلاقه .

\* \* \*

(ولا تجب النفقة) بالتمكين التام (إلا يوماً بيومٍ) إذ التمكين سببها مع تقدُّم العقد؛ لكونها تدور معه وجوداً وعدماً بالنشوز، قال في «المهمات»: (ولو حصل العقد والتمكين وقت/الغروب. فالقياس: وجوبها بالغروب) انتهى (\*)، والمراد: وجوبها بالقسط، فلو حصل ذلك وقت الظهر. فينبغي \_ كما قاله بعض المتأخرين \_ وجوبها كذلك من حينئذ، ولا يؤثِّر في الوجوب منعُها نفسَها لتسليم المهر المعيَّن أو الحالِّ.

( وقال في القديم ) ونقل عن « الإملاء » أيضاً : إنها ( تجب بالعقد ) لمدَّة النكاح جميعاً كالمهر (١٠) ، وبدليل استحقاقها المريضةُ والرَّتقاءُ ، للكنها لو

1/17

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (كالمستسلم)، والتصويب من «كنز الراغبين» (١٣٥/٤)، و« فتح الوهاب» (١١٥/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحاكم)، والتصويب من «روض الطالب» (١/٧٢٠)، و«مغني المحتاج» (٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٧٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « التهذيب » ( ٣٤١/٦ ) ، و« الشرح الكبير » ( ٢٧/١٠ ) .

نشزت . . سقطت ، فيكون التمكين شرطاً للاستقرار ، وهو معنى قول الشيخ : ( إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين [ يوماً بيوم ] ) كما تجب الأجرة الحالّة بالعقد ، ولا يستقرُّ وجوبها إلا بالتسليم ، للكن الأجرة يجبُ تسليمها بالعقد جملةً ؛ للعلم بها ، بخلاف النفقة ؛ فإن جملتها مجهولةٌ .

\* \* \*

( فلو ضمن ) شخص ( عنه ) أي : الـزوج ( نفقة [ مـدَّةٍ ] معلومةٍ ) للمستقبل . . ( جاز ) على القديم (١١ ؛ لأنه ضمان ما وجب ؛ لأن القديم يقول بصحَّة ضمان الدَّين الذي لم يجب ، وللكن جرئ سبب وجوبه ، فهلذا أولى .

وعلى هذا: لا يضمن إلا نفقة المعسرين وإن كان الزوج موسراً ؛ لأنها [المتيقَّنة] (٢٠) ، وقيل: يصح أن يضمن نفقة الموسرين والمتوسِّطين ؛ لأن الأصل: بقاء الغنى والتوسُّط.

\* \* \*

ولو ضمن النفقة مطلقاً ، ولم يقيِّد بمدَّةٍ . . قال الرافعي : (لم يصح ضمان ما بعد الغد ، وفي الغد وجهان ؛ كقوله : آجرتُك كل شهرٍ بدرهمٍ ) (٣) ، قال ابن الرفعة : (وهاذا لا يحسن ؛ لأن ضمان المجهول جائزٌ في القديم ، أما على

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ۱۰/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المتيقن)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٥/١٥٠ ) .

الجديد . . فلا يصح ضمان نفقة المستقبل ؛ لأنه ضمان ما لم يجب ) (١٠) .

### [ ما تسقط به نفقة الزوجة ]

(وإن نشزت) بأن خرجت عن طاعة الزوج بعد التمكين ولو في بعض اليوم وإن لم تأثم ؛ كصغيرة ومجنونة ، ولو بمنع لمس أو تغطية وجه أو تولية ولو مع التمكين من الوطء بلا عذر ، ( أو سافرت بغير إذنه ) ولو لحاجة الزوج ولم تكن معه ، ( أو أحرمت ) بغير إذنه وسافرت دونه ولو بنفل ، ( أو صامت تطوعاً ) أو صلّت نفلاً مطلقاً ، ومنعها من ذلك فلم تمتنع ، ( أو عن نذر في الذمّة ، أو ) عن ( نذر يتعلّق بزمانٍ بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه ) ومنعها من ذلك فلم تمتنع . . ( سقطت نفقتها ) أي : لم تجب في جميع ذلك ؛ لأنها تجب بالتسليم ، أو تستقرُّ به ، فسقط الوجوب بالمنع من التسليم ؛ كما إذا امتنع المؤجِّر من تسليم العين المستأجرة مدَّة . . فإن الأجرة تسقط بإزائها ، ولأنه لو لم ينفق عليها . . كان لها الامتناع من تمكينه ، فكذلك عكسه .

\* \* \*

وتسقط النفقة بالامتناع من التمكين ولو في مكانٍ عيَّنه ؛ لعدم التمكين التام .

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٩٨/١٥ ) .

نعم ؛ لو استمتع بها في المكان الذي امتنعت من الخروج منه . . [ استحقَّت ] (۱) النفقة ؛ كما قاله الماوردي (۲) ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملى ( $^{(7)}$  ، وإن أفتى الجلال الأسيوطى بخلافه ( $^{(7)}$  .

\* \* \*

وتُعذَر في الامتناع من التمكين لمرضٍ تتضرَّر به معه ، أو عَبالةٍ / في الزوج ـ وهي ـ بفتح العين ـ : كبرُ ذكره ـ بحيث لا تحتملها ، وتثبت بشهادة أربع نسوةٍ ، ولهنَّ نظر ذكره في حالة الجماع للشهادة بذلك ، وليس لها الامتناع من الزفاف لعَبالةٍ ، ولها ذلك بالمرض ؛ فإنه متوقَّع الزوال .

\* \* \*

أما إذا أحرمت بغير إذنه ولم تسافر ، أو سافرت معه . . فعليه نفقتها ؛ إذ له تحليلها وهي في قبضته ، فإذا لم يفعل . . فهو المفوّت على نفسه .

نعم ؛ إن منعها من الخروج معه ، ولم يقدر على ردِّها . . سقطت نفقتها ؛ كما قاله البلقيني تفقُها ً (°) .

杂 崇 杂

وإن أحرمت بإذنه . . لم تسقط نفقتها إن كانت مقيمةً ، وكذا إن سافرت

۲٦٧/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فاستحقت ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٥/٣٠).

<sup>(</sup>٣) فتاوى الشهاب الرملي ( ٣٧٢/٣ ـ ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) النقول المشرقة في مسألة النفقة (ضمن «الحاوى للفتاوي ») (٢٢٥/١ ـ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) فتاوى البلقيني ( ص ٧٧٧ ) .

......

ولو بغير إذنه وهو معها ؛ لإذنه لها في الإحرام ، وهي في قبضته ، فإن لم يكن معها . . لم تجب نفقتها ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ (١) ، وسفرها بإذنه معه لحاجته أو حاجتها ، أو وحدها لحاجته . . لا يسقط النفقة ، وأما لحاجتها . . فسيأتي في كلام المصنف .

ولو سافرت لحاجة ثالث . . قال الزركشي : ( [ فيظهر ] ( ) أنه كحاجة نفسها ) انتهى ( ) ، وهو ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها ، وإلا . . فينبغي \_ كما قاله بعض المتأخرين \_ أن يُلحق بخروجها لحاجته بإذنه .

ولو خرجت بإذنه لحاجتهما معاً . . لم تسقط نفقتها ؛ كما قاله الزركشي وغيره (١٠) ، وإن بحث ابن العماد السقوط (٥) .

وامتناعها من السفر مع الزوج نشوزٌ ، قال الماوردي : ( إلا أن تكون معذورةً بمرضٍ ) (١٠ ؛ أي : ونحوه .

ولو حُبِست ولو ظلماً . . سقطت نفقتها ، ولو حبسها الزوج بدَينه . .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٥٢/٨ ـ ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فينظر)، والتصويب من «تكملة كافي المحتاج».

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٢١/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج (ق ٣/ ٢٢١) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) التعقبات على المهمات (ق ١١٧/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير (٢٣٢/١٢).

قال الأذرعي: ( يُحتمَل ألَّا تسقط نفقتها ؛ لأن المنع من قِبَله ) (١١) .

والأقرب: أنها إن منعته عناداً . . سقطت ، أو لإعسار . . فلا .

ولو خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، ثم عادت في غيبته ، أو كان الخروج والعَود في غيبته . . لم تجب نفقتها زمن الطاعة ؛ لانتفاء التسليم والتسلم ، وطريقها في الوجوب : أن يكتب الحاكم بعد رفعها الأمر إليه إلى حاكم بلده ؛ كما سبق (٢) .

بارنفقة الزّوجات

\* \* \*

ولو كان نشوزها بالردَّة أو بالمخالفة من غير خروجٍ من المنزل . . عادت النفقة بعَودها إلى الإسلام أو الطاعة ولو في غيبته .

ولو خرجت في غيبته لزيارة أو عيادة أبوين أو غيرهما من سائر المحارم لا على وجه النشوز . . لم تسقط نفقتها مدَّة ذلك ، وليس لها الخروج لموت أبيها ، ولا لشهود جنازته (٢) .

ويجوز لها الخروج لاستفتاءٍ لم يغنها الزوج عن خروجها له .

\* \* \*

وخرج به ( صوم النفل ) : صوم رمضان ، فلا يسقطها عدم الإذن في صومه

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب» (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٤٤٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٧٤/٣ ) : ( ونقل الزركشي عن الحموي شارح « التعجيز » : أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته ، وأقرَّه ، والظاهر : خلافه أخذاً ممَّا مرَّ ) .

وإن كانا في السفر ؛ كما قاله الزركشي (١) ، وكان الصوم أفضل ، ولا في قضائه إن تضيَّق عليها الوقت ولو تضيَّق بتعدِّيها بالإفطار ؛ لوجوب ذلك على الفور ، فإن توسَّع الوقت . . كان له منعها من / الشروع فيه ومن إتمامه إذا شرعت فيه بغير إذنه ، فلو منعها فلم تمتنع . . لم تجب نفقتها ؛ لأن حقَّه على الفور ، وهاذا على التراخي .

وله منعها من الشروع في قضاء صلاةٍ موسعٍ ، ومن إتمامه إذا شرعت فيه بغير إذنه ؛ كالنفل المطلق .

فإن امتنعت من الإفطار ولو آخر النهار . . سقطت نفقتها ، فلو تزوَّجها صائمةً . . فلها الإتمام ، ولا نفقة لها في أحد وجهين ، قال الأذرعي : ( إنه الوجه ؛ لأن الفطر أفضل عند طلبه [ التمتُّع ] ) (٢٠ .

华 蒜 华

وتسقط بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها ؛ لأنها في قبضته ، أو بغير إذنه للكن اعتكفت بنذرِ معيَّنِ سابقِ على النكاح .

أما لو اعتكفت بغير إذنه تطوعاً ، أو نذراً مطلقاً ، أو [ معيَّناً متأخِّراً ] (٣) عن النكاح ، أو بإذنه ولم يكن معها . . فلا نفقة لها .

وخرج به ( النذر ) المذكور في المتن : ما لو نذرت زماناً معيَّناً قبل النكاح ،

1/774

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة (ق ١٠٣/١٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) غنية المحتاج (ق ١١١/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( متعيناً متأخر ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70/7 ) .

......

أو بعده بإذنه . . فلا تسقط نفقتها ؛ لأنه الذي أسقط حقَّه في الثانية ، ولتعيُّن وقته في الأولى مع تقدُّم وجوبه على حقِّ الزوج .

紫 彩 袋

ويمنعها من صوم الكفارة التي لم تعصِ بسببها ؛ لأنه على التراخي .

وخرج به ( النفل المطلق ) : صلاة سنَّةٍ راتبةٍ ، فلا يمنعها لتأكُّدها ، بخلاف النفل المطلق ، ولا من تعجيل مكتوبةٍ أول الوقت ؛ لِمَا في فعلها فيه من الفضيلة ، ولأن زمنها ضيقٌ ، بخلاف الحج والعمرة .

نعم ؛ إن لم يندب تعجيلها كالإبراد . . فينبغي \_ كما قال الزركشي \_ أن له منعها (١) .

第 祭 张

وله منعها من تعجيل الرواتب مع المكتوبة أول الوقت ؛ كما هو قضية كلامهم ، ومن تطويلها ، ويُلحَق بالراتبة في الصلاة : صوم عرفة ، وعاشوراء ، فيُستثنى من كلام المصنف .

ويمنعها من صوم الاثنين والخميس ونحوهما ؛ كما شمله كلامه ، ويمنعها من الخروج لعيدٍ وكسوفٍ ، لا من فعلهما في البيت .

\* \* \*

ولو نكح مستأجرة العين . . لم تجب نفقتها ، وليس له منعها من العمل ، ولا خيار له في فسخ النكاح إن جهل الحال ؛ كما هو قضية كلام الجمهور ، وتقدَّم

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٢٢/٣) مخطوط.

في ( خيار النكاح ) (١) وإن خالف في ذلك الماوردي وقال [ بثبوته ] (٢) .

واستُشكِل عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعيَّن قبل النكاح. وأُجيب: بأن هنا يداً حائلة ، بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف.

\* \* \*

( وإن سافرت بإذنه ) لحاجتها من حجّ أو غيره ، ولم يكن معها . . ( ففيه قولان ) أظهرهما \_ كما في « المنهاج » و « أصله » \_ : أنها تسقط  $(^{7})$  ؛ لانتفاء التمكين .

والثاني: لا تسقط ؛ لإذنه في السفر.

أما إذا خرجت بإذنه بلا سفرٍ . . فتستحقُّ النفقة مطلقاً ، سواء أكان لحاجتها أم لا .

\* 🔅 \*

( وإن أسلم الزوج وهي في العدَّة ) أي : شرعت فيها بإسلامه ؛ بأن كانت مدخولاً بها وهي غير كتابيةٍ ، أو كتابيةً فُقِد منها شرط حلِّ المناكحة ، وأصرَّت إلى انقضاء العدَّة . . ( لم تجب لها النفقة ) لأنها ناشزةٌ بالتخلُّف .

<sup>(</sup>١) وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج » ( ١٧٣/٥ ) ، وانظر ما تقدم ( ١٩٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٩/١٥) ، وفي الأصل : ( بثوبته ) ، والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير » .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (ص ٤٦٦) ، المحرر (٣/١٢٤٢).

۲۲۸/ب

( وإن / أسلمت ) في العدَّة . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد : ( أنها لا تستحقُّ لِمَا مضىٰ ) شيئاً (١٠ ؛ كما لو امتنعت من السفر معه ثم سافرت . . لا تستحقُّ لِمَا مضىٰ شيئاً .

والثاني \_ وهو القديم \_ : أنها تستحقُّ ('') ؛ لأنها لم تحدث شيئاً ، والزوج هو الذي بدَّل الدِّين ، وقد حصل بإسلامه خللٌ في العقد ، وقد زال بإسلامها .

وعلى الأول: لو قال: (أسلمت من شهرٍ)، وقالت: (بل من شهرين).. صُدِّق بيمينه، وكذا لو قالت: (أسلمتَ في العدَّة)، وقال: (بل بعدها) لأن الأصل: عدم الاستحقاق.

ولو أسلمت أولاً . . فلها النفقة ، سواء أسلم في العدَّة أم أصرَّ ؛ لأنها فعلت واجباً عليها ، فأشبه صوم رمضان ، وهو متمكِّنٌ من رفع المانع بإسلامه ، فأشبه الطلاق الرجعي .

ولو قال : ( إسلامي سبق فلا نفقة لكِ ) فعكست . . صُدِّقت بيمينها ؛ لأن النفقة كانت واجبةً وهو يدَّعي سقوطها .

\* \* \*

(وإن ارتـدَّت) بعد الدخول . . (سقطت نفقتها) زمن الردَّة ؛

<sup>(</sup>١) الأم (٦/١٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٣٢ ) .

فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ٱنْقِضَاءِ ٱلْعِدَّةِ . . فَقَدْ قِيلَ : لَا تَسْتَحِقُّ لِمَا مَضَىٰ ، وَقِيلَ : عَلَىٰ قَوْلَيْنِ . وَإِنْ طَلَّقَهَ وَٱلسُّكْنَىٰ . . . . عَلَىٰ قَوْلَيْنِ . وَإِنْ طَلَّقَهَ وَٱلسُّكْنَىٰ . . . .

لإساءتها ونشوزها ، (فإن أسلمت قبل انقضاء العدَّة . . فقد قيل ) وهو الأصح : (لا تستحقُّ ) كما لو نشزت ثم مكَّنته . . لا تستحقُّ (لِمَا مضى ) شيئاً .

( وقيل : على قولين ) كالمسألة قبلها ؛ لأنها على كفر تحرُم به ، فأشبه ما لو أسلم وهي وثنيةٌ ، والفرق على الطريق الأول : أنها ثَمَّ بقيت على دينها ولم تحدث مانعاً ، بخلاف هاذه .

ولو ارتدَّ هو . . فعليه النفقة في العدَّة ، ولو ارتدَّا معاً . . قال الرافعي : ( فيشبه أن يجيء فيه خلاف ما لو ارتدًا معاً قبل الدخول . . هل يجب لها نصف المهر أو لا ؟ ) (١) ، ومقتضىٰ ذلك : وجوب نفقتها ؛ لأن الراجح في المشبَّه بها التشطير (٢) .

### [ نفقة الرجعية ]

( وإن طلّقها طلقةً رجعيةً . . وجبت لها النفقة والسكنى ) وكذا سائر مؤن الزوجات إلا آلة التنظيف ؛ لأنها زوجةٌ لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها ،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٦٧/٣ ) إلى عدم وجوب نفقتها ، وعبارته : ( ولو ارتدًا معاً . . فلا نفقة لها ؛ لِمَا مرَّ ، وبحث الرافعي أن يجيء فيه الخلاف في تشطير المهر بردَّتهما قبل الدخول وأقرَّه المصنف ، وللكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتِّحادُ في الترجيح ) .

والمانع من جهته يقدر على إزالته [ بالرجعة ] (١) ، وإنَّما لم يجب لها آلة التنظيف ؛ لامتناعه عنها ، وسواء أكانت أمةً أم حرةً ، حاملاً أم حائلاً .

نعم ؛ لو تأذَّت بالهوامِّ للوسخ . . وجب لها ما تُرفَّه به ؛ كما مرَّ في الخادم ، كما ذكره الزركشي تفقُّها (٢٠) .

\* \* \*

ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ، ويستمرُّ وجوبه حتى تقرَّ هي بانقضاء العدَّة بوضع الحمل أو بغيره .

وإن ظُنَّ بها حملٌ فأنفق عليها ، وبانت بعد ذلك حائلاً ، وأقرَّت بانقضاء العدَّة . . استردَّ منها ما أنفقه عليها بعد الأقراء ؛ لتبيُّن عدم وجوب ذلك عليه ، والقول قولها في قدر مدَّتها بيمينها إن كذَّبها ، وبدونه إن صدَّقها .

فإن جهلت وقت انقضائها . قدَّرت بعادتها حيضاً وطهراً إن لم تختلف ، فإن اختلفت . اعتُبِر أقلُها ، فيرجع الزوج بما زاد ؛ لأنه المتيقَّن ، وهي لا تدَّعي زيادةً عليه ،/فإن نسيتها . . اعتُبِرت بثلاثة أشهرٍ ، فيرجع الزوج بما زاد عليها ؛ أخذاً بغالب العادات .

\* \* \*

ولو انتفىٰ عنه الولد الذي أتت به ؛ لعدم إمكان لحوقه به ؛ بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق . . استردَّ الزوج منها ما أنفقه عليها في مدَّة

1/779

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( بالرجعية ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٢٢/٣) مخطوط.

الحمل ، للكنها تُسأل عن الولد ؛ فقد تدَّعي وطء شبهةٍ بنكاحٍ أو غيره في أثناء العدَّة ، والحمل يقطعها كالنفقة ، فتتمُّ العدَّة بعد وضعه ، وينفق عليها تتمة العدَّة .

\* \* \*

ولو قال لرجعية وضعَتْ ولداً: (طلَّقتُكِ قبل الوضع فلا نفقة لكِ الآن ؟ لانقضاء عدَّتك به) وقالت: (بل بعده فلي النفقة).. وجبت العدَّة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلَّقها فيه والنفقةُ لها ؟ لأن الأصل: بقاؤها وبقاء النكاح، وسقطت الرجعة ؟ لأنها بائنٌ بزعمه ، فإن وطئها قبل الوضع [ في الزمن الذي يزعم هو أنها مطلَّقةٌ فيه ].. فلا مهر لها عليه ؟ لاعترافها بالنكاح والوطء فيه.

فلو قال : (طلَّقتُكِ بعد الوضع فلي الرجعة ) فقالت : (بل قبله وقد انقضت عدَّتي فلا رجعة لك ) . . فله الرجعة ؛ لأنه المُصدَّق في بقاء العدَّة ، ولا نفقة لها ؛ لزعمها انقضاء عدَّتها .

### [ سكنى البائن ونفقتها إن كانت حاملاً ]

( وإن طلَّقها طلاقاً بائناً ) بعد الدخول بعوض أو بغيره . . ( وجبت لها السكنى ) ولو كانت حائلاً ؛ لِمَا مرَّ في ( العدد ) (١٠ .

( وأما النفقة ؛ فإن كانت حائلاً ) . . فإنها (لم تجب ) لأن الله تعالىٰ لَمَّا

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٣٣٦/٨ ) .

وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً . . وَجَبَتْ ، وَلِمَنْ تَجِبُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَهَا . . .

جعلها للحامل . . دلَّ على عدمها لغيرها ، ولأن الزوجية زالت ، [ فأشبهت ] (١٠) المتوفَّىٰ عنها ، ولو ادَّعت البينونة فأنكر . . صُدِّق ولا نفقة لها ؛ لِمَا مرَّ ، قاله الرافعي (٢٠) .

\* \* \*

( وإن كانت حاملاً . . وجبت ) لآية : ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ ﴾ (") ، ولأنها مشغولةٌ بمائه ، فهو مستمتعٌ برحمها ، فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية ؛ إذ النسل مقصودٌ بالنكاح كما أن الوطء مقصودٌ به ، ومحلُّ وجوبها : إذا اتفقا على الحمل ، أو شهد به أربع نسوةٍ ، وإلا . . فالقول قوله مع يمينه ، وتجوز الشهادة بالحمل وإن كان لدون ستة أشهرٍ في الأصح إذا عرفن ذلك .

\* 🔆 🗱

( ولمن تجب ) النفقة ؟ ( فيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( لها ) أي : لنفسها بسبب الحمل ؛ لأنها تلزم المعسر ، وهي مقدَّرةٌ لا بالكفاية ؛ كنفقة الزوجات دون الأقارب ، قال الماوردي : ( ولو كانت للحمل . . لَمَا لزمت الأب إذا ملك الحمل مالاً بوصيةٍ أو إرثٍ ، وهي تلزمه اتفاقاً ، ولَلزمت الجدَّ عند إعسار الأب ، وهي لا تلزمه ) ( ) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( فأشبه ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (  $^{8}$   $^{9}$   $^{1}$  ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١٠/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : (٦).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ١٥/٧٣).

وَٱلثَّانِي: لِلْحَمْلِ ؛ فَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ ٱلْوَلَدِ ، وَهَلْ تُدْفَعُ إِلَيْهَا يَوْماً بِيَوْم ، أَوْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّىٰ تَضَعَ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . . . .

( والثاني ) وهو قولٌ قديمٌ : أنها ( للحمل ) نفسه ( ) وهي طريقٌ في الوصول إليه ؛ لأنه يتغذّى بغذائها ، وعلى هذا : ( فلا تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد ) فإن كان المُطلِّق عبداً أو حراً ، والولد رقيقٌ . . فلا تجب عليه ، وتجب على القول الأول ، واستشكله الإمام : بأنّا وإن قلنا : إنها لها . . فهي بسبب الحمل ، فينبغي ألّا يلزمه (٢) .

قال : ( وجوابه : اتباع إطلاق القرآن ) (") .

\* \* \*

( وهل تدفع إليها يوماً بيوم ، أو لا يجب شيءٌ منها حتى تضع ) سواء أقلنا : إنها لها أم للحمل ؟ ( فيه قولان ) أصحُهما : الأول ؛ لقوله تعالىٰ : / ﴿ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ ﴾ ( أ ) ، ووجه الثاني : أن الأصل : البراءة إلىٰ ( ° ) أن يتيقّن السبب ، ولو أبرأت من نفقة اليوم بعد طلوع الفجر أو الشمس ؛ كما صوّر به ابن الرفعة ( ٢ ) . . قال المتولى : ( سقطت على القول الأول دون الثانى ) ( ٧ ) ، وجزم في الزوائد

۲٦٩/د

<sup>(</sup>۱) انظر « المهذب » (۲۱۱/۲).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٤٩٣/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : (٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( التي إلى ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٦) كفاية النبيه ( ٢٢٢/١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ٨٣/١١) مخطوط.

بالسقوط على القولين (١) ، وقال المتولي أيضاً : ( لو أعتق أمَّ ولده وهي حاملٌ منه . . لم يلزمه نفقتها على الأول ، ويلزمه على الثاني ) (٢) .

\* \* \*

( وإن لاعنها ونفئ حملها ) سواء أكان في حال الزوجية أم بعد البينونة . . ( وجب لها السكنى دون النفقة ) لأن الحمل انقطع عنه ، وصارت في حقّه كالحائل ، فتسقط النفقة دون السكنى ، فإن استلحقه بعد نفيه . . رجعت عليه بأجرة الإرضاع ، وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ، ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع ؛ لأنها أدَّت ذلك بظنّ وجوبه عليها ، فإذا بان خلافه . . ثبت الرجوع ؛ كما لو ظنَّ أن عليه دَيناً ، فأدَّاه فبان خلافه . . فإنه يرجع به .

واستُشكِل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم: أن نفقة القريب لا تصير دَيناً إلا بفرض القاضي ، أو إذنه فيه .

وأُجيب: بأن الأب هنا تعدَّىٰ بنفيه ، ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع ، فلَمَّا أكذب نفسه . . رجعت حينئذٍ .

\* \* \*

( وإن وطئ امرأةً بشبهةٍ ) ولو بنكاحٍ فاسدٍ ، فحملت منه . . ( لم تجب لها السكني ) لأنها لا تستحقُّها حالة الاجتماع ، فبعد التفريق أَولي .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٧٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١١/ ٨٣/) مخطوط.

باب نفقة الزّوجات \_\_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ النفقات

( وفي ) وجوب ( النفقة ) لها ( قولان ) أصحُّهما : أنها لا تجب وإن كانت معذورةً ؛ كأن وُطِئت نائمةً أو مكرهةً ، فلا تجب على الزوج من حين الوطء ؛ لفوات التمتُّع بها ، ولا على الواطع ؛ لِمَا مرَّ في السكنيٰ .

والثاني: تجب لها بناءً على أنها للحمل ، أما إذا قلنا: للحامل . . فلا تجب قطعاً .

( وإن توفي عنها زوجها . . لم تجب لها النفقة في العدَّة ) ولو كانت حاملاً ؛ لخبر : « ليس للحامل المتوفَّىٰ عنها زوجها نفقةٌ » رواه الدارقطني بإسنادٍ صحيح (١) ، ولأن النفقة للحامل بسبب حملها ؛ كما مرَّ ، ونفقة القريب تسقط بالموت ، فكذا النفقة بسببه ، وإنَّما لم تسقط فيما لو مات بعد بينونتها ؛ لأنها وجبت ثَمَّ قبل الموت ، فاغتُفِر بقاؤها في الدوام ؛ لأنه أقوىٰ من الابتداء ، وأما إذا كانت حائلاً . . فهي شبيهةُ البائن بالطلاق .

( وفي السكنى قولان ) أصحُّهما : أنها تجب ؛ لِمَا في خبر فُرَيعة السابق (٢) .

والثاني: لا سكنى لها ؛ كما هو قضية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لفُريعة أولاً ، وقوله ثانياً: « امكثي في بيتك » (٣) . . محمولٌ على الندب ؛ جمعاً بينهما .

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ( ٢١/٤ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكره وتخريجه ( ۳۳۱/۸ \_ ۳۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٢٩٢١ ) ، والحاكم ( ٢٠٨/٢ ) ، وقد تقدم ( ٣٣٧/٨ ) .

وأُجيب : بأن حمله على الوجوب أرجح .

\* \* \*

والمفسوخ نكاحها تستحقُّ السكنى على المذهب ؛ كالطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياة ، وسواء الفسخ بردَّة وإسلام ورضاع وعيبٍ ، والمرأة الناشز/في عدَّة الوفاة أو الفسخ . . كالناشز في عدَّة الطلاق ؛ كما صرَّح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزاً (۱) .

\* \* \*

وحيث لا تجب السكنى لمعتدَّة . . فللزوج أو وارثه إسكانُها حفظاً لمائه ، وعليها الإجابة ؛ كما صرَّحوا به بالنسبة للزوج والواطئ بشبهة أو نكاحٍ فاسدٍ ، فيسكن الأمة زوجُها حال فراغ الخدمة .

وحيث لا تركة ولم يتبرَّع الوارث بالسكن . . سُنَّ للسلطان إسكانها من بيت المال .

وإنَّما وجبت السكنى لمعتدَّة وفاةٍ ، ومعتدَّة نحو طلاقٍ بائنٍ وهي حائلٌ دون النفقة ؛ لأنها لصيانة ماء الزوج ، وهي تحتاج إليها بعد الفرقة ؛ كما تحتاج إليها قبلها ، والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت .

ولو أسقطت المعتدَّة حقَّ السكنى . . لم يسقط ؛ لأنها تجب يوماً بيومٍ كالنفقة ، فيكون إسقاطاً قبل الوجوب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 11/37 - 70 ) مخطوط ، وانظر « نهاية المطلب » ( 117/10 ) .

باب نفقة الزُّوجات \_\_\_\_\_\_ ربع المناكحات/ النفقات

واعلم: أن ما أطلقه الشيخ من النفقة . . يشمل الطعام والأدم والكسوة ، وما أطلقه من استحقاق النفقة والسكني . . محمولٌ على من يستحقُهما في حال الزوجية ، أما إذا كانت ممَّن لا يستحقُّهما ؛ كناشز ، وصغيرة لا تحتمل الوطء ، وأمة سلَّمها السيد ليلاً دون النهار . . فلا تستحقُّ السكني ولا النفقة .

\* \* \*

( وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة ) أو في نشوزها ؛ بأن ادَّعىٰ عليها أنها قبضتها ، أو نشزت وأنكرت . . ( فالقول قولها ) بيمينها ؛ لأن شغل ذمَّته محقَّقٌ ، والأصل : عدم القبض والنشوز ، وسواء أكان الزوج حاضراً أم غائباً ، حرةً كانت أو أمةً ؛ لأنها حقُّها ، فرُجع فيه إليها ؛ كالمطالبة بفيئة الإيلاء .

ولو صدَّقه السيد على دفع نفقة زمنٍ ماضٍ . . لم تثبت به دعواه ، ولكن يكون السيد شاهداً له بذلك .

\* \* \*

( وإن اختلفا في تسليم نفسها ) بأن ادعت أنها سلّمت نفسها من وقت كذا ، وأنكر ولا بيّنة . . ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه .

( وإن ترك الإنفاق عليها مدَّةً . . صار ذلك ) أي : الذي يُنفَقُ من طعامٍ وأدمٍ وكسوةٍ ونفقةٍ [ وخادمٍ ] (١) ( دَيناً في ذمَّته ) سواء أطالبته به أم لا ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( خادم ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ٢٥٣/٣ ) مخطوط .

معاوضة ، فلم تسقط بمضي الزمان ؛ كالثمن والمهر ، وقد مرَّ : أن جميع ما تستحقُّه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم ؛ لأنهما لا يُشترَط فيهما ملك الزوج ؛ كما مرَّ (١).

#### [ إعسار الزوج بالنفقة ]

ثم شرع في حكم الإعسار بما تستحقُّه الزوجة فقال : ( وإن تزوَّجت بمعسر ، أو بموسر فأعسر بالنفقة ) أي : بنفقة المعسر . . ( فلها الخيار ؛ إن شاءت ) . . صبرت بالنفقة و( أقامت على النكاح ) ولم تمنع نفسها من الزوج ، وأنفقت على نفسها من مالها ، أو ممَّا اقترضته ، ( وتُجعَل النفقة دَيناً عليه ) ولا تسقط بمضى الزمان كما مرَّ (٢) ؛ كسائر الديون المستقِرَّة .

(وإن شاءت . . فسخت النكاح ) بالطريق الآتي ؛ لوجود / مقتضيه ، وكالفسخ بالجبِّ والعُنَّة ، بل هاذا أُولى ؛ لأن الصبر عن التمتُّع أسهل من الصبر عن النفقة ، ولأن الحقَّ مشتركٌ في الجماع ، وفي النفقة خاصٌّ بها ، وقد سُئِل ابن المسيب عمَّن أعسر بنفقة امرأته فقال : ( يُفرق بينهما ) ، فقيل له : سُئة ؟ فقال : ( نعم سُنة ) " ، قال الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : ( ويشبه

۲۷۰/ب

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٤٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم (٣٤٢/٨).

<sup>(</sup>T) أخرجه الإمام الشافعي في « الأم » ( (T/T) ) .

......

أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم) (١١)؛ أي : لأن الراوي إذا قال : ( إنه السُّنة ) . . اقتضىٰ أنه سنَّته صلى الله عليه وسلم ، فصار كروايته عنه .

\* % \*

وليست هاذه الفرقة [ فرقة ] (٢) طلاق ، بل فسخ ؛ كما فُهِم من المتن ، والرجعية كالتي في العصمة ؛ كما قاله إبراهيم المروزي (٣) ، فلا فسخ لها بمنع موسر من الإنفاق حضر أو غاب عنها ؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ ، وهي متمجِّنةٌ من تحصيل حقِّها بالحاكم ، أو بيدها إن قدرت .

\* \* \*

ولو أقامت بينة بإعسار غائب . . فسخت ولو قبل إعلامه ، فإن عاد الزوج وادَّعىٰ أن له مالاً بالبلد خَفِيَ علىٰ بينة الإعسار لم يؤثِّر ، إلا أن يثبت أنها تعلمه وتقدر عليه ؛ فيتبيَّن بطلان الفسخ ؛ كما قاله الغزالي في « فتاويه » ( أ ) ، فلو لم يُعلَم حاله هل هو موسرٌ أو معسرٌ . . فلا فسخ ؛ لعدم تحقُّق السبب .

\* \* \*

ولا فرق بين من انقطع خبره أم لا ، وما نقله الزركشي عن صاحب « المهذب » و« الكافي » وأقرّه من أنه لو انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ ؛

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فرق ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » (  $^{8}$  (  $^{9}$  ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة كافي المحتاج » (ق ٣/٢٢٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) فتاوي الغزالي ( ص ٢٣٤ ) .

لأن تعذُّر النفقة بانقطاع خبره كتعذُّرها بالإفلاس (۱).. مخالفٌ لإطلاق كلام الأصحاب ، وكذا ما اختاره القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما من جواز الفسخ لها إذا تعذَّر تحصيلها في غيبته ؛ للضرورة (۲) ، وإن قال الروياني وابن أخته صاحب « العدَّة » : (إن المصلحة الفتوى به) (۳).

\* \* \*

وإذا غاب الزوج ، وعُلِم موضعه . . بعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها ، وتَفْسَخ لغيبة ماله مسافة القصر ، ولا يلزمها الصبر ؟ لتضرُّرها بالانتظار الطويل .

نعم ؛ لو قال : ( أنا أُحضره مدَّة الإمهال ) . . فالظاهر \_ كما قال الأذرعي وغيره \_ : إجابته (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة (ق ١١٢/١٣) مخطوط ، المهذب (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>Y) الشامل ( ق ١٢٥/٧ ) مخطوط ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٢٢٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ٢٠/١١) طبعة دار الكتب العلمية ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٠٠/١٠) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٧٩/٣ ) : ( فإن لم يعرف موضعه ؛ بأن انقطع خبره . . فهل لها الفسخ أو لا ؟ نقل الزركشي عن صاحبي « المهذب » و« الكافي » وغيرهما : أن لها الفسخ ، ونقل الروياني في « التجربة » عن نص « الأم » : أنه لا فسخ ما دام الزوج موسراً وإن غاب غيبة منقطعة وتعذّر استيفاء النفقة من ماله . انتهىٰ ، قال الأذرعي : وغالب ظني الوقوف على هذا النص في « الأم » ؛ فإن ثبت له نص يخالفه . . فذاك ، وإلا . . فمذهبه المنع بالتعذّر ؛ كما رجّعه الشيخان . انتهىٰ ، وهلذا أحوط ، والأول أيسر ) .

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ١١٨/٤) مخطوط.

.....

فإن كان ماله بدون ذلك . . فلا فسخ ، ويُؤمَر بتعجيل الإحضار ؛ لأنه في حكم المهلة ، وفرق البغوي بين غيبته موسراً وغيبة ماله : بأنه إذا غاب ماله . . فالعجز من جهته ، وإذا غاب هو موسراً . . فقدرته حاصلةٌ ، والتعذُّر من جهتها (۱۱) .

\* \* \*

وتفسخ لتأجيل دَينه على غيره قدر مدَّة إحضار ماله الغائب من مسافة القصر ، بخلاف تأجيله بدون ذلك ، وتفسخ لكون ماله عروضاً لا يُرغَب فيها ، ولكون دَينه حالاً على معسر ، لا على موسر حاضر غير مماطل ، وإن كانت زوجته هي التي عليها الدَّين ؛ لأنها في حالة الإعسار لا تصل إلى حقِها ، والمعسر منظرٌ ، بخلافها في حال اليسار .

\* \* \*

ولو غاب مدينه الموسر وماله /بدون مسافة القصر . . لم تفسخ في أحد وجهين يظهر ترجيحه ، ويميل إليه كلام الرافعي (٢) ؛ كما لو غاب الزوج الموسر .

والثاني : تفسخ لتضرُّرها .

وإن كان ماله بمسافة القصر . . فلها الفسخ جزماً ؛ كما في نظيره من مال الزوج ، ولو تبرَّع شخصٌ بها عن الزوج . . لم يلزمها القبول ؛ لِمَا فيه من تحمُّل منَّة المتبرّع ، ولها الفسخ ؛ لوجود مقتضيه .

1/2//

<sup>(</sup>١) التهذيب (٣٥٨/٦).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٠/١٠ ـ ٥١).

وَإِنِ ٱخْتَارَتِ ٱلْمُقَامَ ثُمَّ عَنَّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ . . جَازَ . . . . . . . . . . . . . . .

نعم ؛ لو سلّمها المتبرّع للزوج ، ثم سلّمها الزوج لها . . لزمها القَبول ، وليس لها الفسخ ، وكذا لو تبرَّع بها الأصل عن طفله أو نحوه ؛ لأن المتبرَّع به يدخل في ملك المؤدَّىٰ عنه ، ويكون الولي كأنه وهب وقبل له .

\* \* \*

ولا تفسخ بكونه مديوناً وإن استغرقت الديون ماله حتى يصرفه إليها ، ولا بضمان غيره له بإذنه نفقة يوم فيوم ؛ بأن يجدِّد ضمان كل يوم ، وإلا . . فضمانها جملة لا يصح ، فتفسخ به ، ولو أنفق الموسر أو المتوسِّط مداً . . لم تفسخ ؛ لأنه يكفى قواماً ، ويصير الباقى دَيناً عليه .

\* \* \*

( وإن اختارت المقام ) معه ؛ بأن رضيت بإعساره العارض ، أو نكحته عالمةً بإعساره ، ( ثم عنَّ ) أي : بدا ( لها أن تفسخ . . جاز ) لأن الضرر يتجدَّد ، ولا أثر لقولها : ( رضيت بإعساره أبداً ) فإنه وعُدٌ لا يلزم الوفاء به ، ويُستثنَىٰ يوم الرضا ، فلا خيار لها فيه ؛ كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي (١١) ، ويتجدَّد الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضا .

\* \* \*

ولا فسخ بشيءٍ ممَّا ذُكِر وممَّا سيأتي حتىٰ يثبت عند قاضٍ إعسارُه بإقراره أو ببينةٍ ، فلا بدَّ من الرفع إلى القاضي ؛ كما في العُنَّة ؛ لأنه محلُّ اجتهادٍ ، فيفسخه بعد الثبوت بنفسه أو بنائبه ، أو يأذن لها فيه .

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٥/ ٢٣١ ) .

وليس لها مع علمها بالعجز الفسخُ قبل الرفع إلى القاضي ، ولا بعده قبل الإذن فيه ، قال الإمام : ( ولا حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم ؛ [ لأن ] الذي يتعلَّق به [ إثبات ] حقّ الفسخ ) انتهى (١١) .

نعم ؛ إن استقلَّت بالفسخ لعدم حاكم ومحكَّم ، أو لعجزها عن الرفع ؛ كما جزم به الإمام بحثاً (٢) . . نفذ ظاهراً وباطناً للضرورة ، وإلا . . فلا ينفذ ظاهراً ، وكذا باطناً في الأصح .

( وإن اختارت الفسخ . . ففيه قولان ؛ أحدهما : تفسخ في الحال ) للإعسار بالنفقة وقتَ وجوب تسليمها ؛ وهو طلوع الفجر كما مرَّ (٣) ، ولا يلزم الإمهال بالفسخ .

( والثاني : تفسخ بعد ثلاثة أيام ، وهو الأصح ) أي : فتمهله وإن لم يستمهل القاضي ؛ ليتحقَّق عجزه ، فإنه قد يعجز لعارضٍ ثم يزول ، وهي مدَّةٌ قريبةٌ يُتوقَّع فيها القدرة بقرضٍ أو غيره .

\* \* \*

ولها بعد الإمهال الفسخ صبيحة الرابع بالإعسار بنفقته ، ولا تمهل إلى

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٥/١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٤٢٤/٨ ) .

بياض النهار ؛ لتحقَّق الإعسار ، فإن سلَّم نفقته . . لم تفسخ [لِمَا] (١) مضى ؛ لتبيُّن زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله ، فإن عجز بعد أن سلَّم نفقة الرابع عن نفقة الخامس . . بنت على المدَّة ولم تستأنفها .

\* \* \*

ولو عجز عن نفقة يوم، ووجد نفقة الثاني، وعجز في الثالث، وقدر في الرابع ،/وعجز في الخامس . . لفَّقت الثلاث ولا تستأنفها ؛ لئلا تتضرَّر بطول المدَّة للاستئناف ، وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدَّة ؛ لأن العبرة في الأداء : بقصد المؤدِّي ، وإن تراضيا على ذلك . . كان لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق في أحد احتمالين يظهر ترجيحه تبعاً للأذرعي (٢).

\* \* \*

ولا فسخ بنفقة مدَّةٍ ماضيةٍ قبل المهلة ؛ [لتنزيلها] (٣) منزلة دَينٍ آخر ، ولها الخروج زمن المهلة من المنزل ، وكذا زمن الرضا بإعساره لتحصيل النفقة مثلاً نهاراً بكسبٍ أو سؤالٍ ، فليس له منعها من ذلك وإن قدرت على الإنفاق من مالها أو الكسب في بيتها ؛ لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ، وعليها الرجوع إلى المنزل ليلاً ؛ لأنه وقت الاستراحة ، ولها منعه من التمتُّع

۲۷۱/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بما ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٢) غنية المحتاج (ق ١٢٥/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( لمنزلتها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( (7, 25) ) .

بها ، لكن تسقط نفقة مدَّةِ منعها عن ذمَّته ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه (١).

( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الموسر أو المتوسِّط . . لم تفسخ ) لأن واجبه الآن نفقة معسرٍ ، ( ولم يصر ما زاد دَيناً عليه ) لأن ما زاد على المُدِّ لا يجب مع الإعسار .

ولا تفسخ امرأة رجلٍ مكتسب قدر ما ينفق عليها ؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال ، فلو كان يكتسب كل يومٍ قدر النفقة . . لم تفسخ ؛ لأنها هلكذا تجب ، وليس عليه أن يدَّخر للمستقبل .

ولو جُمِعت له أجرة أسبوع في يوم منه ، [ وكانت ] (٢) تفي بنفقة جميعه . . لم تفسخ ؛ لأنه غير معسر ، بل يستدين لِمَا يقع من التأخُّر اليسير ، فليس المراد : أن نصبِّرها أسبوعاً بلا نفقة ، بل المراد : أن هاذا في حكم الواجد لنفقتها ، وينفق ممَّا استدانه ؛ لإمكان القضاء .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ( ۲۰۲۸ ـ ٤٥٣ ) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » (۲) انظر ما تقدم ( ۲۰۲۸ ـ ۲۵۳ ) : ( ولها منعه من الاستمتاع بها نهاراً ولا تسقط نفقتها بذلك ، فكذا ليلاً للكن تسقط نفقتها عن ذمَّة الزوج مدَّة منعها ، وظاهر عبارة ابن المقري : سقوطها حيث منعته ، والمعتمد : الأول ؛ ففي « الحاوي » : أنه يستحق التمتع بها ليلاً لا نهاراً من المهلة ، فإن أبت نهاراً . . فناشزة ولا نفقة لها ، وتبعه في « الكفاية » ) . (۲) في الأصل : ( وكان ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (۲۹/۳۶ ) .

ولو مرض المكتسب مرضاً يعجز به عن الكسب ، وكان يبرأ لثلاثٍ فأقل . . لم تفسخ ؛ إذ لا تشقُّ الاستدانة لمثل ذلك ، فإن كان لا يبرأ لثلاثٍ . . فسخت ؛ لانقطاع كسبه ، ولو امتنع المكتسب من الكسب . . لم تفسخ كالموسر الممتنع .

ولو قدر الزوج على نصف المدِّ غداء وقته ، ونصفِه عشاءً كذلك . . لم تفسخ ، أو كان يحصِّل يوماً مدّاً ويوماً أقلَّ منه ؛ نصفَه أو أقلَّ أو أكثر . . فسخت .

## [ الإعسار بنفقة الخادم أو بالكسوة ]

( وإن أعسر بنفقة الخادم . . لم تفسخ ) لأن الخدمة مستحَقَّةُ للترفُّه ، والبدن يقوم بدونها ، فأشبهت الإعسار بالمدِّ الثاني ، ( ويصير دَيناً في ذمَّته ) لأنه مستحَقُّ مع الإعسار ، وكذا كل ما قلنا : إنه مستحَقُّ مع الإعسار ، قال البلقيني : ( ومحلُّ ما ذُكِر في نفقة الخادم : إذا كان الخادم موجوداً ، فإن لم يكن ثَمَّ خادمٌ . . فلا تصير نفقته دَيناً في ذمَّة الزوج ) (١) .

\* \* \*

( وإن أعسر بالكسوة . . ثبت لها الفسخ ) للحاجة إليها ، والتضرُّر بعدمها .

<sup>(</sup>١) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق٣/٧٥) مخطوط .

( وإن أعسر بالأدم . . لم تفسخ ) لقيام النفس بدونه ، ولو عجز عن الأواني والفرش ونحوها . . / فالمتّجه : ما جزم به المتولي : أنه لا فسخ (١١) ؛ أي : لأنه ليس ضرورياً .

( وإن أعسر بالسكنى . . احتمل ) وهو الأصح : ( أن تفسخ ) للحاجة إليه والتضرُّر بعدمه ، ( واحتمل ألَّا تفسخ ) لأن النفس تقوم بدونه ؛ فإنها لا تعدم مسجداً أو نحوه .

#### [نفقة زوجة العبد]

( وإن كان الزوج عبداً . . وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسباً ، أو فيما في يده ) وما يكتسبه ( إن كان مأذوناً له في التجارة ، وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو القديم : ( في ذمَّة السيد ) (٢٠ .

( والثاني ) وهو الأصح الجديد : ( [ في ذمَّة العبد ] ، يتبع [ بها ] (٣)

1/1/1

<sup>(</sup>١) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١١/ ٩٠) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٩١/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( به ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

ربع المناكحات/ النفقات

باب نفقة الزّوجات

إِذَا عَتَقَ ، وَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ إِنْ شَاءَتْ .

إذا عتق ) (١) ، وتعليل ذلك وتفريعه تقدَّم في (الصداق) (٢) ، وقيل: تتعلَّق برقبته تباع فيها إلا أن يفديه السيد.

( ولها أن تفسخ ) على الثاني الأصح ( إن شاءت ) لتضرُّرها بالتأخير ، فإن رضيت . . صارت نفقتها دَيناً عليه .

袋 蒙 袋

ولو عجز السيد عن نفقة أمِّ ولده . . أُجبِر على [ تخليتها ] (") ؛ لتكتسب وتنفق على نفسها ، أو على إيجارها ، ولا يُجبَر على عتقها أو تزويجها ، كما لا يُرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع ، فإن عجزت عن الكسب . . كانت نفقتها في بيت المال .

#### [الفسخ بالعجز عن المهر]

ولا فسخ بالعجز عن المهر للمفوِّضة قبل الفرض ؛ لعدم وجوبه لها قبل فرضه ، بخلاف ما بعده ، ولا بمهر وجب بالتسمية أو بدونها وعجز عنه بعد الدخول ؛ لتلف المعوَّض ، بخلاف ما قبله ؛ لبقاء المعوَّض .

ولو قبضت بعض المهر ، وأعسر بباقيه قبل الدخول . . كان لها الفسخ ؛ لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه ، واعتمد هاذا السبكي وغيره قالوا :

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٥١١ ـ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٢٦٧/٧ ).

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( تخليها ) ، والتصويب من « روض الطالب » (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) ، و« مغني المحتاج » (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) .

( لأن البضع لا يقبل التبعيض ، بل هو كالطلاق فيما لو سألته طلقةً بألفٍ ؛ لا نقول : نصف الألف مقابلٌ لنصف الطلقة ، فكذا لا يقال : إن بعض المهر مقابلٌ لبعض البضع ، بخلاف المبيع ؛ لأن الثمن يتقسَّط عليه في العقد ، فيتقسَّط عليه في الرجوع عند الفسخ ، بخلاف المهر لا يتقسَّط على البضع في النكاح ، فلا يتقسَّط عليه في الفسخ ) (۱) ، وقيل : لا فسخ [ بعجزه ] (۲) عن بقيته ؛ لأنه استقرَّ له من البضع بقسطه ، فلو فسخت . . لَعَاد لها البضع بكماله ؛ لتعذُّر الشركة ، فيؤدِّي إلى الفسخ فيما استقرَّ للزوج ، بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس ؛ لإمكان الشركة في المبيع ، قاله ابن الصلاح في « فتاويه » (۱) .

ولا تفسخ بالإعسار بالمهر إلا بعد الرفع إلى القاضي ؛ كما في النفقة ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه (<sup>1)</sup> ، ولا فسخ لها إن تزوَّجته عالمةً بإعساره بالمهر ؛ لأن استحقاقه لا يتجدَّد ، وكما لو رضيت به في النكاح ، ثم بدا لها ، بخلاف النفقة .

\* 紫 \*

والخيار في المهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور ، فلو أخَّرت الفسخ . .

<sup>(</sup>١) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٢٨٢/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (لعجزه)، والتصويب من «أسنى المطالب» (7/8)، و«مغني المحتاج» (7/8).

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن الصلاح ( ٢٧/٢ ـ ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٧٣/٨ ) .

سقط ؛ لأن الضرر لا يتجدَّد ، وقد رضيت بإعساره ، وقبله على التراخي ؛ لأنها قد تؤخِّر الطلب لتوقُّع اليسار .

ويُؤخَذ من كونه على الفور بعد الطلب: [أنه] (١) لا يُمهَل ثلاثة أيامٍ ولا دونها ، وبه صرَّح الماوردي والروياني (٢) ،/قال الأذرعي: (وهاذا ليس بواضحٍ ، بل قد يقال: إن الإمهال هنا أولى ؛ لأنها تتضرَّر بتأخير النفقة ، بخلاف المهر) انتهى (٣) ، وهاذا هو الظاهر (١).

# المالية المالي

[ في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ]

الذي له حقُّ الفسخ هو المرأة ، فلا فسخ لوليِّ صغيرةٍ ومجنونةٍ بإعسار الزوج بنفقةٍ أو مهرٍ وإن كان فيه مصلحتهما ؛ لأن الفسخ بذلك يتعلَّق بالطبع والشهوة ، فلا يفوَّض إلىٰ غير ذي الحقِّ ، وينفق علىٰ كلِّ منهما من ينفق عليها خليةً ، فينفق عليهما من مالهما ، فإن لم يكن لهما مالٌ . . فنفقتهما علىٰ من

۲۷۲/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : (أنها) ، والتصويب من «أسنى المطالب » ( 1/7 ) ، و« مغني المحتاج » ( 0/7 ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٥٩/١٥ ) ، بحر المذهب ( ١١/١١١ ) طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) غنية المحتاج (ق ١٢٤/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٥٨٣/٣ ) : ( وهو ظاهر ، كن المنقول خلافه ) .

.....

عليه نفقتهما قبل النكاح ، وتبقى النفقة والمهر دَيناً على الزوج يُطالَب به إذا أيسر.

袋 綠 袋

وتستقل الأمة بالفسخ للنفقة ؛ لأنها صاحبة حقٍّ في تناول النفقة ، فإن أرادت الفسخ . . لم يكن للسيد منعها ، ولو ضمن النفقة لها . . فهو كالأجنبي ، فإن ضمنها لها بعد طلوع الفجر يومها . . صحّ .

\* \* \*

ولو كانت الأمة صغيرةً أو مجنونةً ، أو اختارت المقام مع الزوج . . لم يفسخ السيد ؛ لِمَا مرّ ، للكن لا يلزمه نفقة الكبيرة العاقلة ما لم تفسخ ، فيقول لها : ( افسخي أو اصبري على الجوع ) دفعاً للضرر عنه ، وبهلذا الطريق يُلْجِؤُها إلى الفسخ ، وللسيد الفسخ بالإعسار بالمهر قبل الدخول ؛ لأنه محض حقّه لا تعلّق للأمة به ، وتطالب الأمة زوجها بالنفقة ، فإن أعطاها لها . . برئ منها ، وملكها السيد دونها ؛ لأنها لا تملك ؛ كما مرّ (١) ، وتعلّقت الأمة بالنفقة المقبوضة ، فليس له بيعها قبل إبدالها لها بغيرها ؛ لأن نفقتها وإن كانت ملكاً له بحقّ الملك ، للكن لها فيها حقّ التوثّق ، ولها إبراؤه من نفقة اليوم ؛ لأنها للحاجة الناجزة ، فكان الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض ، وليس لها الإبراء من نفقة أمس ؛ كما في المهر ، والسيد بعكس ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٢٧/٨ ) .

وإن ادَّعى الزوج تسليم النفقة للأمة ، فأنكرت ولا بينة . . صُدِّقت بيمينها ، فإن صدَّقه السيد . . برئ من النفقة الماضية لا غيرها ؛ إذ الخصومة للسيد في الماضية . . كالمهر دون غيرها ، ولو أقرَّت بالقبض وأنكر السيد . . فالقول قولها ؛ لأن القبض إليها بحكم النكاح ، أو بصريح الإذن .

\* \* \*

ومن طُولِب بنفقةٍ ماضيةٍ ، وادعى الإعسار يوم الوجوب لها حتىٰ يلزمه نفقة المعسر ، وادعت هي اليسار فيه . . صُدِّقت بيمينها إن عُرف له مالٌ ؛ لأن الأصل : بقاؤه ، وإلا . . صُدِّق بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه (١٠) .

ولو كانت أمة الموسر زوجة أحدِ أصوله الذين يلزمه إعفافهم . . فمؤنتها عليه ؛ كما سيأتي (٢) ، وحينئذٍ لا فسخ له ولا لها ، وأُلحِق بها نظائرها ؛ كما لو زوَّج أمته بعبده واستخدمه .

\* \* \*

ثم شرع في القسمَينِ / الآخرَينِ \_ وهما : النفقة بالقرابة والملك \_ فقال :

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالحرم الشريف النبوي ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي ( ٢٩١/٨ ) .

# بابُ نفقت الأفارب والرّقين والبهائم

تَجِبُ عَلَى ٱلْأَوْلَادِ نَفَقَةُ ٱلْوَالِدِينَ وَإِنْ عَلَوْا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاتاً . . . . .

# ( باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم )

أي: أُبيِّنُ لك في هنذا الباب ذلك.

#### [ النفقة بالقرابة ]

وبدأ منها بالنفقة بالقرابة فقال: (تجب على الأولاد) ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما أو هما (نفقة الوالدينَ) بكسر الدال (وإن عَلَوا ذكوراً كانوا أو إناثاً) أو هما إذا كانوا أحراراً معصومين، سواء الوارث وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولدُهُ من كسبه» (٣)، ورُوي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن أولادكم هبةٌ من الله، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» (١).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت : ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان ( ٤٢٦٠) ، والحاكم ( ٤٦/٢) ، وأبو داوود ( ٣٥٢٢) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢٨٤/٢)، والبيهقي (٤٨٠/٧) برقم (١٥٨٤١) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

وَعَلَى ٱلْوَالِدِينَ نَفَقَةُ ٱلْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً . . . . . . . . .

والأجداد والجدَّات مُلحَقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك ؛ كما أُلحِقوا بهما في العتق بالملك ، وسقوط القَوَد عنهم بالقتل ، وردِّ الشهادة ، وغير ذلك ؛ لوجود البعضية .

\* \* \*

( وعلى الوالدين نفقة الأولاد ) الأحرار المعصومين ( وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً ) أو هما ، وارثين أو لا ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَاتُوهُنَ كَانُوا أو إناثاً ) أو هما ، وارثين أو لا ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ (١) ؛ إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم [لهند]: «خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف » رواه الشيخان (٢) .

\* \* \*

ولا يضرُّ فيما ذُكِر اختلافُ الدِّين ، فتجب لمسلمٍ على كافرٍ وعكسه ؛ لعموم الأدلة ، ولوجود الموجب ؛ وهو البعضية ، وفارق ذلك الميراث : بأنه موالاةٌ ، وهي منتفيةٌ باختلاف الدِّين .

أما الرقيق . . فنفقته على سيِّده ؛ كما سيأتي ، ونفقة المكاتب من كسبه ، فإن عجَّز نفسه . . فعلى سيده .

禁 豢 恭

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥٣٦٤) ، صحيح مسلم ( ١٧١٤) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ؛ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : « خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف » .

.....

وأما غير المعصوم ؛ من مرتد وحربي .. فلا تجب نفقته ؛ إذ لا حرمة له ، للكن يشكل بما سيأتي : أن نفقة الرقيق تجب وإن كان غير معصوم ؛ كما نبّه عليه الزركشي (١) ، وربّما يقال : إن الرقيق لَمّا كان [ السيّد ] مالكاً لرقبته وله التصرّف فيه . . فهو مخيرٌ بين أن يزيل ملكه عنه ، أو ينفق عليه ، بخلاف الأصل والفرع .

### [الأحكام المستنبطة من حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف »]

قال ابن النقيب: ( فائدة: استُنبط من حديث هند (٢) \_ غير وجوب نفقة الزوجة والولد \_ ثلاثة عشرَ حكماً: أن صوتها ليس بعورةٍ ، وأن لمن مُنِع حقّه الزوجة والولد \_ ثلاثة عشرَ حكماً: أن صوتها ليس بعورةٍ ، وأن لمن مُنِع حقّه أن يتظلّم ، وجواز ذكر الغائب بما فيه للحاجة ؛ فإنها وصفته بالشُّحِ ، وجواز أخذ الحقّ من مال الممتنع [ بغير إذنه ؛ ولو من غير جنسه ، وأن للقاضي أن يقضي ] بعلمه ؛ أي : إذا لم يكن قاضي ضرورة ؛ كما سيأتي ، وعلى الغائب \_ وسيأتي في « باب القضاء على الغائب » : أن النووي ينازع في ذلك ويقول : إن هاذا إنّما هو إفتاءٌ لا قضاءٌ \_ وأنّ للوالدة طلب نفقة الولد ، وأخذها من مال الوالد إذا كانت يدها تمتدُّ إليه ، وأنها تكون قيّمةً للولد ؛ فإنه جوّز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه ، فكذا بعد موته ، وجواز تكنية المرء عند الكبير (٣) ، وجواز السماع من أحد الخصمين دون الآخر ، وجواز/خروج المرأة

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة (ق ١٣٠/١٣٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٣) أي: العظيم من الناس.

فَأَمَّا ٱلْوَالِدُونَ: فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ زَمْنَىٰ ، أَوْ فُقَرَاءَ مَجَانِينَ ؛ فَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أُصِحَّاءَ... فَقَوْلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا لَا تَجِبُ ....

لتستفتي ) (١) ؛ أي : إذا لم يكفها زوجها عن الاستفتاء ؛ كما مرَّ (٢) .

( فأما الوالدون . . فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى ، أو فقراء مجانين ) لتحقُّق الحاجة حينئذٍ ، وألحق البغوي بذلك العجز بالمرض والعمى (<sup>7)</sup> ، وألحق بها ابن الرفعة الصحيحَ المشتغل عن الكسب بالتصرُّف في مال الولد ومصلحته (<sup>1)</sup> ، فلو كان لهم مالٌ . . لم تجب نفقتهم .

( فإن كانوا فقراء أصحًاء ) مكتسبين . . لم تجب نفقتهم ؟ لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال ، وإن لم يكونوا مكتسبين وهم قادرون على الكسب . . ( فقولان ؟ أصحُّهما ) عند الشيخ وتبعه الرافعي وأكثر المتأخرين : ( أنها لا تجب ) بل يكتسبون ( ° ) ؟ لأن القدرة على الكسب كالقدرة بالمال .

والثاني \_ وهو الأظهر ؛ كما صحَّحه النووي من زيادة في « المنهاج » \_ : أنها تجب (٢) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (٧) ، وليس من

<sup>(</sup>١) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ٣/١٥٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم (٨/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٣٧٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه ( ٢٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) المحرر ( ١٢٥٣/٣ ).

<sup>(</sup>٦) منهاج الطالبين (ص ٤٦٩).

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان : (١٥).

المصاحبة بالمعروف تكليفُهما الكسب مع كبر السِّنِّ ، ووجودُ الكسب غير اللائق كالعدم .

\* \* \*

( وأما الأولاد . . فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى ، أو فقراء مجانين ، أو فقراء أطفالاً ) لا يَتهيَّأ منهم العمل ؛ وذلك لعجزهم ، ولقوله تعالىٰ في الأخير : ﴿ وَٱلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ (١) .

( فإن كانوا أصحًاء بالغين ) مكتسبين . . لم تجب نفقتهم ؟ لاستغنائهم بكسبهم ، وإن لم يكونوا مكتسبين وهم قادرون على الكسب . . ( لم تجب نفقتهم ) قطعاً ؟ لقدرتهم على الكسب ، وإنّما وجبت للأصل في هاذه الحالة \_ كما مرّ \_ لعظم حرمة الأصل .

( وقيل : فيه قولان ) وهاذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصحُّ قوليها : أنها لا تجب ؛ لِمَا مرَّ .

والثاني: تجب ؛ لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله .

وخرج به ( الأصول والفروع ) : سائر الأقارب ؛ كالأخ والأخت والعم والعمة ، فلا تجب نفقتهم ، ولا تجب لغنيّ ولو صغيراً أو مجنوناً أو زَمِناً .

杂 祭 谷

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) .

وهاذه النفقة مقدَّرةٌ بالكفاية ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة ، فتُعتَبر الحاجة وقدرها ، وتُعتَبر حاله في سنِّه [ وزهادته ] (۱) ورغبته ، ولا يكفي سدُّ الرمق له ، ولا يُشترَط انتهاؤه إلى حدِّ الضرورة ، بل يُعطَى ما يقيمه للتردُّد والتصرُّف ، قال الغزالي في « وجيزه » : ( ولا يجب إشباعه ) (۱) ؛ أي : المبالغة فيه ، أما الشبع . . فواجبٌ ؛ كما صرَّح به ابن يونس (۳) .

ويُباع فيها ملك من تجب عليه من عقارٍ وغيره ؛ لأنها حتُّ ماليُّ لا بدل له كالدَّين ، ولأنها تُقدَّم على وفاء الدَّين ، وملكه يباع فيه ، ففيما هو مقدَّمٌ عليه أُولى .

فإن كان ملكه عقاراً . . اقتُرِض عليه [قدرٌ] (') يسهل عليه بيع شيءٍ من العقار له ، ثم يباع له ؛ لِمَا في بيع كل يوم جزءاً بقدر الحاجة من المشقَّة ، فلو لم يُوجَد من يشتري إلا الجميع ، وتعذَّر/الاقتراض . . بيع الجميع ؛ كما أشار إليه الرافعي في ( الصداق ) في الكلام على التشطير (°) .

\* \* \*

1/778

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( ورفاهيته ) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ( 7/8 ) .

<sup>(</sup>٢) الوجيز (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « غنية المحتاج » ( ق ١٣٠/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( قدراً ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77 ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ( ٣١٣/٨ ).

ويلزمه \_ إذا لم يكن له مالٌ للكنه ذو كسبٍ يمكنه أن يكتسب ما [يفضل] (١) عنه ذلك \_ الاكتسابُ لقريبه وزوجته كنفسه ؛ لخبر: «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يَعُول » رواه النسائي (٢) ، ولأن القدرة بالكسب . . كهي بالمال ، ويفارق الدّين حيث لا يلزم الاكتساب له : بأنه لا ينضبط ، والنفقة يسيرةٌ .

\* \* \*

ويلزمه لقريبه الأدمُ أيضاً ؛ لئلا تنحلَّ القُوىٰ بالخبز البحت \_ بالحاء المهملة وبالتاء المثناة الفوقية ؛ أي : الحاف \_ ومؤنةُ خادمٍ إن احتاجه لمرضٍ أو زمانةٍ أو نحوهما ، وكسوةٍ وسكنىٰ لائقَينِ به ، وأجرة طبيبٍ وثمن أدويةٍ ؛ كما ذكره الرافعي في (قسم الصدقات) (٣) ؛ لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف .

\* \* \*

ولو أتلف القريب النفقة ، أو تلفت في يده بعد قبضها . . أبدلها له المنفق بغيرها ، للكن بإتلافه لها يضمنها ، فتصير دَيناً في ذمَّته .

ويجب \_ كما قال الأذرعي \_ أن يفرق بين الرشيد وغيره ، فيضمن الرشيد بالإتلاف دون غيره ؛ لتقصير المنفق بالدفع إليه ، فهو المضيع ، وسبيله : أن يطعمه أو يوكِّل بإطعامه ولا يسلِّمه شيئاً (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فضل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٩١٣١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٣٧٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ١٣٥/٤) مخطوط.

قال : ( ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره ، أو تصدَّق بها . . لا يلزم المنفقَ إبدالُها ) (١٠) ، وهو ظاهرٌ إن كانت باقيةً .

\* \* \*

( ومن وجبت نفقته ) من الأصول . . ( وجبت نفقة زوجته ) ومستولدته وكسوتُهما وسكناهما ؛ لأن ذلك من تمام الكفاية ، أما زوجة ومستولدة فروعه . . فلا يلزم الأصل ذلك وإن كان كلام المصنف يوهم خلافه ؛ إذ لا يلزم الأصل إعفاف فرعه .

\* \* \*

ولو كان تحت الأصل أكثر من زوجةٍ أو أكثر من مستولدةٍ . . أنفق الفرع على واحدةٍ منهنَّ فقط ؛ كما لا نفقة في الابتداء إلا لواحدةٍ ؛ وذلك بأن يدفعها للأب ، ويوزِّعها الأب عليهنَّ ، ولكلِّ [ منهنَّ ] (٢) الفسخ لفوات بعض حقِّها ، فإن ترتَّبن في الفسخ . لم تفسخ الأخيرة ؛ لتمام حقِّها .

\* \* \*

ولا يلزم الفرع أدمٌ لزوجة أصله ، ولا نفقةُ خادمها ؛ كما جزم به ابن المقري (٣) ؛ لأن فَقْدهما لا يثبت الخيار وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك وقال : الأوجَهُ : الوجوب (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب » (٤٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (منهما)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٧٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) جرى الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٢٨٠/٣ ) على الوجوب ، وعبارته : →

.....

ولو امتنع القريب من نفقة قريبه ، أو غاب وله مالٌ حاضرٌ . . كان له أخذها من ماله ، وكذا للأم أخذها للطفل ولو بغير إذن القاضي من مال أبيه إذا امتنع من نفقته ، أو غاب وله مالٌ حاضرٌ ؛ لقصة هندِ (١١) .

وله أخذ غير الجنس الواجب عند فَقْده ، فإن لم يكن له مالٌ حاضرٌ . . أذن القاضي للقريب في الاقتراض على قريبه الغائب ، أو الأُم في الاقتراض على الأب الغائب والإنفاق على الصغير إن كانت أهلاً لذلك ، فإن لم يكن ثَمَّ قاضٍ . . اقترضا وأشهدا بذلك ، ورجعا عليه بما اقترضاه ، فإن لم يُشهِدا مع تمكُّنهما من الإشهاد . . لم يرجعا ، وإلا . . رجعا ؛ كما رجَّحه الأذرعي (٢) .

\* ※ \*

ولو امتنع الأب أو غاب ، فأنفقت الأم على طفلها الموسر/من ماله بلا إذنٍ من أبٍ أو قاضٍ . . جاز ؛ لأنها لا تتعدَّىٰ [ مصلحته ] (") ، ولو أنفقت من مالها لترجع على الطفل الموسر أو على أبيه إن لزمته النفقة عليه بإذن قاضٍ ، أو بإشهادٍ عند فقده . . رجعت ، وإن لم تُشهد ؛ فإن تمكنت من الإشهاد . . لم ترجع ، وإلا . . رجعت على قياس ما مرّ .

. ./ ۲۷۶

 <sup>◄ (</sup> واستثنى البغوي أدمها ونفقة الخادم ، قال : لأن فقدهما لا يثبت الخيار ، قال الرافعي : وقياس قولنا : إنه يتحمل ما لزم الأب . . وجوبُهما ؛ لأنهما يلزمان الأب مع إعساره . انتهى ، وهذا أوجه ) .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكرها وتخريجها قريباً ( ٤٨٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» (٣/٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( مصلحة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 70 / 80 ) .

ولو غاب الأب . . لم يستقلَّ الجدُّ بالاقتراض عليه ، بل لا بدَّ من إذن القاضى له إن أمكن ، وإلا . . فالإشهاد .

\* \* \*

( ولا تجب نفقة الأقارب على العبد ) لأنه أسوأ حالاً من المعسر ، وخالفت نفقة الزوجة ؛ لأنها معاوضة ، وتلزمُ المعسر ، والعبدُ من أهل المعاوضة ، ونفقة القريب مواساةٌ لا تلزم المعسر ، فلم تلزمه لإعساره .

( ولا تجب على المكاتب ) لأنه ليس أهلاً للمواساة ؛ لأن ما معه إما غير مملوك له ، أو مملوك مستحَقُّ في كتابته ، ( إلا أن يكون له ولدٌ من أمته ؛ فتجب عليه نفقته ) وإن لم يجز له وطؤها ؛ لأنه إن عتق . . فقد أنفق ماله على ولده ، وإن رقَّ الولد أيضاً ، فيكون قد أنفق مال السيد على رقيقه ، أو ولدٌ من زوجته التي هي أمة سيده . . فيجب عليه نفقته ؛ لأنه ملك السيد ، فإن عتق . . فقد أنفق ماله على ملك سيده ، وإن رقَّ . . فقد أنفق عليه مال سيده .

أما ولده من مكاتبة سيده . . فلا ينفق عليه ؛ لأنها قد تعتق فيتبعها الولد ؛ لِتَكَاتُبِهِ عليها ، ويعجز المكاتب ، فيكون قد فوَّت مال سيده .

ولو احتاج مَنْ نصفه حرُّ ونصفه رقيقٌ . . لزم قريبَه نصفُ نفقته بقدر ما فيه من الحرية ، وأما عكسه ؛ بأن احتاج قريب المبعَّض . . فيلزمه للقريب كلُّ النفقة ؛ لأنه كالحرّ ، كما في الكفارة .

# # # #

( ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته ) يومه وليلته التي تليه ، سواء أفضل بالكسب أم بغيره ، فإن لم يفضل شيءٌ . . فلا وجوب ؛ لأنها وجبت للمواساة ، وهذا ليس من أهلها ، ولخبر مسلم : « ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها ، فإن فضل شيءٌ . . فلأهلِك ، فإن فضل عن أهلك شيءٌ . . فلذي قرابتك » (١) .

وفي معنىٰ زوجته : خادمُها ، وأمُّ ولده ، وفي معنى النفقة : سائر الواجبات .

وللوليِّ حملُ الصغير على الاكتساب إذا قدر ، وينفق عليه من كسبه ، فإن ترك الصغير الاكتساب في بعض الأيام ، أو هرب . . وجبت نفقته على وليِّه .

# [اجتماع الأقارب من جانب المنفق والمحتاج]

ثم شرع في اجتماع الأقارب من جانب المنفق ومن جانب المحتاج ، فقال : ( وإن كان له ) أي : للمنفق ( ما ) أي : مالٌ يفضل عن كفايته ( ينفق على واحد ) فقط أو لا يكفي واحداً ( وله أبٌ وأمٌّ ) محتاجان للنفقة . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( الأم أحقُّ ) لضعفها وامتيازها بالحمل والرضاع والتربية ، ورُوي : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ من أبرُّ ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۹۹۷ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ۲۱/۳ ) .

قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أباك »  $^{(\,1\,)}$  .

( وقيل : الأب أحقُّ ) لامتيازه بالعصوبة ، وقياساً / على تقدُّمه في الفطرة ، وفرق الأول : بأن الفطرة للتطهير والشرف ، والأب أحقُّ بذلك ، والنفقة للحاجة ، والأم أحوج .

( وقيل : يجعل بينهما ) لاستوائهما .

\* \* \*

( وإن كان له أَبُّ وابنٌ ) كبيرٌ عاقلٌ محتاجان للنفقة . . ( فقد قيل : الابن أحقُّ ) لثبوت نفقته بالقرآن .

( وقيل ) وهو الأصح \_ كما صحَّحه النووي في « تصحيحه » وغيره \_ : ( الأب أحقُّ ) ( ( ) ) ؛ لزيادة حرمته ، أما الابن الصغير . . فيُقدَّم على الأب جزماً ؛ كما قاله الشيخ أبو حامد ( ( ) ) ، ومثلُه : المجنون ، قال البلقيني : ( ولو كان الولد صغيراً والأب مجنوناً أو زَمِناً . . فينبغى استواؤهما ) ( ( ) ) .

\* \* \*

1/440

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ۱٥٠/٤ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٩٦ ) ، والترمذي ( ١٨٩٧ ) عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه بنحوه ، وفي الأصل تكرار قوله : ( قال : ثم من ؟ قال : « أمك » ) أربع مرات ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » ( ١١/ ٤٩٨ ـ ٤٩٨ ) طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ٧٩/٣) مخطوط.

( وإن كان له ابنٌ وابنُ ابنٍ ) محتاجان للنفقة . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( الابن أحقُ ) لأنه أقرب .

( وقيل : يُجعَل بينهما ) كالابنين .

#### [ترتيب القرابة عند ضيق النفقة]

ولو ازدحم الآخذون على المنفق الواحد ، ووفّى ماله بهم . . أنفق على جميعهم قريبهم وبعيدهم ، وإن ضاق عنهم . . بدأ بنفسه ، ثم بزوجته ؛ للخبر السابق (۱) ، ثم بولده الصغير ؛ لشدّة عجزه ، ومثله : البالغ المجنون ، ثم بأمّه لذالك ، ثم بأبيه ، ثم بولده الكبير ، ثم بجدّه أبي أبيه وإن علا ، فإن كان الأبعد زَمِناً . . قُدّم ؛ لشدّة احتياجه ، وإذا استوى اثنان في درجة ؛ كابنين أو بنتين ، أو بنت وابن . صُرِف إليهما بالسوية ، وتُقدّم بنتُ ابنِ على ابنِ بنت ؛ لضعفها وعصوبة أبيها ، وإن كان أحدهما في الصور الأربع مريضاً أو رضيعاً . . قُدِّم ؛ لشدّة احتياجه .

فإن كان أحدُ الجدَّينِ المجتمعَينِ في درجةٍ عصبةً ؛ كأبي الأب مع أبي الأم . . قُدِّم ، فإن بَعُد العصبةُ منهما . . استويا ؛ لتعارض القرب والعصوبة .

ولو اختلفتِ الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها . . قُدِّم الأقرب .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً ( ٤٩٤/٨ ) .

فإن كثر المُنفَق عليهم في درجة بحيث لا يسدُّ قسطُ كلِّ منهم إن وُزِّع الموجود عليهم مَسَدًاً . . أُقرع بينهم .

\* \* \*

وإن أعسر الأقرب بالنفقة . . لزمت الأبعد ، ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به .

( وإن احتاج ) شخصٌ ( وله أبٌ وجدٌ موسران . . فالنفقة على الأب ) لأنه أحقُ بمواساته لقربه .

( وإن كان له أمٌّ وأمُّ أمِّ . . فالنفقة على الأم ) لِمَا مرَّ ، وضابطه : أن من أخِر عنه ، فيؤخَّر أبو الأب عن الأب ، وجدُّ الأب عن الجدِّ ، وأم الأم ، وأم أم الأم عن أم الأم . . . وهاكذا .

\* 影 \*

( وإن كان له أَبُّ وأمُّ ، أو جدُّ وأمُّ . . فالنفقة على الأب أو الجد ) أما [ وجوبها ] (١) على الأب . . فلقصة هند ، وقيس الجد عليه ، وقيل : عليهما لبالغ غير معتوه ؛ لاستوائهما في القرب ، وهل [ يُسوَّىٰ ] (٢) بينهما ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( وجوبه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٢٥١/١٥ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (يستوي) ، والتصويب من « التهذيب » ((7,7)) ، و« المهمات » ((7,7)) .

وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمُّ أَبِ وَأُمُّ أُمّ . . فَقَدْ قِيلَ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَقِيلَ : ٱلنَّفَقَةُ عَلَىٰ أُمّ ٱلْأَب

أو يجعل بينهما أثلاثاً ؟ وجهان ، رجَّح النووي الثاني (١).

( وإن كان له أمُّ أب وأمُّ أمّ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( هما سواء ) لاستوائهما في الدرجة والأنوثة .

( وقيل : النفقة على أم الأب ) لإدلائها بعصبة .

ولو كان له جدَّتان متحاذيتان ، ولإحداهما [ ولادتان ] (٢٠) . . كانت النفقة عليها ، فإن قربت الأخرى دونها . . / قُدِّمت لقربها .

ولو عجز عن نفقة أحد ولديه وله أنّ موسرٌ . . لزمت أباه نفقته ، فإن أخذ واحداً وأبوه الآخر بالتراضي ، أو اتفقا على الإنفاق بالشركة . . جاز ، وإن تنازعا . . أُجيب طالب الاشتراك .

وسكت الشيخ عن جانب الفروع ؛ لاستغنائه بما ذكره في جانب الأصول ، فإن اجتمع لمحتاج فرعان ، واستويا في القرب والإرث أو عدمه وإن اختلفا في الذكورة ؛ كابنين أو بنتين ، أو ابنِ وبنتٍ . . أنفقا عليه ، وهل يستويان ،

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۸۹٦/۲ ) ، وانظر «تحرير الفتاوى » ( ۸۹٦/۲ ) ، وقد صرَّح بالترجيح الرافعي في « الشرح الكبير » ( ٧٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ولاديتان ) ، والتصويب من هامش الأصل.

أو تُوزَّع النفقة [عليهما] (١) بحسب الإرث ؟ وجهان ؛ أوجههما : الثاني ؛ كما جزم به صاحب « الأنوار » (٢) \_ وإن رجَّح ابن المقري الأول (٣) \_ لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة ، وهو قياس ما رجِّح في من له أبوان وقلنا : نفقته عليهما ؛ كما مرَّ .

\* \* \*

#### الأمثلة:

- ابنٌ وبنتٌ ، النفقة عليهما سواء على الوجه الأول ، وعلى البنت الثلث على الثاني ؛ لاستوائهما في القرب ، وأصل الإرث .
  - ـ بنتٌ وابنُ ابنِ أو وبنتُ ابنِ ، هي على البنت لقربها .
- ابنُ ابنِ وابنُ بنتٍ ، هي على ابن الابن ؛ لأنه الوارث مع مساواته الآخر فُرباً .
- بنتُ بنتِ وبنتُ ابنِ ، هي على بنت الابن ؛ لأنها الوارثة مع مساواتها للأخرى قُرباً .
- ابنٌ وولد خنثى ، أو بنتٌ وولد خنثى ، هي عليهما سواء ؛ لاستوائهما في القرب والإرث أو أصله على الوجه الأول ، وعلى الثاني : على الابن في المثال

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( عليها ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣/ ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٧٢٦/٢ ) .

الأول النصف ، وعلى الخنثى الثلث ، وعلى البنت في المثال الثاني الثلث ، وعلى البنت في المثال الثاني الثلث ، وعلى الخنثى النصف ، فتأمل .

ولو عجز عن نفقة أحد والدَيْه وله ابن موسرٌ . . فعلى الابن نفقة أبي أبيه ؟ لاختصاص الأم بالابن ؟ بناءً على الأصح من تقديم الأم على الأب .

ومن له أصلٌ وفرعٌ . . ففي الأصح : على الفرع وإن بعُد ؛ لأنه أَولى بالقيام بشأن أصله ؛ لعظم حرمته ، وقيل : إنها على الأصل ؛ استصحاباً لِمَا كان في الصغر ، وقيل : عليهما ؛ لاشتراكهما في البعضية .

\* \* \*

ونفقة القريب مع ما ذُكِر معها إمتاعٌ لا يجب تمليكها ؛ لأنها مواساةٌ كما مرّ (۱) ، ولذا قال : ( وإن مضت مدّة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب . . لم تصر دَيناً [ عليه ] ) وإن تعدّى بالامتناع من الإنفاق ، أو فرضها القاضي ، أو أذن في اقتراضها لغيبةٍ أو امتناعٍ ولم يقع اقتراضٌ ؛ لأنها مواساةٌ وإمتاعٌ ، فلا تصير دَيناً بذلك .

فإن اقترضها القاضي . . صارت دَيناً بذلك ؛ كما صرَّح به البغوي والمتولي والرافعي في بعض نسخه حيث عبَّر به ( اقتراض ) بدل ( فرض ) (٢) ، ومثلُ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٨٩/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ( ۲/۷۲ ) ، تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ۲/۱۱ ) مخطوط ، وانظر « المهمات » ( ۱۰۷/۸ ) .

اقتراضه: إذنه في الاقتراض إن وقع اقتراضٌ ، وعلى هذا تُحمَل عبارة « المنهاج » (١٠) ؛ أي: فيقال: فرضها القاضي [أو] أذن (٢٠) في اقتراضها ، ووقع اقتراضٌ ؛ ليوافق المنقول.

#### [ إعفاف الولد والده]

( وإن احتاج الوالد ) الحرُّ المعصوم ولو كافراً ( إلى النكاح )/بأن كانت نفسه تتوق إلى الوطء ، وليس تحته من تدفع حاجته وإن لم يخف زناً ، أو كان تحته نحو صغيرةٍ أو عجوزٍ شوهاء ، وعجز عن المهر وثمن جاريةٍ وإن قدر على المؤنة . . ( وجب على الولد ) الموسر الأقرب ذكراً كان أو غيره ، اتَّحد أو تعدّد ، وعلى الوارث إن استووا قُرباً ( إعفافه على المنصوص ) (٣) ؛ لأنه من المصاحبة بالمعروف ، ويصدق في حاجته له بلا يمينٍ ؛ لأن تحليفه في هذذا المقام لا يليق بحرمته ، للكن لا يحلُّ له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته ؛ بأن يضرَّ به التعزُّب ، ويشقَّ عليه الصبر .

( وقيل : فيه قولٌ آخر مخرَّجٌ ) من أنه لا يجب إعفاف الولد : ( أنه [ لا ] يجب ) إعفاف الوالد ، وفرق الأول : بأن فوات نفس الولد يحتمل

ו/۲۷٦

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وأذن ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٦/٢ ) .

.....

لإبقاء الوالد ، فأولى أن يحتمل فوات ماله ، بخلاف العكس .

\* \* \*

والأجدادُ من قِبَل الأب أو الأم كالأب في وجوب الإعفاف على المشهور ؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمّة ؛ كالنفقة والكسوة ، فعلى الأول : لا يلزم معسراً إعفاف أصلٍ ، ولا موسراً إعفاف غير أصلٍ ، ولا أصل غير ذكرٍ ، ولا غير حرٍّ ، ولا غير معصومٍ ، ولا قادر على المهر أو التسرِّي وإن كان بدون مهر الحرة ومن كسبه .

\* \* \*

ولو اجتمع جدَّان . . لزمه إعفافهما إن اتسع مال الولد ، وإلا . . فأبُ الأب أُولى ولو بَعُدَ للعصوبة ، وأقرب الآباء أُولى ، فإن فُقِدت العصوبة . . فالأقرب ، فإن استويا . . فالقرعة ؛ لتعذُّر التوزيع .

ولو اجتمع عددٌ ممَّن يجب عليهم الإعفاف . . فكما مرَّ في النفقة (١) .

والإعفاف: أن يعطيه مهر حرةٍ تليق به ولو كتابيةً ، أو يقول له: (انكح وأعطيك المهر) فيلزمه مهر المثل ، لا ما زاد عليه ، بل هو (٢) في ذمّة الأب ، أو ينكح له بإذنه ويمهر عنه ، أو يملّكه أمةً تحلُّ له وتليق به أو ثمنَها ، فلا يكفي أن يملّكه أو يزوّجه عجوزاً شوهاء أو معيبةً ؛ لأنها لا تعفُّه ، ولا أن

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٤٩٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : ما زاد على مهر المثل .

يزوِّجه أمةً ؛ لأنه مستغنِ بمال ولده ، فإن لم يقدر الولد إلا على مهر أمةٍ . . زوَّجها له .

والتخيير بين المذكورات محلَّه: في الولد المطلق التصرُّف، وأما غيره.. فعلى وليه ألَّا يبذل إلا أقلَّ ما تندفع به الحاجة، إلا أن يلزمه الحاكم بغيره.

وللابن ألّا يسلم المهر أو الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء ، وليس للأب تعيين النكاح دون التسرِّي ، ولا تعيين رفيعة بجمالٍ أو شرفٍ أو نحوه للنكاح أو التسرِّي ، بل التعيين في ذلك للولد ؛ لأن المطلوب دفع الحاجة ، وهي تندفع بالتسرّي وبغير رفيعة المهر أو الثمن .

فلو اتفقا على مهر أو ثمن . . فتعيينها للأب دون الولد ؛ لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته ، ولا ضرر فيه على الولد .

\* \* \*

وعليه تجديد الإعفاف إن ماتت المُستمتَع بها ، أو انفسخ النكاح ولو بفسخه ، أو طلَّق زوجته أو أعتق / أمته بعذر ؛ كنشوز وريبة ؛ لبقاء حقِّه ، وعدم تقصيره ؛ كما لو دفع إليه نفقةً فسُرِقت منه ، بخلاف ما لو طلَّق أو أعتق بلا عذر .

واستُشكِل عتقه بالعذر ؛ فإنه [يمكنه] بيعها ، قال بعضهم : ولعلَّه في مستولدته .

2.5 × 2.5

٠/٢٧٦

ولا يجب تجديدٌ في رجعيِّ إلا بعد انقضاء العدَّة ، والتجديد بالانفساخ بردَّةٍ خاصٌّ بردَّتها ، فإن كان [ مطلاقاً ] (١١ ) . . سرَّاه أمةً ، وسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق .

ولو أيسر الأب . . لم يرجع الولد عليه فيما ملَّكه له من الجارية أو ثمنها ؟ كنفقة لم يأكلها .

\* \* \*

( وإن احتاج الطفل إلى الرضاع . . وجب إرضاعه ) على من تلزمه نفقته إن لم يكن له مالٌ ، وكذا مؤنة خدمته ؛ لأن ذلك كنفقة الكبير .

ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ وإن وجدت مرضعةً ؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوىٰ غالباً إلا به ؛ وهو : اللبن النازل أول الولادة ، ومدَّته يسيرةٌ ، ويُرجع فيها إلىٰ أهل الخبرة ؛ كما قاله الأذرعي (٢) ، فإن قالوا : يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه . . كفت ، وإلا . . عُمِل بقولهم .

\* \* \*

( فإن كان أبواه على الزوجية ، فأرادت أمَّه أن ترضعه ) متبرِّعةً أو بأجرةٍ . . ( لم يمنعها الزوج ) وإن كانت تتعطَّل عن حقِّ الزوج بذلك ؛ لأنها أشفقُ من الأجنبية ، ولبنها أصلح له ، ولِمَا في منعها من التفريق بينها وبين ولدها .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( طلاقاً ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٥٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « أسنى المطالب » ( ٤٤٥/٣ ) .

هاذا إذا كان الولد منه ، وإلا . . فله منعها ، قاله الإمام (۱) ، قال ابن الرفعة : ( وهو إنَّما يتمُّ إذا لم تكن مستأجرةً للإرضاع قبل نكاحها ، وإلا . . فليس له منعها ، ولا نفقة لها ، فإن جهل ذلك . . تخيَّر في فسخ النكاح وإن رضي المستأجر بالتمتع ) (۱) ، وتبع في تخييره في فسخ النكاح الماورديَّ (۳) ، وتقدَّم في ( باب خيار النكاح ) : أن الأصح : خلافه (۱) .

قال الأذرعي: ( والظاهر: أن ما تقرَّر محلَّه: في الزوجة والولد الحرَّينِ ، أما لو كان رقيقاً والأم حرةً.. فله منعها ؛ كما لو كان الولد من غيره ، ولو كانت رقيقة والولد حرُّ أو رقيقٌ .. فقد يقال: من وافقه السيد منهما .. فهو المجاب ، ويُحتمَل غيره) انتهى (٥٠) ، والأول أوجَهُ .

\* \* \*

ويجب عليها إرضاعه إن عدمت المرضعات ، فلو لم يُوجَد إلا أجنبيةٌ . . وجب عليها أيضاً ؛ إبقاءً على الولد .

( وإن ) وُجِدت مرضعةٌ فأكثرَ و( امتنعت ) أي : الأم ( من إرضاعه . . لم تُجبَر عليه ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥَ أُخْرَىٰ ﴾ (٦٠ .

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٥/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٢١/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٣٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ١٩٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) غنية المحتاج (ق ١٣٧/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق: (٦).

( وإن طلبت الأجرة ) ولو للبأ إن كان [ لمثله ] (١) أجرة . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز استئجارها ) لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَ المُحُورَهُنَ ﴾ (٢) ، ولأنها أشفق على ولدها من غيرها ، ولبنها له أصحُ وأوفق ، وتعينن الإرضاع عليها لا يُوجب التبرع به ؛ كما يلزم مالكَ الطعام بذلُه للمضطر ببدله ، لكن إذا أخذت الأجرة . . سقطت / نفقتها إن نقص الاستمتاع بإرضاعها ، وإلا . . فلا .

( وقيل: لا يجوز) لأنه يستحقُّ الاستمتاع بها في تلك الحالة ، فلم يجز أن يعقد عليها عقداً آخر ، وطرده الماوردي فيما لو استأجرها لخياطةٍ أو غيرها (٣) ، وطردهما ابن يونس فيما لو أجَّرت نفسها لإرضاع طفل آخر (١٠) .

وعلى الأول: قال الماوردي: (ليس لها أن تخدم غير زوجها ولا أن ترضع ولد غيره بأجرةٍ أو تبرُّعاً بغير إذنه ، فإن أذن لها . . جاز ) (°).

\* \* \*

( وإن كانت بائنةً . . جاز استئجارها ) قطعاً ؛ لانتفاء المانع المذكور ،

1/ ۲۷۷

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( كمثله ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( 1/1/1 ) ، و« روضة الطالبين » ( 1/1/1 ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : (٦).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٩٨/١٥ ).

<sup>(</sup>٤) شرح التنبيه ( ق ٩٨/٢ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) الحاوى الكبير ( ١٥/ ٩٨).

فَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ ٱلْمِثْلِ . . قُدِّمَتْ عَلَى ٱلْأَجْنَبِيَّةِ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ لِلْأَبِ مَنْ تُرْضِعُهُ بِغَيْر أُجْرَةٍ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا : أَنَّ ٱلْأُمَّ أَحَقُّ . . . . . . . . . . . .

( فإن طلبت أجرة المثل . . قُدِّمت على الأجنبية ) إذا طلبت أيضاً أجرة المثل ؛ لأن المؤنة واحدةٌ ، وللأم فضلٌ بالحُنوِّ والشفقة وحقِّ الحضانة ، فلا يُفوَّت عليها .

\* \* \*

( و[ قيل ] : إن كان للأب من ترضعه بغير أجرةٍ . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) عند الشيخ : ( أن الأم أحقُّ ) لقوله تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ (١) ، ولأن الرضاع لحقِّ الولد ، ولبنُ الأم أصلح له ، وقد رضيت بعوض المثل .

والثاني \_ وهو الأصح ؛ كما صحَّحه الشيخان وغيرهما \_ : أن للأب نَزْعه من أمه ودفعه إلى المتبرِّعة لترضعه إن لم تتبرَّع أمه بإرضاعه (٢) ؛ لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرِّعة إضراراً به ، وقد قال تعالىٰ : ﴿ لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ مِوَلَدِهَا وَلَا مَوْوَدُ لَّهُ مِوْلَدِهِ ﴾ (٣) ، [ وكالمتبرِّعة ] (١) الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها ، والراضية بأجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بأكثر منها .

\* \* \*

ولو ادعى الأب وجود المتبرِّعة أو الراضية بما ذُكِر ، وأنكرت الأم . . صُدِّق بيمينه ؛ لأنها تدَّعي عليه أجرةً ، والأصل : عدمها ، ولأنه يشقُّ عليه إقامة البينة .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (٦).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١٠/٥٧)، روضة الطالبين (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) ، وفي الأصل : ( ولا تضار ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( كالمتبرعة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣/ ٤٤٥ ) .

والأجرة تجب في مال الطفل ، فإن لم يكن له مالٌ . . فعلى الأب كالنفقة ، ولا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء ؛ لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها .

\* \* \*

( ولا تجب أجرة الرضاع لِمَا زاد على الحولين ) لأن الله تعالى جعلها تمام مدَّة الرضاع .

وللحرَّة حقُّ في التربية ، بخلاف الأمة ؛ كما سيأتي ، فليس لأحدهما فطمُه قبل مضي حولين ، ولا إرضاعُه بعدهما إلا بتراضٍ بلا ضررٍ ؛ لأن لكلِّ منهما حقاً في التربية ، فلهما النقص عن الحولين والزيادة عليهما إذا لم يتضرَّر بهما الولد والأم أو أحدهما .

أما بعد الحولين . . فلكلِّ منهما فطمه بغير رضا الآخر حيث لا يتضرَّر بذلك ؛ لأنهما مدَّة الرضاع التام ؛ كما مرَّ (١) .

#### [نفقة المملوك]

ثم شرع في القسم الثالث \_ وهو نفقة المملوك \_ فقال : (ومن ملك عبداً أو أمةً . . لزمه نفقتهما وكسوتهما ) وكذا ماء طهارتهما وتراب تيمُّمهما وسائر مؤناتهما ، ومثلُهما : الخنثى ، وإن كان الرقيق أعمى أو زَمِناً أو مدبَّراً أو آبقاً أو

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في المسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) .

۲۷۷/ب

مستأجراً أو مرهوناً أو معاراً أو غير معصوم ؛ كمرتد وحربي كما قاله الزركشي (١)، أو كانت الأمة / مستولدةً أو للتسرِّي ؛ لخبر مسلم : « للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يُكلّف من العمل ما لا يطيق » (٢) ، ويقاس بما فيه غيره ممّا ذُكِر .

ولا شيء عليه للمكاتب ولو كتابةً فاسدةً ؛ لاستقلاله بالكسب ، ولهذا تلزمه نفقة أقاربه (٣).

نعم ؛ إن عجَّز نفسه ، ولم يفسخ السيد الكتابة . . فعليه نفقته ( أ ) . ولا شيء عليه للأمة المزوَّجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج .

ويجب ذلك من غالب قوت أرقًاء البلد وأدمهم وكسوتهم ؛ لخبر الشافعي : « للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف » (  $^{(\circ)}$  ، قال : ( والمعروف عندنا : المعروف لمثله ببلده )  $^{(7)}$  .

وتجب كفايته ولو كان رَغِيباً (٧) في الأكل بحيث تزيد كفايته على

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٣٦/٣) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٦٦٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قوله: (أقاربه) كذا في «أسنى المطالب» (٤٥٣/٣)، وفي «مغني المحتاج»

<sup>(</sup> ٦٠٢/٣ ) ، و« الإقناع » ( ١٤١/٢ ) : ( أرقَّائه ) .

<sup>(</sup>٤) وهي مسألة عزيزة النقل ، فاستفدها . انظر « مغنى المحتاج » ( ٦٠٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الأم ( ٢٣٢٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٦) الأم (٦/٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) أي : ذا رغبةٍ في كثرة الأكل .

كفاية مثله غالباً ، وتسقط عنه بمضي الزمان ، فلا تصير دَيناً عليه إلا باقتراض القاضي ، أو إذنه فيه واقترض ؛ كنفقة القريب بجامع وجوبها [ بالكفاية ] .

\* \* \*

ويكسوه ما يليق بحال السيد من الخشن والوسط والرفيع.

وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما ، ولو تقشَّف السيد ؛ بأن كان يأكل ويلبس دون المعتاد غالباً رياضةً أو بخلاً . . لزم السيد رعاية الغالب له ، ولو تنعَّم بما هو فوق اللائق به . . استُحِبَّ أن يدفع إليه مثله ، ولا يلزمه ، بل له الاقتصار على الغالب .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده.. فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه» (۱).. فقال الرافعي: (حمله الشافعي على الندب، أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربةٌ، أو على أنه جواب سائل علم حاله، فأجاب بما اقتضاه الحال) (۲).

带 蒜 袋

ولا يقتصر في كسوته على ستر العورة وإن لم يتأذُّ بحرٍّ أو بردٍ ؛ لأن ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۰٤٥) ، ومسلم ( ۲۰۲۱/۱۶۱) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١١١/١٠ ) .

يُعَدُّ تحقيراً ، هلذا ببلادنا ؛ كما قاله الغزالي وغيره (١١) ، أما ببلاد السودان ونحوها . . فله ذلك كما في « المطلب » (٢) .

وكسبه ملكٌ للسيد ؛ إن شاء . . أنفق عليه منه ، وإن شاء . . أخذه وأنفق عليه من غيره .

\* \* \*

ولو فضَّل نفيسَ رقيقه على خسيسه . . كُرِه في العبد ، وأما في الإماء ( فإن كانت الأمة ) نفيسةً ( للتسرِّي ) أو غيره . . ( فُضِّلت ) ندباً ( على أمة الخدمة في الكسوة ) وفي الطعام أيضاً ؛ كما قاله ابن النقيب للعرف (٣) .

( وقيل : لا تُفضَّل ) لتساويهما في المقتضي ؛ وهو الملك .

وقيل: يستحبُّ تفضيل النفيس من العبيد أيضاً ، قال الأذرعي: (وهو قضية العرف ، فليس كسوة الراعي والسائس ككسوة من قام بالتجارة) (١٠٠٠).

\* \* \*

(ويستحبُّ) لسيده (أن يُجلس) بضم الياء (الغلام الذي يلي طعامه

<sup>(</sup>١) الوسيط (٢٤٧/٦).

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى (ق ٣٦٤/٢١) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية (ق ١٥٣/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ٤/١٥٥) مخطوط.

مَعَهُ ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ . . أَطْعَمَهُ مِنْهُ . وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ مَا يُضِرُّ بِهِ . . .

معه ، فإن لم يفعل ) أي : المالك ؛ بأن لم يجلسه معه ، أو امتنع هو من جلوسه معه ، فإن لم يفعل ) أي : المالك ؛ بأن لم يجلسه معه توقيراً له . . ( أطعمه منه ) بأن [ يُروِّغ ] (١) له من الدسم لقمة كبيرةً تسدُّ مسدّاً ، لا صغيرةً تهيّج الشهوة ولا تقضي النهمة ، أو لقمتَين ، ثم يناوله ذلك .

فعُلِم أن الإجلاس معه أفضل من ذلك ؛ ليتناول / القدر الذي يشتهيه ، وهو فيمن يعالج الطعام آكد ، ولا سيما إن حضره المعالِج ؛ لخبر « الصحيحين » : « إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه ؛ فإن لم يجلسه معه . . فليناوله لقمةً أو لقمتين ؛ فإنه وَلِيَ حَرَّهُ وعلاجه » (٢) ، والمعنى فيه : تشوُّف النفس لِمَا تشاهده ، وهذا يقطع شهوتها ، والأمر في الخبر محمولٌ على الندب ؛ طلباً للتواضع ومكارم الأخلاق .

ولو أعطى السيد رقيقه طعاماً . . لم يكن للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل ، بخلاف تبديله بما لا يقتضى ذلك .

\* \* \*

( ولا يُكلِّفه ) أي : رقيقَه ( من الخدمة ما يضرُّ به ) لخبر مسلم السابق (٣) ، ولا يجوز أن يكلِّفه عملاً على الدوام يقدر عليه يوماً أو يومين ثم يعجز عنه ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (يرو) ، والتصويب من «روضة الطالبين » ( ۱۲۲/٦ ) ، و« كفاية النبيه » ( 777/1 ) ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ : ( والترويغ : أن يرويها دسماً ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥٤٦٠ ) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ١٦٦٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( ٥٠٩/٨ ) .

وَيُرِيحُهُ فِي وَقْتِ ٱلْقَيْلُولَةِ ، وَفِي وَقْتِ ٱلِأَسْتِمْتَاعِ إِنْ كَانَ لَهُ ٱمْرَأَةُ . وَإِنْ سَافَرَ بِهِ . . أَرْكَبَهُ عُقْبَةً . وَلَا يَسْتَرْضِعُ ٱلْجَارِيَةَ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا . . .

ويجوز له أن يكلِّفه الأعمال الشاقَّة ؛ أي : التي لا تضرُّه في بعض الأوقات ؛ كما صرَّح به الرافعي (١).

(و) يتبع السيد في تكليفه رقيقَه ما يطيقه العادة ، فعلى هاذا: (يريحه في وقت القيلولة) وهي النوم نصف النهار ، (وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ) وفي العمل طرفي النهار ، ويريحه من العمل آناء الليل إن استعمله نهاراً ، أو النهار إن استعمله ليلاً ، وإن اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهاراً مع طرفي الليل لطوله . . اتبعت عادتهم ، وعلى الرقيق بذل المجهود وترك الكسل في الخدمة .

\* \* \*

( وإن سافر به . . أركبه عُقبةً ) بضم العين المهملة ؛ أي : وقتاً فوقتاً ؛ دفعاً للضرر عنه .

وله إجبار جاريته على إرضاع ولدها منه أو من غيره ؛ لأن لبنها ومنافعها له ، بخلاف الحرة كما مرَّ (٢) ، ( ولا يسترضع الجارية ) ولدَ غيرها ( إلا ما فضل عن ] (٣) ولدها ) لئلا يضرَّها ، وقد قال تعالىٰ : ﴿ لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ الْ بِوَلَدِهَا ﴾ (١) ، وكما لا يجوز أن ينقص من طعامه غير اللبن عن كفايته . . فكذلك من طعامه اللبن .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٥٠٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( من ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٣٣ ) .

نعم ؛ إن لم يكن ولدها منه ولا مملوكه . . فله أن يرضعها من شاء وإن لم يفضل عن هنذا الولد لبنها ؛ لأن إرضاعه على والده أو مالكه ، قاله الماوردي (١٠) .

\* \* \*

ولو رضي السيد أن ترضعه مجاناً . . لزمها ذلك ، وله في وقت الاستمتاع أن يضم ولدها منه أو المملوك له إلى غيرها ، وله إجبارها على فطم ولدها قبل مضي حولين ، وعلى إرضاعه بعدهما إن لم يضر الفطم أو الإرضاع ؛ لأنه في الأُولىٰ قد يريد التمتع بها وهي ملكه ولا ضرر في ذلك ، وفي الثانية لبنها ومنافعها له ولا ضرر ، فإن حصل ضرر للولد أو للأمة أو لهما . . فلا إجبار .

وليس لها استقلالٌ بفطم ولا إرضاع ؛ إذ لا حقَّ لها في التربية .

\* % \*

( وإن مرضا . . أنفق عليهما ) لأن نفقتهما مقدَّرةٌ بالكفاية ، فأشبها الأقارب .

وتجوز مخارجة الرقيق المكلَّف على ما يحتمله كسبه ؛ وهو ضرب خراجٍ معلومٍ عليه يؤدِّيه كل يومٍ أو أسبوعٍ مثلاً ممَّا يكسبه ؛ لخبر « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة صاعينِ أو صاعاً من تمرٍ ، وأمر أهله أن يخفّفوا عنه من خراجه ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبير ( ١٥/١٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢١٠٢ ) ، صحيح مسلم ( ١٥٧٧ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

وَإِنْ مَلَكَ بَهِيمَةً . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْقِيَامُ بِعَلْفِهَا . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۷۸/ب

والأصل فيها: الإباحة ، وقد تَعرِض لها/عوارض تُخْرجها عن ذلك ، وإنّما تجوز بالمراضاة ، فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها ؛ لأنها عقد معاوضة ، فاعتُبِر فيها الرضا كالكتابة ، فإن خارجه على ما لا يحتمله كسبه . . لم يجز ، وهي غير لازمة ، فكأنه أباحه الزائد فيما إذا وفي وزاد كسبه توسيعاً عليه في النفقة ، ومؤنتُه تجب حيث شُرِطَتْ من كسبه ، أو من مال سيده ، فإن ضرب عليه خراجاً أكثر [ممّا] (١) يليق بحاله ، وألزمه أداءه . . مُنِع منه ، ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها .

### [نفقة البهائم]

(وإن ملك بهيمةً) محترمةً . . (وجب عليه القيام بعلفها) أو تخليتها للرعي وورود الماء إن اكتفت به ، فإن لم تكتفِ به لجدب الأرض ونحوه . . أضاف إليه من العلف ما يكفيها ؛ وذلك لحرمة الروح ، ولخبر «الصحيحين » : « دخلت امرأةٌ النار في هرةٍ حبستها ؛ لا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خِشاش الأرض » (٢٠) ، بفتح الخاء المعجمة وكسرها ؛ أي : هوامها .

والمراد بكفاية الدابة : وصولها لأول الشبع والرِّيِّ دون غايتهما .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ما)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٦٩/١٥)، و«أسنى المطالب» ( ٢٥٥/٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٣٣١٨ ) ، صحيح مسلم ( ٢٢٤٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا يَضُرُّهَا ، وَلَا يَحْلُبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا .

وخرج بر ( المحترمة ) : غيرها ؛ كالفواسق الخمس .

والعَلَف \_ بفتح اللام \_ : مطعوم الدابة ، وبإسكانها : المصدر ، ويجوز هنا الأمران .

\* \* \*

(ولا يحمل عليها ما يضرُّها) كما مرَّ في الرقيق (١)، (ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها) لأنه غذاؤه ؛ كولد الأمة ، ولا يجوز أن يحلب منها ما يضرُّها أيضاً لنحو قلَّة علف ، فلا يحلب إلا ما لا يضرُّ بهما ، والواجب في الولد ريُّهُ ، قال الروياني : (ونعني به : ما يقيمه حتىٰ لا يموت) (٢)، قال في «أصل الروضة » : (وقد يتوقَّف في الاكتفاء بهاذا) (٣)، قال الأذرعي : (وهاذا التوقُّف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي والأصحاب) انتهى (١)، وينبغى الجزم به .

\* \* \*

ويحرُّم ترك حلبٍ يضرُّ بها ، فإن لم يضرَّها . . كُرِه لإضاعة المال .

ويستحبُّ ألَّا يستقصي الحالب في الحلب ، بل يَدَع في الضرع شيئاً ، وأن يقصَّ أظفاره ؛ لئلا يؤذيها ، وللأمر به في خبرٍ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (°).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٥١٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب ( ١١/٥٣٥ ) طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١٢٦/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١١٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ١٥٧/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ( ٤٨٤/٣ ) عن سيدنا سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال : أتيت النبي ◄

وَإِنِ ٱمْتَنَعَ مِنَ ٱلْإِنْفَاقِ عَلَىٰ رَقِيقِهِ أَوْ بَهِيمَتِهِ . . أُجْبِرَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ .

وينبغي \_ كما قال الأذرعي \_ أنه إذا تفاحش طول أظفاره وكان يؤذيها . . لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها (١).

ويحرُم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه ، وكذا حلقه ؛ لِمَا فيهما من تعذيب الحيوان ، قاله الجويني (٢) ، ولا ينافي ذلك نصَّ الشافعي في « حرملة »  $^{(3)}$  على الكراهة $^{(7)}$  ؛ لجواز أن يراد بها كراهة التحريم ؛ كما قاله الزركشي

( وإن امتنع من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته ) وله مالٌ آخر . . ( أُجبر على ذلك ) لأنه ترك حقًّا عليه ؛ كنفقة الزوجات ، فيُؤمَر بالإنفاق علىٰ ذلك ، أو بإزالة ملكه عنه ، أو بذبح مأكول منها ؛ صوناً لها عن التلف ، فإن امتنع من ذ'لك . . [ فعل ] (°) الحاكم ما يراه منه ويقتضيه الحال .

( فإن لم يكن له مالٌ ) آخر وأصرَّ على الامتناع . . / أُجبر على إحدى

1/779

<sup>◄</sup> صلى الله عليه وسلم فسألته ، فأمر لى بذودٍ ، ثم قال لى : « إذا رجعت إلى بيتك . . فمُرْهم فليحسنوا غذاء رباعِهم ، ومرهم فليُقَلِّموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » . ·

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب» (٤٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الجمع والفرق ( ٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « البيان » ( ٢/٧٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠٠/٢) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( ٤٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( فعليٰ ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٢٦/٢ ) .

أَكْرَىٰ عَلَيهِ إِنْ أَمْكَنَ إِكْرَاقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ . . بِيعَ عَلَيْهِ . . . . . . . . . . .

الأخيرتَينِ أو الإيجار ، فإن امتنع . . ( أكرى عليه ) الحاكم ( إن أمكن إكراؤه ، وإن لم يمكن ) إكراؤه . . ( بِيعَ عليه ) بقدر الحاجة ؛ لأنه الممكن ، فإن تعذَّر بيعُ عليه ) بقدر الحاجة ؛ لأنه الممكن ، فإن تعذَّر . . فكفايتها في بيت المال ، ثم على المسلمين ؛ كما صرَّحوا به في الرقيق ؛ لأنه من محاويجهم .

قال ابن الرفعة: (وتدفع كفاية الرقيق لسيده؛ لأن الكفاية عليه، وهو المعنيُّ بأنه من محاويج المسلمين، لا للرقيق) (١٠).

قال الأذرعي: (وظاهر كلامهم: أنه يُنفَق عليه من بيت المال أو المسلمين مجَّاناً، وهو ظاهرٌ إن كان السيد فقيراً أو محتاجاً إلى خدمته الضرورية، وإلا . . فينبغى أن يكون ذلك قرضاً عليه) انتهى (٢) .

\* \* \*

ولو كانت [ دابته ] (٣) لا تُملَك ككلبٍ . . لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحلُّ له الانتفاع بها ، أو يرسلها ؛ كما قاله الأذرعي (١٠) .

\* \* \*

ولو كان عنده حيوان يُؤكِّل وآخر لا يُؤكِّل ، ولم يجد إلا نفقة أحدهما ،

<sup>(</sup>١) المطلب العالى (ق ٣٦٨/٢١) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) غنية المحتاج ( ق ١٥٧/٤ ) .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) في الأصل : ( دابة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( $^{\circ}$ 00/8 ) ، و« مغني المحتاج » ( $^{\circ}$ 70/7 ) .

<sup>(</sup>٤) غنية المحتاج (ق ١٥٨/٤) مخطوط.

وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَمْ يُمْكِنْ إِكْرَاؤُهَا وَلَا تَزْوِيجُهَا . . فَيَحْتَمِلُ أَنْ تُعْتَقَ

وتعذَّر بيعهما . . فهل يُقدِّم نفقة ما لا يُؤكل ويذبح المأكول ، أو يسوِّي بينهما ؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام ، قال : ( فإن كان [ المأكول ] (١) يساوي ألفاً وغيره يساوي درهماً . . ففيه نظرٌ واحتمالٌ ) انتهى (٢) .

والمعتمد : أن المأكول يُذبَح لغيره ؛ كما قالوا في ( التيمُّم ) : إنه يذبح شاته لكلبه المحترم (٣) .

(وإن كان له أمُّ ولدٍ و) عجز السيد عن نفقتها . أُجبِر علىٰ تخليتها ؛ لتكتسب وتُنفِق علىٰ نفسها ، أو علىٰ إيجارها ، ولا يُجبَر علىٰ عتقها أو تزويجها ؛ كما لا يُرفَع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع ، وهاذا بخلاف غير أم الولد من الإماء ؛ فإنه يُجبَر على البيع أو العتق ؛ لأنه في غيرها متمكِّنٌ من إزالة ملكه ، فيُؤمَر بما يزيل الملك ، ولا ضرر عليه في ذلك ؛ لأنه متمكِّنٌ من البيع ، ولا كذالك أم الولد ، وهاذه أيضاً ثبت لها حقٌّ في العتق .

ولو (لم يمكن إكراؤها ولا [تزويجها] ( ' ) . . فيحتمل أن تُعتَق ) بضم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( المملوك) ، والتصويب من « القواعد الكبرى ».

<sup>(</sup>٢) القواعد الكبرئ ( ١/٩٨).

<sup>(</sup>٣) زاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٦٠٦/٣ ) : ( فإذا كان يذبح لنفس الكلب . . فبالأولى : أن يذبح ليأكل ويعطى النفقة لغيره .

نعم ؛ إن اشتدَّت حاجته للمأكول . . لم يجز ذبحه ؛ كأن كان جملاً وهو في برِّيةٍ متى ذبحه . . انقطع فيها ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (تريحها) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا تُعْتَقَ عَلَيْهِ .

التاء الأولى وفتح الثانية (عليه) أي: سيدِها ؛ كما تفسخ الزوجة على زوجها عند تعذُّر نفقته عليها.

( ويُحتمَل ) وهو الأصح ( ألَّا تُعتَق عليه ) لأنها عند العجز يُنفَق عليها من بيت المال ، و[ لا ] (١) كذلك الزوجة .

# 

[ فيما يجب على مالك النحل ودود القز والأرض والدار والزرع والشجر ] يجب على مالك النحل أن يُبقِيَ لها في الكوارة من العسل قدر حاجتها إن لم يكفها غيره ، وإلا . . فلا يلزمه ذلك ، قال الرافعي : ( وقد قيل : يشوي دجاجةً ويعلِقها بباب الكوارة فتأكل منها ) (٢) .

张 紫 柒

ويجب على مالك دُود قرِّ أن يحصِّل له ورق توتٍ ، أو يخليه لأكله إن وُجِد ؛ لئلا يهلك ، ويجوز تشميس الدود عند حصول نَوْلِه وإن هلك به لتحصل فائدته ؛ كما يجوز ذبح الحيوان .

\* \* \*

ولا يكره لمالك أرضٍ ترك زراعتها وغرسها ، ويكره لإضاعة المال عند الإمكان ترك سقى الزرع والشجر ، وترك عمارة الدار والقناة / ونحوهما ممّا

<sup>(</sup>١) قوله: ( لا ) زيادة من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١١٦/١٠ ) .

يحتاج إليه من العقار إذا أدَّىٰ إلى الخراب ، كذا علَّل الشيخان ('') ، قال الإسنوي: ( وقضيته : عدم تحريم إضاعة المال ، للكنهما صرَّحا في مواضع بتحريمها ؛ كإلقاء المتاع في البحر بلا خوفٍ ، فالصواب : أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالاً ؛ كإلقاء المتاع في البحر ، وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ؛ لأنها [قد] تشقُّ عليه ) ('').

\* \* \*

ومنه: ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدَينِ ؛ فإنه جائزٌ ، خلافاً للروياني (٣) ، وإنَّما يكره ترك سقي شجرةٍ لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها ، وإلا . . فلا كراهة قطعاً ؛ كما قاله ابن العماد (١) .

قال : ( ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود . . فلا كراهة أيضاً ) ( ° ) .

وإنَّما لم يجب عليه ذلك (٢)؛ لانتفاء حرمة الروح ، ولأنها من جملة تنمية المال ، وهي ليست بواجبةٍ ، وهاذا بالنسبة لحقِّ الله تعالىٰ ، فلا ينافي وجوب

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١١٦/١٠ ) ، روضة الطالبين ( ١٢٦/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) المهمات ( ۱۳۷/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ٣٢٢/٥ ) طبعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) التعقبات على المهمات (ق ٢٧/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) التعقبات على المهمات (ق ١٢٧/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) أي : سقى الزرع والأشجار وعمارة العقار . انظر « أسنى المطالب » ( ٢٥٦/٣ ) .

|                                         | بابنفقةالأقارب والرِّقيق والبهائم |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         |                                   |
|                                         |                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                   |

ذلك في حقِّ غيره ؛ كالأوقاف ، ومال المحجور عليه ، والزيادةُ في العمارة على الحاجة [خلاف ] (١) الأولى ، قال في « أصل الروضة » : ( وربَّما قيل بكراهتها )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بخلاف)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١٢٧/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١١٦/١٠ ) ، وفي هامش الأصل :

<sup>(</sup> بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

# بالبيل لحضانة

#### ( باب ) بيان ( الحَضانة ) وحكمها

هي \_ بفتح الحاء المهملة \_ لغة : مأخوذة من الحِضن \_ بكسرها \_ وهو الجنب ؛ لضم الحاضنة الطفل إليه .

وشرعاً: تربية مَن لا يستقلُّ بأموره بما يصلحه ويقيه عمَّا يضرُّه ولو كبيراً مجنوناً ؛ كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ، ودهنه وكحله ، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام ، وتنتهي في الصغير بالتمييز ، وما بعده إلى البلوغ يُسمَّىٰ كفالةً ، كذا قاله الماوردي (١) ، وقال غيره : تُسمَّىٰ حضانةً أيضاً .

\* 🔆 \*

ومؤنة الحضانة في مال الطفل ، ثم على الأب ؛ لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة ، فتجب على من تلزمه نفقته ، وهي نوع ولاية وسلطنة ، للكن النساء بها أليق ؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية ، وأصبر على القيام بها ، وأشد ملازمة للأطفال ، وفي الخبر : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هاذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وإن أباه طلَّقني وزعم أنه ينزعه منِّي ، فقال : « أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي » رواه البيهقي ، والحاكم وصحَّح إسناده (۱).

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٠١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ( ٢٠٧/٢ ) ، السنن الكبير ( ٤/٨ \_ ٥ ) برقم ( ١٥٨٥٩ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

وَإِذَا تَنَازَعَ ٱلنِّسَاءُ فِي حَضَانَةِ ٱلطِّفْلِ . . قُدِّمَتِ ٱلْأُمُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ٱلْقُرْبَىٰ فَالْقُرْبَىٰ فَالْقُرْبَىٰ ، ثُمَّ أُمُّ ٱلْجَدِّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، وَلَا حَقَّ لِأُمِّ فَالْقُرْبَىٰ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَمِّ ، ثُمَّ ٱلْأُخْتُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْأَمِ ، ثُمَّ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمَ اللْمُ مِنْ اللْمُ مِنْ اللْمُعْمُ مِنْ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ مِنْ اللْمُعْمُ مُنْ اللْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِ مُنْ الْمُعْمِ مِنْ الْمُعْمِ مُنْ اللْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ مُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمْ الْمُعْ

(و) على هاذا: (إذا تنازع النساء في حضانة الطفل. قُدِمت الأم) للحديث المتقدِّم، ولأنها بتربيته أخبر وأصبر؛ لوفور شفقتها، (ثم أمهاتها) الوارثات \_ وإن علون \_ تُقدَّم (القُربي فالقُربي) لمشاركتهنَّ الأم في الولادة والإرث، (ثم أم الأب) كما مرَّ (۱)، (ثم أمهاتها، [ثم أم الحدِّ، ثم أمهاتها]) الوارثات وإن علون، تُقدَّم القربي فالقربي.

\* \* \*

وخرج به ( الوارثات ) : غيرهن ؟ كما قال : ( ولا حق لأم أبي الأم ) وهي من أدلت بذكر بين أُنثيين ؟ / لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة بحالٍ فكانت كالأجنبية ، بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة أو مزوّجة ؛ لاستحقاقها الحضانة في الجملة .

وقُدِّمت أمهات الأم على أمهات الأب ؛ لقوَّتهنَّ في الإرث ، فإنهنَّ لم يسقطن بالأب ، بخلاف أمهاته ، ولأن الولادة فيهنَّ محقَّقةٌ ، وفي أمهات الأب مظنونةٌ .

\* \* \*

(ثم الأخت من الأب والأم) لأنها راكضَتْهُ في البطن وشاركته في النسب ؛ فهي أشفق ، (ثم الأخت للأب) لاشتراكها معه في النسب ، (ثم الأخت للأم)

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٩٧/٨ \_ ٤٩٨ ) .

لأنها راكضته في البطن ، وقُدِّمت الثانية على الثالثة ؛ لقوَّة إرثها وزيادته كما قُدِّمت الشقيقة بذلك ، ولأنها اجتمعت معه في الصُّلب ، وهو أسبق من اجتماع الأخرى معه في الرحم .

( وقيل : تُقدَّم الأخت للأم على الأخت للأب ) لأنهما استويا في الدرجة ، وهذه تدلي بالأمِّ فأشبهت أمَّ الأمِّ مع أمِّ الأب ، وهذا خرَّجه ابن سُريج (١).

( والأول هو المنصوص ) ( ' ' ) لِمَا قلناه ، وخالفت أمَّ الأمِّ ؛ لأن أمَّ الأمِّ السُوت أمَّ الأمِّ ، والأخت للأب أزيد إرثاً ، ساوت أمَّ الأب في الإرث ، وامتازت بالإدلاء بالأمِّ ، والأخت للأب أزيد إرثاً ، وتُعصَّب في وقت ، فقاوم إدلاء تلك الأم ، ورُجِّحت هذه بأن التعصُّب صفةٌ في غيرها .

\* \* \*

( ثم الخالة ) لأنها تدلي بالأم ، بخلاف من يأتي ، فتُقدَّم الخالة للأب والأم ثم للأب ثم للأم ، وقيل : لا حضانة للخالة من الأب ؛ لإدلائها بأبي الأم كأمِّه ، ورُدَّ : بأن هاذه مساويةٌ للأم في الدرجة ، بخلاف أم الأب .

\* \* \*

ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ؛ لأن جهة الأخوَّة مُقدَّمةٌ على العمومة ،

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى الكبير » ( ١١٨/١٥ ).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢/٠٤٢).

ثُمَّ ٱلْعَمَّةُ . وَقَالَ فِي ٱلْقَدِيمِ : تُقَدَّمُ ٱلْأُمُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، ثُمَّ ٱلْأَحَوَاتُ ، ثُمَّ ٱلْخَالَةُ ، ثُمَّ ٱلْعَمَّةُ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ . . . .

وقُدِّمت بنت الأخت على بنت الأخ ؛ كما تُقدَّم الأخت على الأخ .

\* \* \*

( ثم العمَّة ) لإدلائها بأخوَّة الأب ؛ كإدلاء الخالة بأخوَّة الأم ، فتُقدَّم العمَّة للأبوين ثم للأب ثم للأم .

( وقال في القديم : تُقدَّم الأم ثم أمهاتها ) المدليات بالإناث ( ثم الأخوات ) لأنهنَّ ركضن معه في الصلب والبطن ، فتُقدَّم الشقيقة ، ثم للأب ثم للأم ( ثم الخالة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخالة أمُّ » ( ) ، وقال السُّدِي في قوله تعالىٰ : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ ( ) : ( يعني : أباهُ وخالته ) ( ) ، فتُقدَّم الشقيقة ثم للأب ثم للأم ، ( ثم أمهات الأب ، ثم أمهات الجدِ ، ثم العمَّة ) ( ) ؛ لِمَا مرَّ ، ( والأول أصحُّ ) لأن الجدَّات أشفق من الأخوات والخالات فقُدِّمن .

华 蒜 垛

ولو كان للمحضون بنتٌ . . قُدِّمت في الحضانة عند عدم الأبوين على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۲۹۹ ) ، وابن حبان ( ٤٨٧٣ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ، والحاكم ( ٢٢٠/٣ ) ، وأبو داوود ( ٢٢٧٢ ) واللفظ لهما عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ﷺ : ( ١٠٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « النكت والعيون » ( ٨٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « المهذب » ( ٢١٧/٢ ) .

۲۸۰/ب

الجدّات ، أو [ زوجٌ ] (١) له تمتُّعٌ . . قُدِّم ذكراً كان أو أنثى علىٰ كل الأقارب ، والمراد بتمتُّعه بها : وطؤه لها ، فلا بدّ أن تطيقه ، وإلا . . فلا تُسلَّم إليه ؛ كما مرّ في ( الصداق ) (٢) ، وصرَّح به ابن الصلاح في « فتاويه » هنا (٣) ، / والأقرب أولىٰ وإن كان للزوج قرابة بناءً علىٰ أنه لا ترجيح بالزوجية ، وهو أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ كما يُؤخَذ من كلام ابن المقري (١) .

\* \* \*

هاذا إذا تمحَّضت الإناث ، فإن تمحَّض الذكور . . ثبتت الحضانة لكل قريبٍ وارثٍ ولو غير مَحْرمٍ ؛ كالأب والجدِّ ، والأخ وابن الأخ ، والعمِّ وكابن العم (٥) ؛ لوفور شفقتهم وقوة قرابتهم بالإرث والولاية ، ويزيد المَحْرم بالمَحْرميَّة .

\* \* \*

وتثبت لهم على ترتيب الإرث (٢)، إلا الجد والأخ ؛ فيُقدَّم الأب ، ثم أقرب جدِّ له وإن علا ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم بنو الإخوة لأبوين ، ثم للأب ، ثم الأعمام للأبوين ، ثم لأب ، ثم بنوهم ،

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( لزوج ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( 177/1 ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٢٧٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن الصلاح (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٤) روض الطالب (٢/٧٣٠).

<sup>(</sup>٥) قول الشارح رحمه الله تعالى : ( وكابن العم ) تمثيل للوارث غير المَحْرم .

<sup>(7)</sup> أي : إذا ثبتت الحضانة للذكر القريب . . ثبتت على ترتيب الإرث . انظر « أسنى المطالب » (7) .

ثم أعمام الأب ، ثم بنوهم ، ثم أعمام الجدِّ ، ثم بنوهم .

\* \* \*

وابن العم ونحوه ممَّن هو وارث غير مَحْرم . تُسلَّم له الصغيرة التي ثبت له حضانتها كالصغير ، إلا من تُشتَهىٰ \_ كما سيأتي \_ فلا تُسلَّم إليه ، بل يعيِّن له امرأةً ثقةً بأجرةٍ أو بدونها ، وإنَّما كان التعيين له ؛ لأن الحضانة له .

ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهى: بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة ، بخلاف المرأة ، ولاختصاص [ ابن ] (۱) العمّ بالعصوبة والولاية والإرث ، فإن كان له بنتٌ مثلاً يستحيي منها على ما مرَّ في ( العِدَد ) (۱) . شُلِّمت له ؛ أي : جعلت عنده مع بنته .

نعم ؛ إن كان مسافراً وبنته معه لا في رحله . . سُلِّمت إليها لا له ؛ كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته ، وبهاذا يُجمَع بين كلامي « الروضة » و« المنهاج » و« أصله » حيث قالوا في موضع : ( تُسلَّم إليه ) ، وفي آخر : ( تُسلَّم إليه ) ، قال الإسنوي : ( ويُعتبَر كونها ثقةً ) ( ) ، وتبعه الزركشي ،

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( بأن ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/703 ) ، و« مغني المحتاج » ( 98/70 ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٣٤٤/٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١١٤/٦ ، ١١٨ ) ، منهاج الطالبين ( ص ٤٧١ ـ ٤٧٢ ) ، المحرر
 (٣) ١٢٦٠ ـ ١٢٦١ ، ١٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ١٣٠/٨ ) .

قال: (وما يتوهَّم من أن غيرتها على قرابتها وأبيها تغني عن ذلك . . مردودٌ ، ولتفاوت الناس في ذلك ، فاعتُبِرت الثقة مطلقاً حسماً للباب ) (١٠ .

## [ترتيب الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء]

( وإن اجتمع مع النساء رجالٌ . . قُدِّمت الأم ) على الكل ؛ للخبر السابق ، وإنَّما قُدِّمت على الأب وإن استوت معه في القرب والشفقة ؛ لاختصاصها بالولادة المحقَّقة والأنوثة ، ولأن الأب لا يستغني في الحضانة عن النساء غالباً ، ( ثم أمهاتها ) المدليات بالإناث كما سبق ؛ لِمَا مرَّ في الأم (٢٠) .

(ثم الأب) لقربه ، (ثم [أمهاته]) (<sup>(1)</sup> المدليات بالإناث ، (ثم الجد ، ثم الجد ، ثم أمهاته) لِمَا ذكرناه ، وإنَّما قُدِّم الجد على الأخت وإن كان يقاسمها في الميراث ؛ لتعذُّر التبعيض ، وكما في ولاية النكاح .

( ثم الأخوات ) على الترتيب السابق ، وأُخِّرن عن الجدِّ ؛ لعدم الولادة ، وقُدِّمن على الخالات والعمَّات ؛ لإدلائهنَّ بالأبوين أو بأحدهما ، والعمَّات والخالات بالجدَّين .

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة (ق ١٥٤/١٣) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٥٢٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أمهاتها ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

1/741

(ثم الخالة ، ثم العمَّة علىٰ ظاهر النصِّ ) (١) ؛ لمساواتهما الأبوين في / الدرجة ، وقُدِّمت الخالة لإدلائها بالأم المقدَّمة على الأب .

( وقيل : تُقدَّم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب ) لأنهنَّ يدلين بالأم ، فأشبهن أمهاتها ، قال الشيخ : ( وهو الأظهر ) لِمَا قلناهُ ، ولكن تقديم الأب على الثلاث هو الأصح ؛ كما رجَّحه الشيخان (٢٠) .

恭 絵 芳

( وأما الإخوة ) للأب ( وبنوهم والأعمام ) للأب ( وبنوهم . فإنهم كالأب والمجد في الحضانة ؛ يُقدَّم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث على ظاهر النص ) $^{(7)}$  ؛ لوفور شفقتهم ، وقوة قرابتهم بالإرث والولاية ، وتثبت للأخ للأم أيضاً ؛ لمراكضته الطفل في البطن ، فتُقدَّم الإخوة من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم من الأم ، ثم أولاد الإخوة من الأبوين ، ثم من الأب \_ ولا حقَّ لأولاد الأخ من الأم \_ ثم العم من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم بنوهم \_ ولا حقَّ للعم من الأم \_ ثم عم الأب ، ثم عم الجد . . . وهاكذا .

<sup>(</sup>١) الأم (٢٤٠/٦).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٠٧/١٠ ) ، روضة الطالبين ( ١١٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٢٤١/٦).

( وقيل : لا حقّ لهم في الحضانة ) لأن الذكورة بعيدةٌ عن الحضانة ؟ لافتقارها إلى الاستنابة فيها ، وإنَّما ثبت للأب والجدّ ؛ لولادتهما ووفور شفقتهما ، بخلاف غيرهما .

ولا حضانة لمعتِق ؛ لعدم القرابة التي هي مظِنَّة الشفقة ، ولا يرجَّح المعتِق بالعتق على الأقرب منه ، فلو كان له عمُّ وعم أبٍ معتِق . . لم يرجَّح المعتِق وإن انضم إلى عصوبة قرابته عصوبة ولاية ، بل يُقدَّم عليه الأقرب ، ويشاركه المساوى .

وعلى الأول \_ وهو إثبات الحضانة للإخوة وبنيهم وللأعمام وبنيهم \_:

في ترتيبهم أوجُهُ ؛ أصحُها : يقدَّم الأقرب فالأقرب ، ذكراً كان أو أنثى ، فإن استوى اثنان في القرب ، واختلفوا ذكورةً وأنوثةً ؛ كأخ وأخت . . قُدِّم بالأنوثة ؛ لأن الإناث أصبر وأبصر ، فتُقدَّم أخت ، ثم أخٌ ، ثم خالةٌ ، ثم بنتُ أخت ، ثم بنتُ أخ ، ثم ابنُ أخ ؛ اعتباراً بمن يَحْضُنَّ لا بمن يدلي به ، ثم عمَّةٌ ، ثم عمَّ وارث ، بخلاف غير الوارث ؛ وهو العم للأم ، ثم بنتُ خالةٍ ، ثم بنت عمِّ وارثٍ ، ثم أولادُهم على ما سبق ، ثم خالةُ الأبوين ، ثم عمَّة ، ثم عمَّة ، ثم عمَّة ، ثم عمَّة ، ثم بنت عم قارثٍ ، ثم أولادُهم على ما سبق ، ثم خالةُ الأبوين ، ثم عمَّة ما ، ثم عمُّهما .

\* \* \*

وإذا استوى اثنان من كل درجة ؛ كأخوَينِ أو خالتَينِ ، وتنازعا . . أُقرِع بينهما ؛ قطعاً للنزاع ، والخنثى هنا كالذكر ، فلا يتقدَّم على الذكر في محلِّ لو كان أنثى لقُدِّم ؛ لعدم الحكم بالأنوثة ، فلو ادعى الأنوثة . . صُدِّق بيمينه ؛

وَإِذَا بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ وَهُو يَعْقِلُ . . خُيِّرَ بَيْنَ ٱلْأَبَوَيْنِ . . . . . . . . .

لأنها لا تُعلَم إلا منه غالباً ، فيستحقُّ الحضانة وإن اتُّهم ؛ لأنها تَثبتُ ضمناً لا مقصوداً ، ولأن الأحكام لا تتبعَّض .

## [ تخيير الولد بين أبويه بعد التمييز ]

( وإذا بلغ الصبي ) أي : الولد ( سبع سنين وهو يعقل ) أي : يميّز . . ( خُيِّر بين الأبوين ) إن افترقا وصلحا للحضانة ، وطلبها كلُّ منهما ولو فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالاً أو محبةً للولد .

أما إذا صلح أحدهما فقط . . فلا تخيير ، والحضانة له ، فإن عاد / صلاح الآخر (١٠) . . أُنْشِئَ التخيير .

\* \* \*

وأبو الأب وإن علا . . كالأب عند فَقْده أو عدم أهلية ؛ لأنه بمنزلته ، فيُخيَّر الطفل بينه وبين الأم ، والجدَّة أمُّ الأم وإن علت . . كالأم فيما ذُكِر عند عدمها أو عدم أهليتها ، فيُخيَّر بينها وبين الأب .

والأصل في التخيير: (أنه صلى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه) رواه الترمذي وحسَّنه (۲)، والغلامة كالغلام في الانتساب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : ( ديناً أو مالاً أو محبة . . . ) إلى ( صلاح الآخر ) مكررٌ في الأصل ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٥٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ١٣٥٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

ربع المناكحات/ الحضانة باب الحضانة

( فإن اختار أحدهما . . سُلِّم إليه ) لِمَا رواه أبو داوود : [ أنه ] ( ' ' صلى الله عليه وسلم قال للغلام : « هلذا أبوك وهلذه أمك ، فخذ بأيِّهما شئتَ » فأخذ الغلام بيد أمه فانطلقت به ( ' ' ) .

ولأن القصد بالكفالة: طلب الحظِّ للولد، والمميِّز أعرف بحظِّه فرُجِع اليه ؛ لأنه قد عرف من برّهما ما يدعوه إلى اختيار أبرّهما.

ولا بدَّ أن يكون الطفل عارفاً بأسباب الاختيار ، وإلا . . أُخِّر إلى حصول ذلك ، وهو موكولٌ إلى اجتهاد القاضي ، والتعبير بالسبع جريٌ على الغالب في أن الولد لا يُميّز قبلها ، وإلا . . فالمدار على التمييز .

\* \* \*

أما إذا لم يطلباها ، ورضي أحدهما بتسليمه إلى الآخر . . فهو أحقُّ به ما لم يرجع ويطلبه ، صرَّح به الماوردي (٣) .

ولو اختار أحدَهما فامتنع من كفالته . . كفله الآخر ، ولا اعتراض للولد ، فإن رجع الممتنع وطلب كفالته . . أُعِيد التخيير ، وإن امتنعا منها وكان بعدَهما مستحِقًان لها ؛ كالجدِّ والجدَّة . . خُيِّر بينهما ، فإن لم يكن بعدَهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لأنه ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٢٢٧١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (١٥/١٥).

فَإِنْ كَانَ ٱبْناً فَٱخْتَارَ ٱلْأُمَّ . . كَانَ عِنْدَهَا بِٱللَّيْلِ وَعِنْدَ أَبِيهِ بِٱلنَّهَارِ ، وَإِن ٱخْتَارَ ٱلْأَبَ . . كَانَ عِنْدَهُ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ . . . . .

مستحِقٌّ . . أُجبِر عليها من تلزمه نفقته ؛ لأنها من جملة [الكفاية] (١١) .

(فإن كان) الولد (ابناً فاختار الأم . . كان عندها بالليل ، وعند أبيه بالنهار) يعلِّمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به ، ويؤدّبه بها ، ويسلِّمه لمكتبٍ أو ذي حرفةٍ يتعلّم منهما الكتابة والحرفة ، ولا يهمله باختيار الأم ؛ لأن ذلك من مصالحه ، قال الأذرعي : ( وقولهم : « عندها ليلاً » و« عنده نهاراً » جريٌ على الغالب ، فلو كانت حرفة الأب ليلاً ؛ كالأتُّوني (٢) . . فالأقرب : أن الليل في حقّ كالنهار في حقّ غيره ، حتىٰ يكون عند الأب ليلاً ؛ لأنه وقت التعلّم والتعليم ، وعند الأم نهاراً ؛ كما قالوه في « القسم بين الزوجات » ) (٣) .

( وإن اختار الأب . . كان عنده بالليل ) بحكم التخيير ( والنهار ) بحكم رعاية المصلحة ، ( ولا يُمنَع من زيارة أمه ) لئلا يألف العقوق ، ولا يكلِّفها الخروج لزيارته ؛ لأنه أولى منها بالخروج .

类 蒜 袋

ولو أرادت الأم أن تزور ولدها . . لم يمنعها الأب من دخول بيته ، للكن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الكفالة ) ، والتصويب من « نهاية المطلب » ( ١٥٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو مُوقِد النار في الحمَّام.

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٤٤٩/٧ ) .

وَلَا تُمْنَعُ ٱلْأُمُّ مِنْ تَمْرِيضِهِ إِذَا ٱحْتَاجَ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتاً وَٱخْتَارَتِ ٱلْأَبَ أَوْ الْأُمَّ . . كَانَتْ عِنْدَهُ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَلَا يُمْنَعُ ٱلْآخَرُ مِنْ زِيَارَتِهَا وَعِيَادَتِهَا .

لا تطيل ، والزيارة على العادة لا في كل يوم ، وعبَّر الماوردي بأنه يلزم الأب ذ'ك ('') ، وفي / كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم ('') ، وبه أفتى ابن الصلاح فقال : ( فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله . . أخرجه إليها ) انتهى ("') ، وهذا هو الظاهر ؛ لأن المقصود يحصل بذلك .

\* \* \*

( ولا تُمنَع الأم من تمريضه إذا احتاج ) لأن المريض كالصغير في الحاجة فكانت أحق به ، فإن لم يرضَ الأب بأن تمرّضه في بيته . . نُقِل إلى بيتها ، ويخرج الأب عنها من بيته عند الزيارة والتمريض فيه إن لم يكن ثَمَّ ثالثٌ مَحْرمٌ أو نحوه وإن لم يكن الولد ممَّن يُستحَىٰ منه وضاق البيت ؛ احترازاً عن الخلوة بها ، وإلا . . فلا يُكلَّف الخروج .

\* \* \*

( وإن كانت بنتاً واختارت الأب أو الأم . . كانت عنده ) أي : من اختارته ( بالليل والنهار ) طلباً للستر ، ( ولا يمنع الآخر من زيارتها ) في الصحَّة ( وعيادتها ) في المرض ؛ لِمَا مرَّ .

1/ 7.7.7

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١١١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( عدم في اللزوم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7.00 ) ، و« مغني المحتاج » ( 999 ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن الصلاح ( ٢١/١ ) .

......

فإذا اختارت الأب . . كان له منعها من زيارة أمها ؛ لتألف الصيانة وعدم البروز ، والأم أُولئ منها بالخروج لزيارتها .

\* \* \*

فإن قيل : لِمَ رُجِّحت البنت عليها بعدم الخروج ؟

أُجيب : بأن الخوف على البنت أكثر ، وحالها أخطر .

وخرج ب ( زيارة الأم ) : عيادتها ، فليس له المنع منها ؛ لشدَّة الحاجة إليها ، ولا يمنع الأم من الدخول عليها في بيته ؛ كما مرَّ ، وهي أُولى بتمريضها ، ويكون في بيته أو بيتها على ما مرَّ .

\* \* \*

وإن اختارت الأم . . زارها الأب على العادة ، ولا يطلب إحضارها عنده ، ولو كانت أم البنت بمسكن زوجٍ لها . . لم يجز للأب دخوله بغير إذنه ، فإن لم يأذن . . أخرجتها إليه ؛ ليراها ويتفقّد حالها .

وعليه ملاحظتها بالقيام بتأديبها وتعليمها وتحمَّل مؤنتها ، وكذا حكم الصغير غير المميز ، والمجنون الذي لا تستقلُّ الأم بضبطه ، فيكونان عند الأم أبداً ، ويزورهما الأب على العادة ، ويلاحظهما بما مرَّ ، وعليه ضبط المجنون .

والجدُّ والوصيُّ والقيِّم كالأب في وجوب التأديب والتعليم.

茶 蒜 茶

ولا تُمنَع الأم من حضور تجهيز الابن والبنت في بيت الأب إن ماتا ، وإن

مرضت . . مرَّضتها الأنثى إن أحسنت تمريضها ، بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرّضها وإن أحسن .

\* \* \*

ولو خُيِّر المميز فاختار أبويه . . أُقرِع بينهما ، ويكون عند من خرجت قرعته منهما ، وإن لم يختر واحداً منهما ، أو اختار غيرهما . . فالأم أولى ؛ لأن الحضانة لها .

( وإن اختار أحدهما ، ثم اختار الآخر . . حُوِّل إليه ، فإن عاد واختار الأول . . أُعِيد إليه ) وإن تكرَّر ذلك منه ؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف الأول . . أُعِيد إليه ) وإن تكرَّر ذلك منه ؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنَّه ، أو يتغيَّر حال من اختاره أوَّلاً ، و[ لأن ] المتَّبَع شهوته كما أنه قد يشتهي طعاماً في وقتٍ وغيرَه في وقتٍ آخر ، ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبينِ ، إلا إن ظُنَّ بتكرير ذلك عدمُ [تمييزه] (١) . . فيبقى للأم كما قبل التمييز .

\* \* \*

( فإن لم يكن له أَبُّ ولا جدُّ ،/ وله عصبةٌ غيرهما ) كالأخ والعمِّ . . ( خُيِّر بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب ) فيخيَّر بين الأم والأخ أو العمِّ مثلاً ؛ لأن العلَّة في ذلك العصوبةُ ، وهي موجودةٌ في الحواشي كالأصول .

۲۸۲/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : (تميزه) ، والتصويب من سياق العبارة .

فَإِنْ كَانَ ٱلْعَصَبَةُ ٱبْنَ عَمٍّ . . لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ ٱلْبِنْتُ . . . . . . . . . . . . . . ف

وقيل : لا يُخيَّر وإن قلنا : لهم حضانة ، بل الأم أحقُّ به .

\* \* \*

( فإن كان العصبة ابن عمّ . . لم تُسلَّم إليه البنت ) المشتهاة حذراً من الخلوة المحرَّمة ، وظاهر كلام الشيخ : أنها تُخيَّر بينه وبين الأم ، وأقرَّه النووي في « تصحيحه » وزاد ما يؤكِّده فقال : ( الصواب : أن ابن العم تُسلَّم إليه البنت الصغيرة التي لا تُشتَهىٰ ، والمشتهاة أيضاً إذا كانت له بنتُ مميِّزةٌ ) (١١ ) ، لكن الأصح ما في « الروضة » وجرئ عليه ابن المقري : أن الأم أولىٰ منه (٢١ ) ، ونقله الرافعي عن البغوي وأقرَّه (٣) ، وهو الذي في « المهذب » و« تعليق البندنيجي » (١٠) .

\* \* \*

[ وخُيِّر المميِّز بين ] (°) أَبٍ وأختٍ أو خالةٍ ؛ كما يُخيَّر بينه وبين الأم ، وإذا خُيِّر بين الأم والعصبة . . فتخييره بين العصبة وبين غيرها ممَّن يستحقُّ الحضانة من الإناث أولى .

وظاهر كلامهم: أن التخيير لا يجري بين ذكرينِ ولا أُنثيَينِ ؛ كأخوَينِ وأختَينِ ، ونقله في الأنثيَينِ الأذرعي عن « فتاوى البغوي » (٢) ، ونقل عن

<sup>(</sup>١) تصحيح التنبيه ( ١٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١١١/٦ ) ، روض الطالب ( ٧٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٩٦/١٠ ) ، التهذيب ( ٣٩٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المهذب ( ٢٢٠/٢ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ١٥/ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (غير المميزين) ، والتصويب من سياق عبارة « روض الطالب » ( ٢٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) قوت المحتاج ( ٤٤٤/٧ ) ، فتاوى البغوي ( ص ٣٥٥ ) .

ابن القطان و[عن] مقتضى كلام غيره: جريان ذلك بينهما (١)، وهو أوجَهُ ؛ كما قاله شيخنا شيخ الإسلام زكريا (٢)؛ لأنه إذا خُيِّر بين غير المتساويَينِ . . فبين المتساويَينِ أُولى .

[ ( وقيل : لا حق لغير الآباء والأجداد في الحضانة ) كما ذكره من قبل (") ؟ لأنه لا معرفة لهم في الحضانة ، ولا لهم ولاية بأنفسهم ، فلم تكن لهم حضانة كالأجانب .

وعليه: فلا يخير بين الأم والعصبة ، بل يترك مع الأم إلى البلوغ ؛ لأن الأصل تقديم الأم ، والتخيير ورد بين الأبوين ، والجد في معنى الأب ، ولا كذلك من بَعُدَ] ( ) .

\* \* \*

( وإن وجبت للأم الحضانة فامتنعت . . لم تُجبَر ) لأن من ترك حقَّه . . لم يُجبَر على استيفائه .

نعم ؛ إن وجبت عليها ؛ بأن لم يكن له أبِّ وإن علا ، ولا مال له . . أُجبِرت ؛

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٧/٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ٥٣١/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) قول المصنف: ( وقيل: لا حق لغير الآباء والأجداد في الحضانة) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق، وشرحه مهم، وقد استقينا شرحه من « المهذب» ( ٢١٨/٢)، و« شرح التنبيه » للحصنى ( ق ١٥٣/٤) مخطوط.

كما يُجبَر من امتنع من الحقِّ ، ( وتنتقل إلى أمهاتها ) كما لو [ ماتت ] ( ' ' ) ، وكذا لو غابت .

( وقيل : تنتقل إلى الأب ) لأن أهليتها باقيةٌ وإنَّما تركت حقَّها فلم ينتقل إلى من يدلي بها ، بخلاف ما إذا ماتت .

\* \* \*

( ولا حقَّ في الحضانة لأبي الأم ) لضعف قرابته ؛ فإنه لا يرث بها ، ولا يلي ، ولا يعقل .

وقيل: له حقُّ فيها ؛ لوفور شفقته ، ويجريان في كل ذكر أدلى بأنثى غير الأخ للأم ؛ كالخال ، والعم للأم ، وابن الأخت ، وابن الخال ، وابن العمة ، وابن الأخ للأم ، (ولا لأمهاته) لأنها تدلي بمن لا حضانة له بحالٍ ؛ كما مرَّ (٢) .

### [ موانع الحضانة ]

ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في موانع الحضانة الشاملة للكفالة مع وجود سببها \_ وهو القرابة \_ فقال : (ولا) حضانة (لرقيق ) وإن أذن له سيده ، ولا لمبعّض ولو كان بينه وبين سيده مهايأة ؛ لأنها ولاية ، وليس من أهلها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( مات ) ، والتصويب من « الإقناع » ( ١٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة على سطح رباط السلطان الملاصق للمسجد النبوي بالمدينة المشرفة ).

ولأنه مشغولٌ بخدمة سيده ، وإنَّما لم يؤثِّر إذنه ؛ لأنه قد يرجع فيتشوَّش أمر الولد .

نعم ؛ لو أسلمت أم ولدٍ لكافرٍ . . فإن ولدها يتبعها ، وحضانته لها ما لم تنكح ، قال الإسنوي : ( والمعنى فيه : فراغها ؛ لمنع السيد / من قربانها ، مع وفور شفقتها ) (١٠) .

茶 蒜 袋

وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته ، وله نزعه من أبيه أو أمه الحرَّينِ بعد التمييز وتسليمه إلى غيرهما ؛ بناءً على جواز التفريق حينئذٍ .

ومَن بعضه حرُّ يشترك سيده وقريبه المستحِقُّ لحضانته في حضانته بحسب ما فيه من الرقِّ والحرية ، فإن اتفقا على المهايأة ، أو على استئجار حاضنة ، أو رضي أحدهما بالآخر . . فذاك ، وإن تمانعا . . استأجر الحاكم من تحضنه ، وألزمهما الأجرة .

\* \* \*

( ولا فاسق ) لأن الفاسق لا يلي ولا يُؤتمَن ، ولأن المحضون لا حظَّ له في حضانته ؛ لأنه ينشأ [ على ] (٢) طريقته ، وكالفاسقِ السفيهُ والصغيرُ والمغفَّلُ ، وتكفي العدالة الظاهرة ؛ كشهود النكاح .

نعم ؛ إن تنازعا في الأهلية قبل تسليم الولد . . فلا بدَّ من ثبوتها عند القاضي ، فإن تنازعاها بعده . . فلا يُنزَع ممَّن تسلَّمه ، ويُقبَل قوله في الأهلية ،

1/ ۲۸۳

<sup>(</sup>١) المهمات ( ١٢٣/٨ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، والتصويب من «مغنى المحتاج» ( ٥٩٥/٣).

وعلى هذا التفصيل: يُحمَل ما أفتى به النووي من أنه لا بدَّ من ثبوتها عند القاضى إذا وقع نزاعٌ (١).

\* \* \*

( ولا كافرِ على مسلمِ ) إذ لا ولاية له عليه ، وقد قال تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (٢) ، ولأنه ربَّما فتنه في دينه .

( وقيل : للكافر حقٌ ) لخبر أبي داوود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمِّه المشركة ، فمال إلى الأم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللَّهمَّ اهده » فعدل إلىٰ أبيه (٣) .

وأجاب الأول: بأن الحديث [منسوخٌ] ('')، أو محمولٌ على أنه صلى الله عليه وسلم عرف أنه يُستجاب دعاؤه، وأنه يختار الأب المسلم، وقصد بتخييره استمالة قلب أمه، وبأنه لا دلالة فيه؛ إذ لو كان لأمه حقٌّ. لأقرَّها عليه، ولَمَا دعا.

\* \* \*

ولو وصف صبيٌّ ذمِّيٌّ الإسلامَ . . نُزع من أقاربه الذمِّيين ، ولا يُمكَّنون من

<sup>(</sup>١) فتاوى النووي ( ص ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٢٢٣٨ ) عن سيدنا رافع بن سنان رضي الله عنه بنحوه ، وأخرجه النسائي ( ١٨٥/٦ ) عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أبي سلمة الأنصاري رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( منسوب ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( ١٠ / ٨٨ ) ، و« كفاية النبيه » ( ٢٩٥/١٥ ) .

ربع المناكحات/ الحضانة باب الحضانة

كفالته وإن لم يصح إسلامه ، وقضيَّة كلام الشيخين هنا وفي (باب الهدنة): وجوب النزع (۱) ، وفي (باب اللقيط): الاستحباب (۲) ، قال الأذرعي: (والمختار وظاهر النصِّ: وجوبه) (۳).

ويحضن المسلمُ الكافرَ ؛ كما يجوز له التقاطه ، ولأن فيه مصلحةً له .

\* \* \*

ولا حضانة لمجنونٍ ولو متقطِّعاً ؛ لأنها ولايةٌ ، وليس المجنون من أهلها ، ولأنه لا يتأتَّىٰ منه [ الحفظ ] (١٠) والتعهُّد ، بل هو في نفسه محتاجٌ إلىٰ من يحضنه .

نعم ؛ إن كان الجنون يسيراً ؛ كيومٍ في سنين (°) . . لم تسقط الحضانة ؛ كمرض يطرأ ويزول .

\* \*

(١) الشرح الكبير ( ١٠/٨٨ ، ١١/ ٥٧٠ ) ، روضة الطالبين ( ١٠٦/٦ ، ٧/٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٣٩٦/٦ ) ، روضة الطالبين ( ٢٣٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٢٠٧/٤ ) ، واعتمد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٣) ومن الاستحباب ، وعبارته : ( وينزع ندباً من الأقارب الذميين ولدُ ذمِّي وصف الإسلام ؟ كما مرَّ في « باب اللقيط » وإن قال الأذرعي : المختار وظاهر النص : الوجوب ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحظ)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٩٨/١٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: (كيوم في سنين) كذا في «الشرح الكبير» ( ١٠ / ٨٨) ، و« روضة الطالبين» ( ١٠٦/٦) ، وفي «أسنى المطالب» ( ٤٤٨/٢) ، و« مغني المحتاج» ( ٩٥/٣) : (كيوم في سنة) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» : (نعم ؛ إن كان يسيراً ؛ كيوم في سنة كما في «الشرح الصغير» \_ وهو أُولىٰ من قول «الكبير» و«الروضة» : كيوم في سنين \_ . . لم تسقط الحضانة به ؛ كمرض يطرأ ويزول) .

ولا حضانة لمن به مرضٌ دائمٌ ؛ كالسلِّ والفالج إن عاق ألمه عن نظر المحضون ؛ بأن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة المحضون وتدبير أمره ، أو عن حركة من يباشر الحضانة [ فتسقط في حقِّه ] ، دون من يدير الأمور بنظره ويباشرها غيره .

والأبرص والأجذم والأعمى فيهم هاذا التفصيل ؛ وهو : إن باشروا بأنفسهم . . / لا حضانة لهم ، وإلا . . فلهم الحضانة ، وعلى ذالك يُحمَل إطلاق مَن منع .

茶 蒜 茶

( ولا حقَّ للمرأة إذا نكحت ) لخبر : « أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي » (١) ، ولأنها مشغولةٌ عنه بحقِّ الزوج ، قال الماوردي : ( ولأن على الولد وعصبته عاراً في مقامه مع زوج أمِّه ) (٢) .

نعم ؛ إن رضي الأب مع الزوج بذلك . . بقي حقَّها ، وسقط حقُّ الجدَّة ، وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها مدَّةً معلومةً ، فنكحت في أثنائها ؛ لأنها إجارةٌ لازمةٌ ، للكن ليس الاستحقاق في هلذه بالقرابة ، بل بالإجارة .

(حتى تطلّق) طلاقاً بائناً أو رجعياً ؛ لزوال المانع ؛ وهو اشتغالها بالزوج ، وكذا كل مانع إذا زال ؛ كأن أسلم الكافر ، أو عتق الرقيق ، أو أفاق المجنون ، أو رشد الفاسق ؛ فإنه يستحقُّ الحضانة ؛ لزوال المانع ، ولصاحب العدَّة منع

۲۸/ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ۲۰۷/۲ ) ، وأبو داوود ( ۲۲۷۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وقد تقدم ( ٥٢٣/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير ( ١٠٨/١٥ ) .

الولد من [ دخول ] (١) بيته الذي تعتدُّ المطلقة فيه ، فإن رضي به . . استحقّت ، بخلاف رضا الزوج الأجنبي بذلك في أصل النكاح ؛ لأن المنع ثَمَّ لاستحقاق التمتُّع [ واستهلاك ] (١) منافعها فيه ، وهنا للمسكن ، فإذا أذن . . صار معيراً ، ( إلا أن يكون زوجها جدَّ الطفل ) [ أبا ] (٦) أبيه ؛ لأن له حقّاً في الحضانة ، فلا يسقط نكاحه حقَّها ؛ كما لو كانت في نكاح الأب .

وصورة هذه المسألة: أن يتزوَّج رجلٌ بامرأةٍ ، وابنه ببنتها من غيره ، ثم يجيء للابن ولد ، ثم يموت الأب والأم أو الأم فقط ، فتنقل الحضانة إلى أم الأم ؛ فإذا تزوَّجت . . سقطت حضانتها إلا أن تتزوَّج جدَّ الطفل وهو أبو زوج بنتها ، وكذا لو تزوَّجت بمن له حضانة ؛ كالعمّ وابنه .

\* \* \*

وهل يُشترَط أن تكون مرضعةً للطفل أو لا ؟ فيه خلافٌ ، والمعتمد [ فيه ] ( ' ' ) : ما قاله البلقيني ؛ وهو : ( إن لم يكن لها لبنٌ . . فلا خلاف في استحقاقها ، وإن كان لها لبنٌ وامتنعت . . فالأصح : لا حضانة لها ) ( ° ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( إدخال ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (واستهلال)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( ٩١/١٠)، و«روضة الطالبين» ( ٦٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أبو ) ، والتصويب من « كفاية الأخيار » ( ص ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منه) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٥) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ٣/٨٨) مخطوط.

ولو غابت الحاضنة أو امتنعت من الحضانة . . تولّاها من يستحقها بعدها ؛ كما لو ماتت أو جُنّت ، لا السلطان ؛ لأنها للحفظ ، والقريب الأبعد أشفق منه ، بخلاف ما لو غاب الولي في النكاح أو عضل ؛ حيث يزوّج السلطان لا الأبعد ؛ لأن الولي يمكنه التزويج في الغيبة ، والتزويج بالعضل يحتاج إلى نظر في ثبوته وثبوت الكفء ، فإذا لم يفعل . . ناب عنه السلطان اللائق بذلك ، والحاضنة لا يمكنها الحضانة في الغيبة ، والمقصود بها : الحفظ ، وهو حاصلٌ ممّن بعدها ، فانتقلت إليه .

\* \* \*

( وإن (١) أراد الأب [ أو ] الجدُّ (٢) ] [ عند ] (٣) فَقْد الأب ( الخروج إلىٰ بلد ) لحاجةٍ أو نحوها ؛ كحجِّ وتجارةٍ ونزهةٍ ، والأمُّ مقيمةٌ ، أو عكسه . . فالمقيم أولى بالولد \_ مميِّزاً كان أو غيره \_ إلىٰ أن يعود المسافر/وإن طالت مدَّة السفر ؛ لخطره مع توقُّع العَود .

نعم ؛ إن كان المقيم الأم ، وكان في بقائه معها مفسدةٌ ، أو ضياعُ مصلحةٍ ؛ كما لو كان يعلِّمه القرآن أو الحرفة وهما ببلدٍ لا يقوم غيره مقامه في ذلك . . قال الزركشي : ( فالمتَّجه : تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد ) ( 1 ) .

\* \* \*

1/ ۲۸٤

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وإن وإن ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( والجد) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عقد)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٤) خادم الرافعي والروضة (ق ١٣٥/١٤٩) مخطوط.

أو أراد أحدهما الخروج إلى بلد ( تُقصَر إليه الصلاة ) أو دونها ( بنية المقام والطريق آمنٌ ) في مقصده وطريقه ، ( وأرادت الأم الإقامة ) أو عكسه . . ( كان الأب والجد ) أي : أو الجد عند فَقْد الأب ( أحقُّ به ) حفظاً للنسب ، ورعايةً لمصلحة التأديب والتعليم ، وسهولة الإنفاق عليه ، فإن كان فيهما أو في أحدهما (١) خوفٌ لغارةٍ أو نحوها . . فالمقيم أولى .

وألحق ابن الرفعة بالخوف: السفر في حرِّ وبردٍ شديدَينِ (٢).

ومحلّه \_ كما قاله الأذرعي \_ : إذا كان يتضرَّر بذلك الولد ، أما إذا حمله فيما يقيه ذلك كمحارة . . فلا (٣) .

فإن رافقته الأم في طريقه ، أو رجع من سفره . . فالأم على حقِّها وإن اختلفا مقصداً في الأولى ، وكذا إن لم ترافقه [ واتَّحدا ] ( ) مقصداً ، ومعنى كونها على حقِّها إذا اختلفا مقصداً : ما داما مترافقينِ ، فلا ينافي قول الرافعي : ( لو رافقته في الطريق والمقصد . . دام حقُّها ) ( ) ، والقول قول الأب في دعوى النقلة بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده ، فإن نكل . . حلفت وأمسكت الولد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : مقصده وطريقه .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه ( ١٥/٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «أسنى المطالب» (٤٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( واتخذا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣ / ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ( ٩٨/١٠ ) .

وَٱلْعَصَبَةُ مِنْ بَعْدِهِ . وَإِذَا بَلَغَ ٱلْغُلَامُ . . وَلِيَ أَمْرَ نَفْسِهِ . . . . . . . . . . . .

( والعصبة ) من المحارم ؛ كالأخ والعم ( من بعده ) أي : الأب أو الجد . . كالأب والجد فيما ذُكِر ، أما المَحْرم الذي لا عصوبة له ؛ كالخال والعمّ للأم ، أو العاصب الذي لا مَحْرميّة له كالمعتق . . فليس له نقل الولد وإن سافر للنقلة ؛ إذ لا حقّ له في النسب .

\* \* \*

وللأب نقله عن الأم وإن أقام الجدُّ ببلدها ، وللجدِّ ذلك عند عدم الأب ؛ كما مرَّ وإن أقام الأخ ببلدها ، لا للأخ مع إقامة العمِّ أو ابن الأخ ، فليس له [ذلك] ، بخلاف الأب والجد ؛ لأنهما أصلٌ في النسب ، فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما ، والحواشي [ متقاربون ] (١) ، فالمقيم منهم يعتني بحفظه .

华 紫 华

( وإذا بلغ الغلام ) رشيداً . . ( ولي أمر نفسه ) لاستغنائه عمَّن [ يكفله ] ( ' ' ) ، فلا يُجبَر على الإقامة عند أحد أبويه ، والأولى : ألَّا يفارقهما ليبرَّهما ، قال الماوردي : ( وعند الأب أولى للمجانسة ) ( " ) .

نعم ؛ لو كان أمرد وخيف انفراده . . ففي « العدَّة » عن الأصحاب : أنه يُمنَع من مفارقة الأبوين ('') .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يتقاربون ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (يكلفه)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ١١٥/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الشرح الكبير » (١٠١/٩٤).

وَإِنْ بَلَغَتِ ٱلْجَارِيَةُ . . كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّىٰ تَتَزَوَّجَ ، وَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمَا مَعْتُوهاً . . كَانَ عِنْدَ ٱلْأُمِّ .

ولو بلغ عاقلاً غير رشيدٍ . . فأطلق مطلقون أنه كالصبي ، وقال ابن كَجِّ : (إن كان لعدم إصلاح ماله . . فكذلك ، وإن كان لدينه . . فقيل : تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر ، والمذهب : أنه يسكن حيث شاء ) (١) ، قال الرافعي : (وهذا التفصيل حسنٌ ) (٢) .

\* \* \*

(وإن بلغت الجارية) رشيدةً . . (كانت عند أحدهما) أولى (حتى تتزوَّج) إن كانا مفترقين ، وبينهما إن كانا مجتمعين ؛ لأنه أبعد عن التهمة ، ولها أن / تسكن حيث شاءت ولو بكراً ، هلذا إن لم تكن ريبةٌ ، فإن كانت ريبةٌ . . فللأم إسكانها معها ، وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إن كان مَحْرماً لها ، وإلا . . ففي موضع لائق بها يُسْكِنُها ويلاحظها ؛ دفعاً لعار النسب ؛ كما يمنعها نكاح غير الكفء ، وتُجبَر على ذلك ، والأمرد مثلها فيما ذُكِر ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ، ويُصدَّق الولي بيمينه في دعوى الريبة ، ولا يُكلَّف بينةً ؛ لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينةً .

\* \* \*

( ومن بلغ منهما معتوهاً . . كان عند الأم ) لأنه لا يهتدي إلى مصلحته ، فكانت الأم أحقَّ به ؛ لفرط حنوِّها كالصغير ، هاذا إذا لم يكن له زوجٌ أو زوجةٌ ،

۲۸٤/ب

<sup>(</sup>۱) انظر « الشرح الكبير » ( ۱۰/ ۹۳/).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٠/ ٩٣).

.....

فإن كان . . فالزوج أو الزوجة أحقُّ بكفالته ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه (١) ؛ لأنه لا عورة بينهما ، ولسكون كلِّ منهما إلى الآخر ، بخلاف ما لو كان له أم ولدٍ ؛ لأن ثبوت الرق يمنع من استيلائها ، فالأم تكفله وهي تخدمه .

قال ابن كَجّ : ( ولو كان له عند عدم الأبوين بنتٌ . . كان لها حضانته ) (٢) .

## جَالِبَيْنِينَ

## [ في حضانة الخنثى المشكل]

قال النووي في ( نواقض الوضوء ) من « شرح المهذب » : ( حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أَرَ فيه نقلاً ، وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان ) انتهى (٣) ، ويُعلَم التفصيل فيه ممًّا مرًّ .



<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٥٢٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ١٠٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>T) المجموع ( 71/۲ ).

## مختوى الكناب

| ٥  | تتمه ابواب المناكحات                                   |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٧  | ⊙ باب الرجعة                                           |
| ٨  | ـ أركان الرجعة                                         |
| ٨  | <b>* الركن الأول</b> : الزوجة                          |
| ٨  | <b>* الركن الثاني :</b> المرتجع                        |
| ١. | ـ الرجعية كالزوجة إلا في مسائل                         |
| 11 | ـ تخالف الرجعية الزوجة في مسائل                        |
| 10 | * الركن الثالث: الصيغة                                 |
| 19 | ـ اختلاف الزوجين في الرجعة                             |
| 74 | ـ ما يحصل به التحليل بعد استيفاء الزوج ما له من الطلاق |
| 44 | خاتمة: في حكم إنكار غير المجبرة الإذن في النكاح        |
| 79 | ⊙ باب الإيلاء                                          |
| ٣. | <ul><li>أركان الإيلاء</li></ul>                        |
| ٣. | <b>* الركن الأول</b> : الزوج                           |
| ٣. | * الركن الثاني : الزوجة                                |
| ۳۱ | <ul><li>* الركن الثالث : المحلوف به</li></ul>          |
| 47 | * الركن الرابع: المحلوف عليه                           |
| 49 | * الركن الخامس : المدة                                 |
| ٤٦ | ـ تعليق الإيلاء                                        |
| ٦. | ـ امتناع المولي من الفيئة                              |

| تتمة : في حكم مطالبة الزوج الغائب                             |
|---------------------------------------------------------------|
| خاتمة : في حكم اختلاف الزوجين في الإيلاء أو الوطء وما لو تكرر |
| اليمين منه ٦٤                                                 |
| ⊙ باب الظهار                                                  |
| <b>ـ</b> أركان الظهار ٨٦                                      |
| <ul><li>* الركن الأول : المظاهر ٦٨</li></ul>                  |
| <ul><li>* الركن الثاني : الصيغة</li></ul>                     |
| <ul><li>* الركن الثالث : المشبه به</li></ul>                  |
| ـ قول الزوج لزوجته : أنت طالق كظهر أمي٧١                      |
| ـ قول الزوج : أنت علي حرام كظهر أمي٧٣                         |
| ـ تعليق الظهار ٧٥                                             |
| ـ ضابط العود في الظهار ٧٨                                     |
| ـ تعريف الكفارة وأقسامها ٨٩                                   |
| <b>ـ</b> كفارة الظهار ٨٩                                      |
| ـ شروط الرقبة المجزئة في الكفارة٩٠                            |
| ـ التكفير بالصوم عند العجز عن الرقبة٩٨                        |
| ـ ما يلزم العاجز عن الصوم                                     |
| خاتمة: في حكم من عجز عن جميع خصال الكفارة                     |
| ⊙ باب اللعان                                                  |
| ـ أركان اللعان                                                |
| ـ حكم قذف الرجل زوجته وحكم اللعان                             |
| ـ حكم تكرر القذف ١٢٣                                          |

| 179                                     | ـ حكم ما لو قذف الزوج زوجاته الأربع                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181                                     | ـ كيفية اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٤                                     | ـ ما يترتب على اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187                                     | ـ تغليظات اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                                      | خاتمة: في حكم نفي ولد الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101                                     | <ul> <li>⊙ باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107                                     | فائدة: في التعبير بـ ( اجتمع مع فلان )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100                                     | ـ لزوم نفي الولد باللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠ ٢٢١                                   | ـ عرض الولد على القائف                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179                                     | ـ ما يشترط في القائف                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٠                                     | خاتمة: في حكم إنكار زوجة المستلحق الاستلحاق                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | ٠٠١ الأ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174                                     | كتاب الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \ <b>Y</b> Y                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1YY                                     | ⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>حكم الحنث في اليمين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>_ حكم الحنث في اليمين</li> <li>_ حكم الحلف بغير الله عز وجل</li> <li>_ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام</li> </ul>                                                                                                                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>_ حكم الحنث في اليمين</li> <li>_ حكم الحلف بغير الله عز وجل</li> <li>_ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام</li> </ul>                                                                                                                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>_ حكم الحنث في اليمين</li> <li>_ حكم الحلف بغير الله عز وجل</li> <li>_ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام</li> <li>_ حروف القسم</li> </ul>                                                                                                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>_ حكم الحنث في اليمين</li> <li>_ حكم الحلف بغير الله عز وجل</li> <li>_ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام</li> <li>_ حروف القسم</li> <li>_ الحلف بصفات الله عز وجل</li> </ul>                                                                                |
| 1                                       | <ul> <li>⊙ باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين</li> <li>_ حكم الحنث في اليمين</li> <li>_ حكم الحلف بغير الله عز وجل</li> <li>_ أسماء الله تعالىٰ علىٰ أقسام</li> <li>_ حروف القسم</li> <li>_ الحلف بصفات الله عز وجل</li> <li>_ الحلف بصفات الله عز وجل</li> <li>_ صيغة : أقسمت بالله أو أقسم بالله</li> </ul> |

| - حكم السؤال بالله                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ـ صيغة: حلال الله علي حرام                                            |
| خاتمة: في مسائل تتعلق بالأيمان                                        |
| ⊙ باب جامع الأيمان ٢٠٠٧                                               |
| _ حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يلبس الثوب وهو لابسه ٢١٢           |
| ـ حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهر ونحو ذٰلك ٢١٣          |
| فائدة: في اعتبار الإضافة المتعلقة بالملك بالمالك أم بالمحلوف عليه ٢١٧ |
| ـ حلف لا يدخل دار فلان أو مسكنه                                       |
| ـ حلف لا يأكل الحنطة                                                  |
| ـ حلف لا يأكل الخبز                                                   |
| ـ حلف لا يشرب السويق أو لا يأكله                                      |
| ـ حلف لا يشرب من هاذا الكوز                                           |
| <b>ـ</b> حلف لا يأكل لحماً                                            |
| ـ حلف لا يأكل الرؤوس                                                  |
| فائدة: في واقعة بين الإمام القفال وطالبه المسعودي٢٣٧                  |
| <b>ـ</b> حلف لا يأكل أدماً                                            |
| ـ حلف لا يأكل لبناً                                                   |
| ـ حلف لا يأكل فاكهةً                                                  |
| <b>-</b> حلف لا يلبس شيئاً                                            |
| <b>-</b> حلف لا يلبس حلياً                                            |
| <b>-</b> حلف لا يهب له ٢٤٩                                            |
| ـ حلف لا يتكلم أو لا يكلم إنساناً                                     |

| <b>ـ</b> حلف لا يصلي                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>ـ</b> حلف لا مال له                                           |
| ـ حلف لا يرىٰ منكراً إلا رفعه إلى القاضي                         |
| ـ حكم ما لو وكل في فعل من حلف علىٰ ألا يفعله                     |
| ـ حلف لا يأكل هاذه التمرة فاختلطت بتمر كثير                      |
| ـ حلف لا يأكل هـٰـذه الرمانة                                     |
| _ حلف ليأكلن هاذا الرغيف غداً                                    |
| ـ حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه                          |
| <b>ـ</b> الاستثناء بالمشيئة                                      |
| فائدة : في قاعدة الإمام الشافعي في مسائل الأيمان                 |
| تتمة : في صحة صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية وبالعرف ٢٨٢ |
| خاتمة : فيها مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب نختمه بها            |
| ⊙ باب كفارة اليمين                                               |
| ـ بيان كفارة اليمين                                              |
| تتمة : في حكم ما لو مات العبد وعليه كفارة                        |
| خاتمة: في حكم ما لو مات الحر وعليه كفارة٣٠٠                      |
| ⊙ باب العدد                                                      |
| _ عدة الحاملـــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ـ عدة ذوات الأقراء                                               |
| <b>ـ</b> عدة المستحاضةـــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| <b>ـ عدة ذوات الأشهر</b> ٣١٤                                     |
| <b>ـ</b> عدة الأمة                                               |

| ۳۲•         | <b>ـ</b> عدة وطء الشبهة                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱         | ـ عدة الوفاة                                                      |
| ۳۲٥         | ـ عدة زوجة المفقود                                                |
|             | _ الإحداد                                                         |
| 441         | _ سكنى المعتدة                                                    |
| ۳٥٣         | ـ اجتماع عدتين لشخصين على امرأة                                   |
| ۳٦١         | ـ اجتماع عدتين لشخص واحد                                          |
| ۳٦٥         | ـ اختلاف الزوجين في انقضاء العدة                                  |
| ۳۷۱         | ـ خمسة أحوال أخر لهاذه المسألة                                    |
| ۳۷۲         | خاتمة : فيما لو مات زوج المعتدة فادعت انقضاء عدتها منه في حياته . |
| ۳۷٤         | ····· باب الاستبراء · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| ۳۷٤         | ـ وجوب الاستبراء بحدوث الملك                                      |
| ۳۷٥         | ـ ما يحصل به الاستبراء                                            |
| <b>"</b> ለን | ـ الاستبراء بسبب زوال الفراش                                      |
| اء ٣٨٩      | خاتمة : فيمن يصدق عند اختلاف الأمة وسيدها في انقضاء مدة الاستبر   |
| ۳۹۳         | ⊙ باب الرضاع ⊙ باب الرضاع                                         |
| ٤•٧         | ـ وطع رجلان امرأةً فأتت بولد وأرضعت طفلاً بلبن ذلك الولد          |
| ٤١٠         | ـ رضيع له أب من الرضاع ولا أم له                                  |
| ٤١١         | ــ أرضعت امرأة زوجتا شخص                                          |
| ٤١٦         | خاتمة: في بيان صور أخرى لانفساخ النكاح بالرضاع                    |
| ٤١٩         | كتاب النفقات                                                      |
| ٤٣٢         | ⊙ باب نفقة الزوجات                                                |

| <b>ـ</b> ما يجب من الأدم                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ ما يجب من الآلات وأدوات التنظيف                                                                        |
| ـ كسوة الزوجة                                                                                            |
| ـ وقت تسليم النفقة ٤٣٦                                                                                   |
| _ وجوب إخدام من تخدم في بيت أبيها                                                                        |
| ـ نفقة خادم الزوجة                                                                                       |
| تنبيه : في أن الواجب في المسكن والخادم إمتاع وفي غيرهما تمليك ٤٤٥                                        |
| ـ موجب النفقة ومسقطاتها                                                                                  |
| ـ ما تسقط به نفقة الزوجة                                                                                 |
| ـ نفقة الرجعية                                                                                           |
| ـ سكنى البائن ونفقتها إن كانت حاملاً                                                                     |
| ـ إعسار الزوج بالنفقة                                                                                    |
| ـ الإعسار بنفقة الخادم أو بالكسوة                                                                        |
| ـ نفقة زوجة العبد                                                                                        |
|                                                                                                          |
| ـ الفسخ بالعجز عن المهر                                                                                  |
| ـ الفسخ بالعجز عن المهر المهر ٤٧٩ خاتمة : في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ٤٨١   |
|                                                                                                          |
| خاتمة : في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ٤٨١                                     |
| خاتمة : في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ٤٨١ ⊙ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم |
| خاتمة : في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ٤٨١ ⊙ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم |
| خاتمة: في ثبوت الفسخ للمرأة لا لوليها إن كانت صغيرةً أو مجنونةً ٤٨١ ⊙ باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم  |

| ـ إعفاف الولد والده ١٠٥                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>ـ</b> نفقة المملوك                                          |
| <b>ـ</b> نفقة البهائم                                          |
| خاتمة : فيما يجب على مالك النحل ودود القز والأرض والدار والزرع |
| والشجر                                                         |
| ⊙ باب الحضانة                                                  |
| ـ ترتيب الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء                      |
| ـ تخيير الولد بين أبويه بعد التمييز                            |
| - موانع الحضانة                                                |
| خاتمة: في حضانة الخنثى المشكل                                  |
| محتوى الكتاب                                                   |

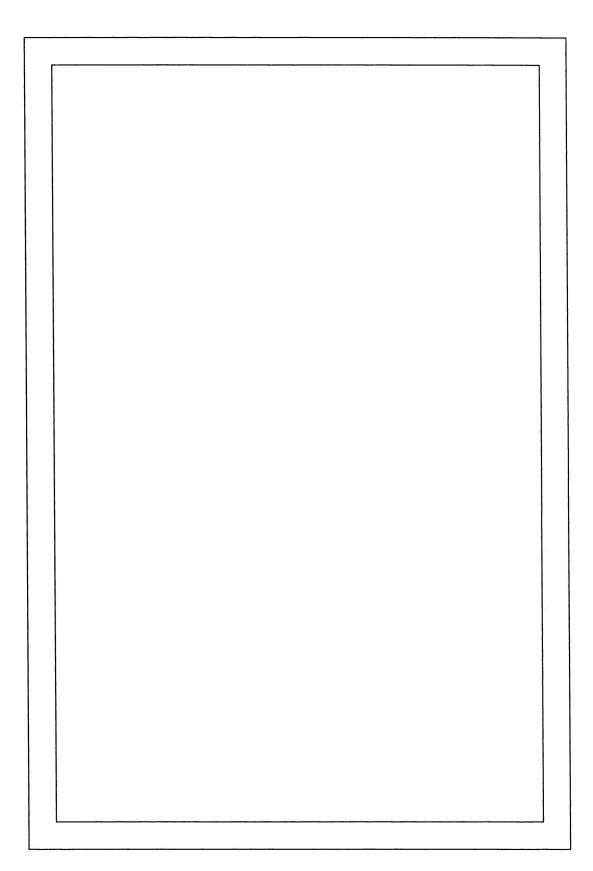

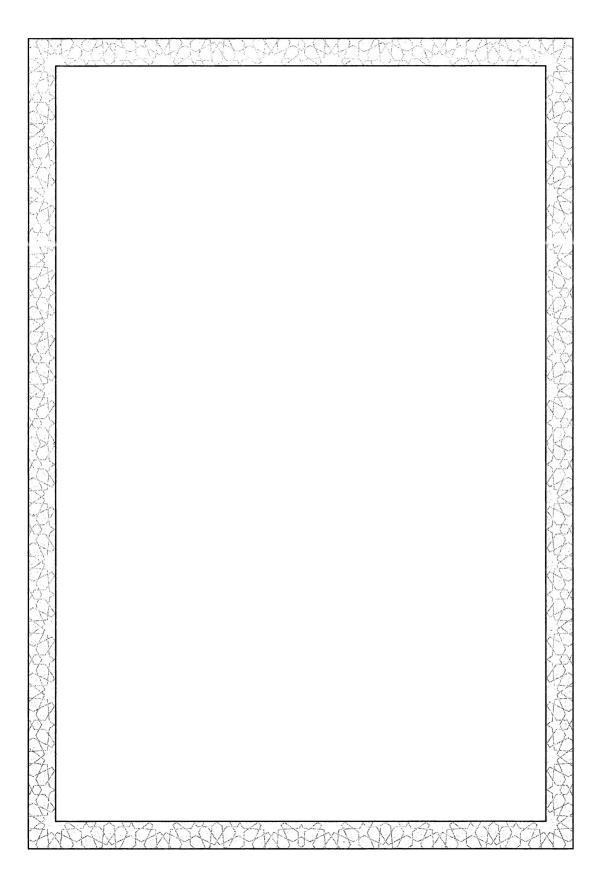